المؤصلة إلى المؤرد الم



يحقوق الطبع محقوق الرارابي بكوري المنابعة الأولى \_ مُحكود مديد المنابعة الأولى \_ مُحكود مديد المنابعة الأولى \_ مُحكود مديد المنابعة المنا

december and construction of the construction  $\lozenge_{max,max,max}$ 

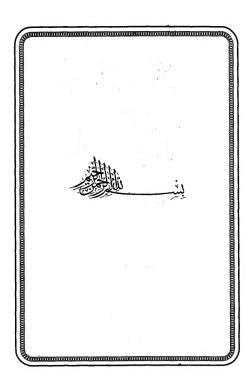

# مقدمة الطبعة الثانية

### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهلِه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن مجمداً عبده ورسوله.

ربعد

فإنني ما كنت أتوقع يوم ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تنفد نسخها في هذه المدة البسيرة، وأن تجد ما وجدته من الإتبال في مختلف البلاد العربية والإسلامية ـ ولله الحمد والمنة ـ مع ما في الكتاب من أخطاء مطبعية غربية، نتيجة أمور متعددة ولعله أبرزها طباعة الكتاب بعيداً عني، فلم يتسن لي الإشراف المباشر على طباعته، ومتابعة «مركز الصف في القاهرة المثقل بالأعمال الطباعية الأخرى. . .

وكل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى وقوع هذه الأخطاء المطبعية العجبية، والمؤلمة لي أولًا، وللناشر ثانياً، وللقارئ العزيز ثالثاً.

وقبل أن أرفع القلم أقدم اعتذاري، وأسفي الشديد، عن وقوع هذه الاخطاء في الكتاب، والتي حصلت بعيداً عن إرادتي.

وإنني أقدم الطبعة الثانية للقراء الكرام خالية من الأخطاء ـ بعون الله ـ مزيدة، فيها بعض النقاط التي فاتني التعليق عليها، والحكم على بعض الأحاديث التي لم أحكم عليها، في الطبعة الأولى.

وأتقدم بالشكر الجزيل للعاملين في دار ابن الجوزي بيروت على ما بذلوا

من جهد طيب، ومتابعة دؤوبة، واهتمام فائق بهذا الكتاب الطيب المفيد.

وقبل أن أضع القلم لا بد من القول والتنبيه:

أن دار إحياء النراث العربي ـ بيروت قد طبعت كتاب «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني، وكتبتُ على الغلاف الخارجي: خرَّج أحاديثها وعلَّق عليها: محمد صبحي حسن حلاق.

وكتبتُ على صفحة العنوان من الداخل: رقِّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وقابله على نسخة خطية: (محمد حلاق).

وكتبتُ مقدمة للكتاب وذيَّلتُها: وكتبه: محمد صبحي حسن حلاق أبو مصعب. وللأمانة العلمية أقول: أنني بريء مما كتبت هذه الدار على الكتاب، كما أننى بريء مما نسبت إليَّ، وهي تتحمل وزر ما فعلت...

والكتاب لا يزال العمل جارياً فيه ـ تحقيقاً وصفًا ومراجعة ـ وسيصدر إن شاء الله فريباً عن دار ابن الجوزي، بتحقيق شامل وخدمة كاملة ب/١٥/ مجلداً. فلذا أود أن أصرح بأن دار إحياء الثراث العربي لم تطبع لمي سوى:

١ ـ حاشية ابن عابدين: بالاشتراك.

٢ - اللباب، في تخريج المباركفوري لقول الترمذي وفي الباب.

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة..

ولوجهك خالصة. .

ولا تجعل فيها شركاً لأحد.

أبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق اليمن ـ صنعاء ـ مساء يوم الجمعة ۱۹/رجب/ ۱٤۱۹هـ ۱۹۹۸/۱۰/۳۰



تقديم بقلم: فضيلة الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل،
 كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاه.

 تقديم بقلم: العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين، وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية.

\* الإهداء بقلم: أبي مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق.

\* مقدمة المحقق: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق.

• ترجمة صاحب سبل السلام.

ترجمة صاحب بلوغ المرام.

• وصف المخطوطات.

• منهج المحقق في تحقيق الكتاب وتخريجه.



سيل السلام

# تقديم

#### تلم

نضيلة الدكتور: حسن مُحمد مقبولي الأهدل كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء

بسم اللَّهِ الرحمٰن الرحيم:

الحمد لله رب العالمين، نحملُه تبارك وتعالى ونشكرُهُ على ما أنعم به وأولى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبلُه ورسوله ﷺ.

بعد

لقد أطلعني أخي العزيرُ الفاضل العلامة الشيخ أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق على ما كتبه على كتاب «سبل السلام»، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير كتَلَّله، من تعليق وتخريج وتحقيق للكتاب المذكور، ولم أز من سبقه إلى مثل هذا الجَهْد، رغم أن الكتاب المذكورَ قد ظيع مراراً، فقد قام الشيخ المحقق بجهادٍ كبير، وخدمة لسفر جليل من كتب السنة، ومرجع مفيد لطلاب العلم، ولمناحد.

وهو مشهور في أوساط العلماء وطلاب العلم، ولا تخلو مدرسة، أو معهد، أو جامعة، أو مكتبة من هذا الكتاب الجليل، خاصة وأن مؤلف الكتاب من أشهر العلماء وأكابرهم، وهو شرح لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر، والذي ضم معظم أدلة الأحكام الشرعية من السنة المطهرة.

وقد قام المحقِّق، جزاه اللَّه خيراً، بتحقيق الكتاب، وترقيم أحاديثه وتخريجها، وبيان طرقها، وترجم لرواة الأحاديث، وتكلِّم عن الأحاديث صحَّة وضعفاً، وبيّن دلالاتها من كتب السنة المطهّرة، ومراجعها المعتمدة، ووقّق النصوص بما لا ينع للباحث شكًا في توثيقها، وتكلم عن غريب الأحاديث وما دلّت عليه الأحاديث من الأحكام، مع بيان مذاهب العلماء وآرائهم وأداتهم.

ويهذا الجهد الكبير يخرج الكتاب في ثوب قشيب، وخُلّة جديدة، بعناية المحقّق المذكور، جزاه الله خير الجزاء، فيما قدم من خدمة للسنة، وما أضافه إلى المكتبة الإسلامية من جهد يشكر عليه، ونسأل الله أن ينيبه ويكتب له الأجر على ذلك.

وصلَّى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

كتبه الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

وبعد:

# ينسسم أقو الأثنيب القتيسة

## تقديم

بقلم

وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شوف الدين حفظه الله ورعاه

الحمد لله الذي بلَّغنا الأماني ببلوغ المرام وسُبل السلام إلى خير شريعة وأفضل نظام، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

فلقد تصفَّحت الجهد الكبير الذي قام به الأخ العلَّامة الأستاذ الجليل: محمد صبحي بن حسن حلاق من التحقيق والتعليق لسبل السلام شرح بلوغ

المرام، وإخراجه بطابع حديث وبلغة سهلة مستعة؛ لتكون للمامة كما هي للخاصة، لسدّ حاجتنا إلى معرفة سنة سيد الآنام، وخاصة بعد أن تغيَّرت أساليب التعبير والإخراج والتصنيف في العصر الحديث.

وما من شك، فالأستاذ محمد صبحي بن حسن حلاق أحد العلماء الأفذاذ الذين توفر لديهم الموهبة والاكتساب، وأوتوا من هذين البُعدين بنصيب كبير، فقدُّموا كلَّ ما في وسعهم خدمة للعلم وبالأخص المصدرين العظيمين: كتاب الله وسنة رسول هي، كما أعطوا كل غالي ورخيص، وبذلوا قُصارى جهدهم، وأنفقوا أعمارهم في سبيل ذلك، فرضي الله عن الأخ العلامة محمد صبحي لهذا الجهد الكبير، فله مني الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل ما بذله من تجهد لا ينكر من الأسلوب الرائم والعمل الطبّب المثور، والتهذيب المتثن لمولف عَلَم من أعلام اليمن بل من أعلام الأمة الإسلامية، الإمام المجتهد الكبير محمد بن إسماعيل الأمير تَقَلِّلُهِ، فَضَمَّ إلى مؤلِّفه مؤلِّفًا آخر لما اشتمل ذلك التحقيق من فوائد جليلة، فرضى اللَّهُ عنه وأرضاه وجعل ذلك في صحاف أعماله.

آمين .

وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين شهر محرم الحرام سنة ١٤١٥هـ

#### الإهداء

- إلى أشد الناس تمسكاً بسبيل أهل القرون الثلاثة الأولى... أهل
   لحديث....
  - إلى الذين قدَّموا قول رسول اللَّه ﷺ على أقوال الرجال. . .
- إلى المحتكمين إلى سنة محمد ﷺ في شؤون الحياة كلها عن رضى
   كامل بلا ضيق ولا حرج . . .
  - إلى عدول هذه الأمة على مرِّ الأجيال. . . .
  - إلى القائمين بالدعوة إلى الَّله، بكل وسيلة خيِّرة، وطريقة ثيرة. . .
- إلى المتفهمين لفوله تعالى: ﴿وَلَزْكَاۤ إِلَيْكَ الْفِكْرَ لِنَبْيَنَ الِتَاسِ مَا نَزْلَ إلْهِمْ وَلَمْلُهُمْ بِنَكُونَ﴾ [النحل: ٤٤].
  - إلى المتمثلين بقول القائل:

دينُ السنبيِّ محمدٍ أخبارُ نعمَ المطيَّهُ للفتى الآفارُ لا ترغبنَّ عن الحديث وآله فالرأي ليلُّ والحديثُ نهارُ

أثدم إنتاجي أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق غفر الله له ولوالديه وللمسلمين



## مقدمة الحقق

إنَّ الحمدَ للَّهِ، نحملُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ انفسِنَا، وسيئاتِ أعمالِنَا، من يهدِهِ اللَّهُ فلا مضلَّ لُهُ، ومن يُصْلِل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحد، لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ.

﴿ يَتَاكُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَاشْمُ مُسْلِمُونَهُ (١٠).

﴿ فَأَيُّ النَّاسُ النَّمَا وَيَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِن لَمْنِي وَمِنْوَ وَخَلَقَ فِهَا وَيَنْكُمْ وَيَنْك كَبِيرًا وَيَشَكُمُ وَالنَّذُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْدُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفِيهُا \* أَنْ عَلَيْكُمْ وَفِيهُا \* أَنْ عَلَيْكُمْ وَفِيهُا \* أَنْ عَلَيْكُمْ وَفِيهُا \* أَنْ عَلَيْكُمْ وَفِيهُا وَفِيهُا وَفِيهُا وَفِيهُا وَفِيهُا وَفِيهُمْ وَفِيهُا وَاللَّهُا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

﴿ يَأْتُهُمُ الَّذِينَ مَاشُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَرْلًا سَيِينًا ۞ يُسْبِح لَكُمْ أَصَّلَكُمْ رَيْفِش لَكُمْ دُنُوكُمْ وَمَن بُلِيعِ لِلَّهَ وَيُشِرُكُمْ فَقَدْ فَاذَ فَرَزًّا عَلِينًا ﴾ '''.

أما يعد:

َ فَإِنَّ أَصِدَقَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ، وأحسنَ الهدي هديُ رسولِ اللَّهِ، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة، وكل بدعةِ ضلالة، وكل ضلالة في النَّار.

وبعد: فإن كتاب "صيل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كالله، من خير الشروح المتوسطة لأحاديث الأحكام، وقد اختصره من كتاب: "البدر التمام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، "ك، للقاضي الملامة الحسين بن محمد المغربي" ()، الذي

سورة آل عمران: الآية ۱۰۲.
 سورة النساء: الآية ۱

<sup>(</sup>T) سورة الأحزاب: الآيتان ٧٠ ـ ٧١.

 <sup>(</sup>٤) لا يزال مخطوطاً. انظر: (فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير) صنعاء (١/ ٣٠١، ٣٠١).

 <sup>(</sup>٥) ستأتى ترجمته في أول الكتاب إن شاء الله تعالى ص٧٣ ـ ٧٤.

اعتمد في تخريج أحاديث الكتاب على «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير، للحافظ ابن حجر كلللة تعالى. كما استفاد في شرح متون الحديث من كتاب: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، للحافظ ابن حجر أيضاً، وقشرح النووي لصحيح مسلم، أوشرح السن، لابن رسلان، واعتمد في معرفة اختلاف الفقهاء وأقوالهم على كتابين: أ

(الأول): ابداية المجتهد ونهاية المقتصد،، للإمام أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد.

(والثاني): «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؟، للعلَّامة أحمد بن يحيى بن المرتضى.

ولكن المغربي كالله لم يهتم بترجيح الأقوال في كتابه المتقدم، ولنستمع إلى الأمير الصنعاني كالله تعالى وهو يتحدث عن عمله في مقدمة كتابه اسبل السلام:

فهذا شرح لطيف على وبلوغ المرام، تأليف: الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر، أحله الله دار السلام، اختصرتُه عن شرح القاضي العلامة شرف الدين: «الحسين بن محمد المغربي» أعلى الله درجاته في عليين، مقتصراً على حل الفاظه وبيان معانيه، قاصداً بذلك وجه الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضاً عن ذكر الخلاف والأقاويل، إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنّباً للإيجاز المخل والإطناب المهيل، وقد ضممت إليه زيادات جمّة على ما في الأصل من الفوائد.......

واعلم أن السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية التي أجمع المسلمون على اعتبارها أصلاً مستقلاً. فالقرآن والسنة مصدران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر.

قال تعالى: ﴿وَالْزَلِنَّ الْلِيَّاتِ اللَّيْصَ لِثُنِيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلُ إِلَيْمِهُ\*``، فما ورد في الفرآن من الآيات مجملاً أو مطلقاً أو عاشًا، فإنَّ السنة النبوية القولية منها أو

<sup>(1)</sup> meرة النحل: الآية ££.

الفعلية تقوم بيبانها، فتقيّد مطلقها، وتخصّص عامها، وتفسّر مجملُها، ولذا كان أثرها عظيماً في إظهار المراد من الكتاب العزيز، وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من خلافي أو شبهةٍ.

وقد تظاهرت الآيات في وجوب العمل بالسنة المطهرة، والإذعان لها، وتحكيمها في شؤون حياتنا كلها.

قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ مَائَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـ نُـرُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَاَسْتُواْ﴾ (١٠. وقال تعالى: ﴿ فَنَ يُطِع الرَّسُولُ فَقَدْ أَطْبَعُ اللَّهُ ﴿ ٢٠.

كما حثَّ اللَّه سبحانه على الاستجابة لما يدعو إليه النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿يَمَائِنَا النَّذِينَ مَاسُوا السَّجِيمُوا لِمَنْ وَالنَّسُولِ إِذَا نَكَاكُمْ لِمَا يُشْبِحُمُ ۖ ۖ

ولم يبح للمؤمنين مطلقاً أن يخالفوا حكمَهُ ﷺ أو أمراً من أواموه، فقال تسمسالسي: ﴿وَمَا كَانَ لِشَكِينَ كِلَ مُؤْمِنَةٍ إِنَّ فَقَى اللَّهُ رَبُولُهُ أَمَّوا أَن يَكُونَ لَمُمْ لَلْجَرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَن يَعْمِى اللَّهَ رَبُولُهُ فَقَدْ شَلَ مَثَلًا لَهِينًا ﷺ ('').

وعدَّ من علامات النفاق الإعراض عن تحكيم الرسول ﷺ في مواطنُ الخلاف، فقال تعالى: ﴿ وَلَمَا مُثَوَّا إِلَى اللَّهِ رَيْمُولِهِ. لِيَتَكُمْ يُنَهُمْ إِلَا مَنِقَّ يَتُهُمْ مُثَوْشُونَ (ق) وَلَهِ يَكُنُ مُثَمَّ لَلَنَّ يَأْوَا إِنَّهِ مُنْدِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ عِيْمَ مَرَّتُ لَمِ النَّاقِ أَمْ بَعَالُونَ أَنْ يَجِتَ اللَّهُ عَيْمِ رَشِيْلُةً مِنْ أَلْوَلِتِكَ مُمُ الطَّلِيزِي ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

واتسم اللَّه تعالى على نفي إيمان من لم يُنحُكُم الرسول ﷺ فقال: ﴿لَلَّهُ وَرَبُّكُ لَا يَجْمُونَ خَلَقَ اللَّهُ وَرَبُّكُ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَى يُحْكِمُونَ فِيمَا شَجَعَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِسِدُوا فِي الشَّيهِمَ حَرَبُا يَمَّا فَصَيْبَ رُشَيْهُمُ شَلِيعًا ﷺ ﴿ ﴾ (")

وقد أنعم الله على هذه الأمة بأن قيّض لها في الفرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالفضل نخبة معنازة، وصفوة مختارة، نلرت أنفسها لخدمة السنة المطهرّة، فالتقطوها من أفواه سامعيها، وجمعوها من صدور حامليها، وقطعوا الفيافي والقِفار إلى تخطّلتِها في كل قطر ويصر.

(4)

سورة النساء: الآبة ٨٠.

سورة الحشر: الآية ٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية ٣٤.
 (٤) سورة الأخزاب: الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>٥) سورة النور: الآيتان ٤٨ ـ ٥٠.
 (٦) سورة النساء: الآية ٦٥.

وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم، وأفنوا أعمارهم(١١).

فاثمرت تلك الجهود الكبيرة، والعزائم الفرية، والعقول المبدعة، والقلوب الطاهرة، والنفوس الزكية، تدوين المجامع والمسانيد والأجزاء والسنن والمستدركات التي خفظت سنة محمد ؟

فشكر الله لهم سعيمهم، وأجزل لهم السئويات، وأحلّهم دارٌ كراميّو أعلى المقامات، وجعلٌ لنا نصبياً من ذلك، ومن جميع الخيرات، وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، إنَّه سميمُ الدعاء، وجزيلُ العطاء.

#### \* \* \*

 وبعد أن وضعت هذه المقدّمة في معرفة أهمية الكتاب، ووجوب اتباع السُنّة، وجهود المحدّلين في حفظ السنة النبوية من الضياع.

• قمت بترجمة لصاحب سبل السلام في فصل يتضمَّن مبحثين:

(المبحث الأول): السيرة الذاتية.

۱ ـ اسمه ونسه.

٢ \_ مولده.

٣ ـ نشأته.

٤ \_ مشايخه.

٥ \_ تلاميذه.

٦ ـ ورعه وزهده.

٧ ـ ثناء العلماء عليه.

٨ ــ وفاته.

(والمبحث الثاني): السيرة العلمية.

(أولاً): فكره وثقافته:

وأفضل كتاب يرجم إليه: كتاب «الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب البغدادي، تحقيق فضيلة الدكتور: نور الدين عتر.

(أ) تمسكه بالدليل، وتخلِّيه عن التقليد:

١ \_ مسألة الاستثناء في اليمين.

٢ \_ مسألة الرجوع في الهبة. (ب) موقفه من التقليد المذهبي:

١ \_ التناقض بين دعوى الناس بالاقتداء، وواقعهم في محاربة المقتدين.

٢ ـ إنكاره التعصب، وجعل المذهبية نهجاً ومسلكاً.

(ثانياً) مؤلفاته.

• كما ترجمت لصاحب بلوغ المرام في فصل واحد، يتضمن ما يلي: ۱ \_ اسمه ونسبه.

٢ \_ لقيه وكنته.

٣ \_ مولده.

٤ \_ نشأته العلمة.

٥ \_ زهده في القضاء.

٢ \_ مكانته العلمية. ٧ ـ مشابخه.

۸ \_ تلامىدە.

٩ \_ , حلاته:

أ \_ رحلاته في داخل مصر.

ب \_ رحلته إلى الديار الحجازية.

ج \_ رحلته إلى الديار اليمنية .

د\_رحلته إلى الديار الشامية.

١٠ \_ مؤلفاته:

أ ـ مصنفاته في علوم القرآن.

ب \_ مصنفاته في علوم الحديث، دراية ورواية.

ج \_ مصنفاته في العقيدة.

د .. مصنفاته في الفقه.

هـ .. مصنفاته في التاريخ.

١١ \_ وفاته.

- وكذلك وصَفت المخطوطتين اللَّتين اعتمدت عليهما في التحقيق.
  - وفى الخاتمة: ذكرت منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه.

اللَّهُ أَسَالَ أَن يَتفَبَّل هذا الجهدَ، وأَنْ يَغفَرُ الزِّلَّة، ويمحو السيئة، ويوفّعَ الدّرجة، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

صنعه الجمعة ٥ شعبان ١٤١٠هـ ٢ مارس ـ آذار ـ ١٩٩٠م

# الفصل الأول حياة مؤلف سُبل السلام

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تَطَلُّمهُ

۱۹۹۱هـ/ ۱۸۲۱ه = ۸۸۲۱م/ ۱۳۷۱م

المبحث الأول: السيرة الذاتية.

## (۱) اسمه ونسیه:

هو: محمد بن إسماعيل، بن صلاح، بن محمد، بن علي، بن حفظ الدين، بن شرف الدين، بن صلاح، بن الحسن، بن المهدي، بن محمد، بن إديس، بن علي، بن حمزة بن الميان، بن حمزة، بن الحسن، بن عجي، بن عبد الله، بن الميان، بن حمزة، بن الحسن، بن عبد الرحمٰن، بن يحيى، بن عبد الله، بن الحسن، بن الراهب، بن إبراهب، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن الحسن، بن الحسن، بن أبي طالب أبي

وتسمَّى عائلته بعائلة الأمير، ويُطلق عليه الأمير الصنعاني.

## (٢) مولده:

ولد \_ بمدينة كحلان (٢٦)، وإليها ينسب فيقال له: الكحلاني، \_ ليلة الجمعة

 <sup>(1)</sup> يلتقي نسبه مع نسب مؤلف التنقيع - ابن الوزير - في الحسين بن القاسم. انظر:
 •المواصم والقواصمة (١٠١/١).

<sup>(</sup>٢) قالبدر الطالع، (٢/١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) كحلان: منيئة جبلية في الشرق الشمالي من حجة، بمسافة (١٧كم). فمعجم المدن والقبائل البنيئة المقحفي (٥٣٤).

منتصف جُمادى الآخرة، سنة تسع وتسعين وألف (١٠٩٩هـــ)(١).

#### (۲) نشأته:

قال الشوكاني<sup>(۲)</sup>: لمَّا كان عام (۱۱۰۷) سبعة ومائة وألف من الهجرة، انتقل والده وأهله إلى صنعاء، ومنّه ثماني سنوات، فنشأ بها، وتمهَّده أبوه بالتربية والتعليم، وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم، حتى تخرُّج عليهم عالماً فاضلاً يُشار إليه بالبّنان.

#### (٤) مشايخه:

ذكر الشوكاني<sup>(٣)</sup> أربعة من مشائخه بصنعاء وهم:

 السيد العلامة: زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد، المحقّق الكبير شيخ مشائخ صنعاء في عصره في العلوم. (١٠٧٥هـ ـ .
 (١١٢٣هـ)<sup>(1)</sup>.

 ٢ ـ السيد العلامة: صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني، العالم المحقق الزاهد المشهور المتقشف المتعقف، كان لا يأكل إلا من عمل يده، وله في إنكار المنكر مقامات محمودة، وهو مقبول القول، عظيم الحرمة، مُهاب الجناب، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. (ت: ١١٤٢هـ)<sup>(٥)</sup>.

" السيد العلامة: عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن أحمد بن إبراهيم، برع في العلوم الآلية والتفسير. (١٠٧٤هـ ١ ١١٤٨هـ )، وقبل: (ت: ١١٤٤هـ)).

 ٤ - القاضي العلامة: على بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني، الشاعر البليغ، القاضي المشهور، كان له تعلق بالعلم وتدريس في فنون.

قرأ عليه في النحو والمنطق. (ت: ١١٣٩)<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «البدر الطالع» (٢/ ١٣٣). (٢) «البدر الطالع» (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) دالبدر الطالع، (٢/ ١٢٣). (٤) دالبدر الطالم، (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) البدر الطالع؛ (١/ ٢٩٦). (٦) البدر الطالع؛ (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) «البدر الطالع» (١/ ٥٧٥ \_ ٢٧٥).

ولم يذكر الشوكاني من مشانخه غير هؤلاء الأربعة، كما لم يذكر بالتفصيل العلوم التي درسها عليهم، ولعله اقتصر على أشهر مشائخه أو أوائل من تلقًى العلم عنهم، حيث قد ذكر غيره غيرهم.

ففي ترجمته في مقدمة «ضوء النهار»<sup>(١)</sup> قال:

\_ أخذ عن السيد: صلاح بن حسين في اشرح الأزهارا، قبل انتقاله مع أبيه إلى صنعاء.

\_ وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسين، في علوم شتى.

وأخذ عن السيد الحافظ: هاشم بن يحيى بن أحمد الشامي؛ أحد العلماء المشاهير، والأدباء المجيدين. (١١٠٤هـ ـ ١١٥٨هـ)<sup>(۱)</sup>.

ـ وأخذ عن الشيخ عبد الخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي.

وقد ارتحل إلى مكة والمدينة وغيرها من المناطق. والتقى خلالها بعلماء أفاضل، كعبد الرحمٰن بن أبي الفيث ـ خطيب المسجد النيري ـ وطاهر بن إبراهيم بن حسين الكردي المدني، ومحمد بن عبد الهادي السندي، ومحمد بن أحمد الأسدي، وكان من شيوخه بالحرمين: سالم بن عبد الله البصري. (ت: 118هـ).

#### (٥) تلامذته:

وقد كثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة، وعملوا باجتهاده، وتظهروا بذلك، وقرأوا عليه كتب الحديث<sup>(٣)</sup>.

وله تلامذة نبلاء علماء منهم:

 ا سيد العلامة: عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر، وهو الإمام المحدث الحافظ المسيد المجتهد المطلق. (١١٣٥هــ ١٢٧٠هـ)<sup>(3)</sup>.

٢ - القاضي العلامة: أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۱). (۱) (۱/۱۲۱).

والبدر الطالع؛ (٢/ ١٣٧). (٤) والبدر الطالع؛ (١/ ٣٦٠ ـ ٣٦٨).

عبد الله بن أحمد قاطن. قال الشوكاني: وكان له شغف بالعلم، وله عرفان تام بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعها، وكان له عناية كاملة بعلم السنَّة. (١١١٨هـ ١٩٩١هـ)(١).

٣ ـ القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن أبي الرجال (١١٤٠هـ ـ ـ ١١٩٠).

السيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي (١٩٩٣هـ - ١١٩٠هـ).

٥ \_ السيد العلامة: محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن.

قال الشوكاني: هو من أئمة العلم المُنجمع على جلالتهم ونبالتهم وإحاطتهم يعلوم الاجتهاد. ولد سنة (۱۰۹۰هـ)(۲).

 ٦ - السيد العلامة الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن الناصر بن عبد الرب بن على.

قال الشوكاني: الشاعر العشهور النُمجيد المُكثر المُبدع الفائق في الأدب، أشعاره كلها غُرر، وكلماته جميعها دُور، وهو من محاسن اليمن، ومفاخر الزمن، مات سنة (١١١٢هـ)<sup>(ه)</sup>.

وقد أكمل منظومة الصنعاني لبلوغ المرام.

• وكان من تلاميذه أبناؤه:

٧ ـ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل:

قال الشوكاني عنه: هو من أعيان العلماء، وأكابر الفضلاء، عارف بفنون من العلم لا سبَّما الحديث والتفسير. (١١٤١هـ ١٢١٣هـ)(١)

٨ ـ عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل:

 <sup>(</sup>۱) «البدر الطالع» (۱/ ۱۱٤).
 (۲) «البدر الطالع» (۱/ ۲۱ \_ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) «البدر الطالع» (١/ ١٩٤٤). (٤) «البدر الطالع» (٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

 <sup>(</sup>٥) «البدر الطالع» (١/ ٢٢١ ـ ٢٢٢).

٦) ﴿ البدر الطالع؛ (١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣)، مقدمة ضوء النهار (١٩/١).

قال الشوكاني: برع في النحو والصرف، والمعاني والبيان، والأصول، والحديث، والتفسير، وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة الراغبين عن التقليد، ولا شغلة له بغير العلم، والإكباب على كتب الحديث، ولد سنة (١٦٦٠هـ)^^١٠

٩ \_ القاسم بن محمد بن إسماعيل:

قال الشوكاني: وقد برع في علوم الاجتهاد، وعمل بالأدلة وقال: الحاصل أنه من حسنات الزمن في جميع خصاله. (١١٦٦هـــ ١٩٢٤هـ)(٢٢.

# (٦) ورعه وزهده:

إن الصنعاني نظلة يعنَّل العالِم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجدَّد، رحمهم اللَّه، لا ممَّ لهم إلَّا مغفرة اللَّه وظلب رضوانه، ولا يعني الزهد والورع عدم معارسة الحياة، والبحث عن الرزق، ولكنه يعني الارتفاع من أن تكون الدنيا غرضه وقصده، فيتهافت عليها كتهافت الفراش على النار.

وهو القائل:

أقطعت أو مكس من الأسواق أشكو من البخزان والسواق فوقائي الرحمن أفضل واق في العلم ربي صادق الميثاق<sup>(٣)</sup> وعفَّفت عن أموالهم لا قطعة أو كيلة من أي مخزان فلا عسرضوا علي وزارة وولاية جعل الوزارة والولاية للذَّتي

#### (٧) ثناء العلماء عليه:

- قال عنه الشوكاني: (الإمام الكبير، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف)<sup>(1)</sup>.
- وقال: (برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرّد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهّر بالاجتهاد، وعمل بالأدلة، ونفّر عن التقليد، وزيّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية)<sup>(6)</sup>.
  - ") قاليدر الطالع؛ (١/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧). (٢) قاليدر الطالع؛ (٢/ ٥٢ ـ ٥٣).
    - (٣) من الديوان (ص٢٩٤).
      - (٥) قالبدر الطالع؛ (٢/ ١٣٣).
  - ) ﴿ البدر الطالعُ ﴿ ٢/ ١٣٣).

- وقال: (وبالجملة فهو من الأثمة المجدّدين لمعالم الدين)(١).
- وقال عنه العلامة محمد بن إسحاق المهدي، قصيدة تصل إلى أربعة عشر بيناً، منها:

للله ذرّك يا بن إسماعيلا لم تنركن فنى سواك نبيلا حزت الفخار قليله وكثيره هلّا تركت من الفخار قليلا وصلكت نهج الحق وحدك جاعلاً نور البصيرة لا سواه دليلا وصرفت عمرك في العبادة والإ

وقال عنه محمد محيي الدين في مقدمة «التوضيح»<sup>(٣)</sup>:

ولقد كان الشارح المحقق في كتابه هذا ـ كما عهد فيه في مولفاته كلها ـ
الرجل العارف بما قيل، ولم قيل؟ وماذا فيما قيل مما يرد عليه أو يَدْفع عنه أو يُدْفع به؟ وكان ـ مع ذلك كله ـ رجلاً حر الرأي، يوافق المصنف ما وافق الحق في نظره، ويخالفه ما انحرف عمًّا يعتقده صواباً، ويبيَّن ما في عبارة المؤلف من قصور عن تأدية المحنى الذي يحوم حوله وما فيها من استيعاب أحياناً».

#### (٨) وفاته:

ومات كَتَلَقُهُ بصنعاء في يوم الثلاثاء، ثالث شعبان، سنة اثنتين وثمانين وماثة وألف (۱۱۸۲هـ/۱۷۲۹م)<sup>(۱)</sup>.

وقد دُفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة.

المبحث الثاني: السيرة العلمية.

# أؤلاً .. فكره وثقافته:

لقد تميَّزت ثقافة، وعلم، ومنهج، محمد بن إسماعيل اَلأمير بمجموعة من المعالم، أهمها:

(أ) تمسُّكه بالدليل، وتخلُّيه عن التقليد:

<sup>(</sup>۱) «البدر الطالع» (۱۳۸/۲). (۲) من الديوان (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٣) (ص٧٧). (٤) البدر الطالع؛ (٢/ ١٣٩).

لقد اتجه إلى النبع الصافي كتاب الله تعالى، وسنة نبيه ﷺ، ليستضيء بنور الوحي الإلهي، فنبذ القول الذي لا يدعمه دليل، أو يسنده برهان واضح، وتقدم في طرائق العلم، ومعرفة دلائله حتى وصل إلى الاجتهاد. وإليك أمثلة على ذلك:

# (١) مسألة الاستثناء في اليمين:

قال كلفة في شرح حديث عبد الله بن عمر في، أن رسول الله في قال:

قمن حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه الله: الله ... وذهبت
الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله: إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه
فيما شاءه الله أو لا يشاؤه، فإن كان مما بشاؤه الله بأن كان واجباً، أو منلوباً،
أو مباحاً في المجلس، أو حال التكلم له لان مشيئة الله حاصلة في الحال و قلا
تبطل البعين بل تعقد به وإن كان لا يشاؤه بأن يكون محظوراً، أو مكورها فلا
تعقد البعين، فجعلوا حكم الاستثناء بالشيئة بالله بالشرط، فيتع المعلني
عند وقوع المعلني به وينتفي بالنفائه. وكذا قوله: إلا أن يشاء الله، حكمه حكم
عند وقوع المعلن به وينتفي بالنفائه. وكذا قوله: إلا أن يشاء الله، حكمه حكم

# (٢) مسألة الرجوع في الهبة:

عن ابن عباس رهم قال: قال النبي ﷺ: ا**العائد في هبته كالكلب يقيء ثم** يعود في قيته<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح.

آخرجه أبو داود (۷/ ۷/ ۳۵ وقع (۳۲۱)، والترمذي (۱۰۸/۵ وقع (۱۹۳۱) وقال: حديث اين عصر حديث حسن، والنساني (۱۲۷۷ وقع (۲۷۷۳)، واين ماجه (۱/ ۱۸۰ وقع (۲۱۰۵)، وأحدد (۲/ ۱۳ و ۱۰ و ۸۸ و ۱۸۵ و ۱۲ و ۱۲۷ و۳۵)، والدادم (۲/ ۱۸۵)، واد: الحجادد (۲۸۵)، وان جداد (۱۸۵۲)، وال مقد

والدارمي (۲/ ۱۸۵)، وابن الجارود (۹۲۸)، وابن حبان (۱۱۸۳ ـ الموارد)، والبيهقي (۲/۱۰) والحميدي (۹۹۰).

<sup>(</sup>٢) كما في دسيل السلام، رقم الحديث (٥/ ١٢٨٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٤٤ رقم (٢٦٢١)، ومسلم (١٢٤١/٣) رقم (١٢٢٢/٢)، وأبو داود
 (٨٠٨/٣)، والشرصذي (٢/ ٥٩٢ رقم (١٣٩٨)، والنسائي (١/ ٢٦٥)، وإبن ماجه (٧/ ٧٤٧).

قال الصنعاني<sup>(۱)</sup>: قليه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء. ويرَّب له البخاري: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه. وذهبت الهادية، وأبو حنيفة إلى جلِّ الرجوع في الهبة دون الصدقة، إلَّا الهبة لذي رحم. قالوا: والحديث المراد به التلظ في الكراهة.

قال الطحاوي: قوله: كالعائد في قيته وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى. وهي قوله: كالكلب، تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد؛ فالقيء ليس حراماً عليه، والمراد النتزه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتُعقِّب باستبعاد التأويل، ومنافرة سياق الحديث له. وعُرْفُ الشرع في مثل هذه العبارة الزجرُ الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب، ونقر الغراب، والثقات العلب، ونحوه.

ولا يفهم من المقام إلَّا التحريم، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه، اهـ.

(ب) موقفه من التقليد المذهبي:

 (١) تصريحه كالله بالتناقض بين دعوى الناس بالاقتداء، وواقعهم في محاربة المقتدين.

يقول: (٢)

وأقبح من كل ابتناع سمعته مذاهب من رام الخلاف لبعضها يصب عليه صوط ذم وغيبة ويُحدِّى إليه كل ما لا يقوله فيرمية أهل الرفض بالنصب فِرْيَةً وليس له ذنب صوى أنه غنا للنبي محمد لن عبدًا الرجهال ذنباً فحبلاً

وأنكاه للقلب الموفق للرشد يعفض بأنياب الأساود والأسد ويجفوه من قد كان يهواه عن عمد لتنقيصه عند التهامي والتجدي ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد يتابع قول الله في الحل والعقد وهل غيره بالله في الشرع من يهدي به حبدًا يوم انفرادي في لحدي

<sup>(</sup>١) في اسبل السلام؛ رقم الحديث (٢/ ٨٧٧). (٢) في ديوانه (ص١٦٧ ـ ١٦٨).

عَلَام جعلتم أيها الناس ديننا مُمُم علماء الدين شرقاً ومغرباً ولكنهم كالناس ليس كلامهم ولا زعموا حاشاهم أنَّ قولهم بلى صرَّحوا أنَّا نقابل قولهم

لأربعة لا شك في فضلهم عندي ونور عبون الفضل والحق والزهد دليلاً ولا تقليدهم في غير يُجُدي دليل فيستهدي به كلَّ مستهد إذا خالف المنصوص بالقدم والرد

(٢) إنكاره كَالَلْهُ التعصب، وجَعْلَ المذهبية نهجاً ومسلكاً:
 يقول(١٠):

وإن التمذهب منشأ قُرقة المسلمين، وياب كل فتنة في الدنيا والدين، وهل فرق الصلوات المأمور بالاجتماع لها في بيت الله الحرام إلا تفرُق المذاهب، النابت عن غرس شجرة الالتزام، وهل سفكت الدماء، وكثر المسلمون بعضهم بعضاً إلا بسبب التمذهب، فإن الله تعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله ﷺ، ولم يوجب على الأمة طاعة واحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله ﷺ، واتفقت الأمة غير الرافضة أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قال غير واحد من الأثمة: كل أحد يؤخذ من قوله وينرل إلا رسول الله ﷺ، 1... اهد.

قلت: والأثمة رأي قد نهوا الناس عن تقليدهم:

- قال الإمام أبو حنيفة كَالله: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
- وقال الإمام الشافعي كَتَلَقَة: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنّة عن رسول الله ﷺ لم يحل له أن يدعها لقول أحده(٢).
- وقال الإمام أحمد بن حنبل كَتْلَلة: الا تقلّدني، ولا تقلّد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذواه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: امنحة الغفار حاشية ضوء النهارا(١/ ١٧). (وهو قيد التحقيق أعانني الله على إتمامه).

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في: «الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء» (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قيم الجوزية في: (إعلام الموقعين) (٢/٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قيم الجوزية في: (إعلام الموقعين؛ (٢/ ٢٠١).

 وقال ابن خزیمة 滋龄: «لا قول لأحد مع رسول الله 繼 إذا صحَّ الخبر (١٠).

 وقال ابن حزم 磁線: «التقليد حرام لا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان)<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن الجوزي ﷺ: «اعلم أن المقلّد على غير ثقة فيما قلّد فيه،
 وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنه إنما خلق للتأمل والتدبُّر. وقبيح بمن أعطي
 شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشى في الظلمة، واعلم أن عموم أصحاب
 العذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبُّر لما قال، وهذا عين الضلال؛ لأن النظر ينبغى أن يكون إلى القول لا إلى القائل<sup>(٢)</sup>.

وختاماً: انظر الفائدة الخامسة «التقليد وأدلة القاتلين به، والرد عليها»، من كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة». [ص٢٦١ ـ ١٨٦].

# ثانياً: مؤلفاته:

١ ـ اإجابة السائل شرح بغية الأمل منظومة الكامل في أصول الفقه. وأصل النظم له في مجلد في غاية التحقيق<sup>(1)</sup>. وقد طبع الكتاب بتحقيق القاضي: حسين بن أحمد السياغي، والدكتور: حسن محمد مقبولي الأهدل. طـ: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ومكتبة الجيل الجديد ـ صنعاء.

 ٢ ـ «الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز». ذكره محمد محيي اللين<sup>(٥)</sup>. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

 ٣ ـ «الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك» (التبغ). خ/ بخط المؤلف/ مكتبة الحبشي. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

٤ ـ «الأدلة الجليّة في تحريم نظر الأجنبية». خ/ جامع (٩٢) مجاميع.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قيم الجوزية في: ﴿إعلام الموقعينِ (٢/٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) قاله في كتابه: «النبذ في أصول الفقه الظاهري»، بتحقيقي (ص١١٤).

<sup>(</sup>٣) قاله في كتابه: الليس إبليس؛ (ص٩٤ ـ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) مقدمة أضوء النهارة (١٨/١). (٥) مقدمة التوضيح الأفكارة (١٨/١).

ويعمل على تحقيقه وإخراجه فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله. (ويحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب).

وارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادة. مطبوع مع «الرسائل المنيرية» (١٠). وقد قام العبد الفقير: محمد صبحي حسن حلاق بتحقيقه. ن: مؤسسة الريان ـ بيروت.

٦ - ١ اسبال المطر بشرح نظم نخبة الفكر».

وهو مخطوط بمكتبة الحبشي (١٣٠٢) وفي جامعة الرياض برقم (٢٥٠/ ١٣٥٨). (وبحوزتي صورة من المخطوط).

 ٧ ـ «استيفاء المقال في حقيقة الإرسال». (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب).

٨ ـ الإصابة في الدعوات المجابة، خ/ جامع (٥٠) مجاميع (٩٠).
 (وبحوزتي صورة من المخطوط).

 ٩ ـ (إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وقد طبع بتحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي. ن: وزارة الأوقاف والإرشاد، في الجمهورية العربية البينية. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

١٠ قامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل؟ (خ/ جامع (١١٧١))
 برقم ٩) مجاميع<sup>(١)</sup>.

 ١١ - اإتناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث. (ويحوزني صورة من المخطوط).

١٢ ـ «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الألطاف». خ/ جامع ـ المكتبة الغربية ـ (١٣٧) مجاميع (6). (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

 <sup>(</sup>١) قالرسائل المنيرية، (١/٤٧).

<sup>(</sup>٢) مؤلفات الصنعاني للحيشي، «العدة» (٢٨/١).

 <sup>(</sup>٣) مؤلفات الصنعاني للحبشي، فالعدة؛ (٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) مؤلفات الصنعائي للحبشي، «العدة» (٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) مؤلفات الصنعاني للحبشي، «العدة» (٣٨/١).

١٣ ـ الأنفاس الرحمانية اليمنية على الإقاضة المدنية، كتبها جواباً على رسالة الشيخ محمد بن الحسن السندي حول مسألة خلق أفعال المباد. خ/ الجامع ـ المكتبة الغربية. والعيكان بالرياض برقم (١٧)<sup>(١)</sup>.

١٤ ـ الأنوار على كتاب الإيثار، لم يكمل(٢).

١٥ ـ اليقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، شرح حديث: اكل مولود يولد على
 القطرة.

يقول ابنه: هو أول مؤلفاته.

خ/ مكتبة العبيكان (١٩٤)، وأخرى بالجامع والمكتبة الغوبية، وثالثة بحجة (٢). (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

١٦ - «بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحريم»<sup>(1)</sup>. (وبحوزتي صورة من المخط ط).

المخطوط). ١٧ ـ قبل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقودة. خ/ جامع (٩)

مجاميع (<sup>c)</sup>. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة). ١٨ - <sup>و</sup>بشرى الكتيب بلقاء الحبيب، منظومة وشرحها في المعاد<sup>(١)</sup>. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

19 - «التحبير لإيضاح معاني التيسير» شرح فيه كتاب «تيسير الوصول» لابن الديبع. خ (١٣٦٧) في خمسة أجزاء، المكتبة الغربية بصنعاء، (١٤) حديث، وأخرى خ (١١٧٧) بخط المؤلف (٢٥) حديث، ثالثة في (١٨٧) بكتبة الحبشي، وقد قرلت على العؤلف.

٢٠ - تحقيق عبارات قصص القرآن، المسمَّى: «الإيضاح والبيان، خ (١١٧٥)
 جامع/ المكتبة الغربية (٥٥) مجاميع (٨٠). (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب).

<sup>(</sup>١) مؤلفات الصنعاني للحبشي، «العدة» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) العدة (١/ ٣٩). (٣) مؤلفات الصنعاني للحبشي.

<sup>(</sup>٤) مؤلفات الصنعاني للحبشي. (٥) مؤلفات الصنعاني للحبشي.

<sup>(</sup>۲) «العدة» (۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>٧) مقدمة فضوء النهار، (١٧/١) ومؤلفات الصنعاني.

<sup>(</sup>٨) مؤلفات الصنعاني.

٢١ ـ اتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادا؛ وهو كتاب صغير بين فيه ما يجب على المسلم أن يعتقد، وهو مطبوع. وقد قام بتحقيقه العبد الفقير محمد صبحي بن حسن حلاق على مخطوطتين.

٢٢ ـ «تعليقات على البحر الزخار، من كتاب الطهارة إلى الزكاة.

٢٣ ـ «التنوير» وهو شرح على «الجامع الصغير في حديث البشير النذير» للسيوطي.

قال الشوكاني: وهو في أربعة مجلدات، شرحه قبل أن يقف على الشرح المناري، خ/ يقلم المؤلف في ثلاثة مجلدات بمكتبة الحبشي بصنعاء. وفي المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم (١٣٣/١٣٠) حديث في أربعة مجلدات. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

٢٤ \_ اتوضيح اأفكار لمعاني تقيح اأنظار في علوم الأثار؟. وقد طبعه محمد محيى الدين عبد الحميد كثّلة في مطبعة السعادة عام (١٣٦٦) هـ وفي مجلدين.

٢٥ - «الثمان المسائل المرضية». طبع في جدة في ست عشرة صفحة.
 (وطبع أيضاً بتحقيقي ولله الحمد والمنة).

٢٦\_ دثمرات النظر في علم الأثر، حاشية على انخبة الفكر، لابن حجر العسقلاني. خ الحبشي. أخرى: جامع المكتبة الغربية مجاميع. ثالثة: المكتبة التيمورية (٣٨١). (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

٢٧ \_ (جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات التثبيت للسيوطي. والكتاب في مجلد<sup>(١)</sup> وقد طبع بمكة المكرمة عام (١٣٨١هـ). وقمت بتحقيقه على مخطوطتين.

٢٨ ـ (حاشية على شرح الرضى على الكافية). خ/ بمكتبة محمد
 عبد الخالق الأمير بصنعاء.

٢٩ \_ «حسن الاتباع وقبح الابتداع»(٢).

٣٠ \_ "حلُّ الأقفال عمَّا في رسالة الزكاة للجلال". خ (٥٢) مجاميع(٣).

مقدمة اضوء النهار، (۱/۱۱). (۲) اتوضيح الأفكار، (۲/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) مؤلفات الصنعاني.

٣١ - «الدراية بحاشية على شرح العناية نظم الهداية». طبع مع كتاب «هداية السول» بصنعاء (١).

٣٢ ـ «ديوان الأمير الصنعاني». طبع سنة (١٩٦٤) م، طبعه على آل ثاني، ويقع في (٤٦٨) صفحة.

(9) مجاميع (7) مجاميع (7) مجاميع (8) مجاميع (7) مجاميع (7) مجاميع (7) مجاميع (7) مجاميع (7) مجاميع (7) مجاميع (7)(وبحوزتي صورة من المخطوط).

٣٤ - «رسالة في الرسالة». جواب سؤال: هل التحدِّي بالقرآن مستمر؟ أم يرتفع إذا اختلف اللسان<sup>(٣)</sup>.

٣٥ ـ ارسالة في المفاضلة بين الصَّحاح والقاموس». أبان فيها أن

«الصَّحاح» و«القاموس» يشتركان في الجمع بين الحقيقة والمجاز. ٣٦ ـ «الروضة الندية شرح التحفة العلَوية»، في مناقب الإمام على. مجلَّد وهو مطبوع في الهند (١٣٢٢هـ)، وصنعاء سنة (١٣٧١)(٤). وله مخطوط عندي.

٣٧ - «الروض النضير في خطب السيد محمد الأمير»، ذكره الزُّركلي(٥). خ/ جامع (١٩٣) مجاميع (٢). (وبحوزتي صورة من المخطوط).

٣٨ - "سبل السلام" وهو شرح على "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لابن حجر العسقلاني. وقد طبع مراراً، ولعل أقدم طبعاته طبعة الهند سنة (۱۳۰۲هـ).

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك.

٣٩ ـ «السهم الصائب في نحر القول الكاذب. ألَّفها عام (١١٥٣هـ). (وبحوزتي صورة من المخطوط).

 ٩٤ ـ «السيف الباقر في يمين الصابر والشاكر». خ جامع (٩) مجاميع. وقد اختصره من «عِدَة الصابرين» لابن قيم الجوزية. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

المؤلفات الصنعانية. (1)

امؤلفات الصنعاني.١. مقدمة دضوء النهارة (١/١٧). «العدة» (١/ ٠٤). (4) (1)

<sup>(1/</sup> AT). مؤلفات الصنعاني. (0)

١٤ ـ «العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام». ألفه الصنماني يمكة عام (١٣٧٤هـ)، نشره علي بن محمد الهندي سنة (١٣٧٩هـ) في أربعة مجلّدات، وطبعته المكتبة السلفية، وترجم لمؤلفه الأستاذ محب الدين الخطيب بكلّلة. وله مخطوط عندي. (وهو قيد التحقيق أعاني الله على إتمامه).

٢٤ - «فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق. في مجلّدين وهو شرح لديوان محمد بن إبراهيم الوزير. مخطوط بمكتبة السيد أحمد الوادعي(١٠). (ويحوزني صورة من المخطوط).

٤٣ ـ اكشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، تحقيق المحدث:
 محمد ناصر الدين الألباني ط: المكتب الإسلامي. (وقد حصلت على مخطوط له).

٤٤ ـ «المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة والزيدية». خ/ جامع (٩) مجاميم (٣).

وذكره الزركلي<sup>(٣)</sup> وقال: مخطوط في مكتبة عبيد بلمشق مع ردَّ عليه باسم: «السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية»، وله مخطوط عندي.

 ٥٤ ـ «المسائل الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعير بالإعسارة. خ/ جامع (٥٢) مجاميع<sup>(١)</sup>. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

٢٦ ـ امفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، خ/ (١٩٧١م٦) تفسير . خامع أخرى بغط المولف في (٥٧٥ق ـ ٥٢٥) تفسير بنفس المكتبة (٥٠ (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمئة).

٤٧ ـ "منحة الغذار على ضوء النهار، للحسن بن أحمد الجلال. وقد طبع مع
 «نسوء النهار»، نشره مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية العربية اليمنية عام (١٤٠١هـ
 ١٩٨١م). خ/ جامع ش (١١٨٠). (وقد حققته منفرداً ولله الحمد والمنذ).

مؤلفات الصنعاني. (٢) مؤلفات الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْأَعلامِ (١/ ٨٣). (٤) مؤلفات الصنعاني.

<sup>(0)</sup> والأعلام؛ (٦/ ٨٣).

٤٨ - امنسك الأمير الصنعاني، وقد طبع في القاهرة سنة (١٣٤٨هـ).
 (وقد قمت تتحققه ولله الحجد والمنّة).

٤٩ ـ امنظومة بلوغ المَرام من أدلة الأحكام. طبع في عدن عام (١٣٦٦هـ)، وطبع في مصر عام (١٣٩٦هـ) على نفقة الشيخ علي عامر الأسدي خظه الله.

٥٠ ـ انُصرة المعبود في الردِّ على أهل وحدة الوجود؛، ذكره الزركلي(١٠).

 ٥١ - انهاية التحرير، في الرد على قولهم في مختلف فيه نكير، أبان فيه أن هذا القول ليس عملى إطلاقه، وأن مدار ذلك عملى ما صحَّ عن رسول الله ﷺ "".

٥٢ ـ الوفاء بأدلة حِلُّ بيع النساء. خ/ جامع (٥٠) مجاميع (٣٠).

٥٣ ـ «اليواقيت في المواقيت» خ/ جامع (٥٠) مجاميع. قال الزركلي(أ؟: مخطوطة بمكتبة عمر سميط تريم حضرموت رسالة. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنّة). وغيرها من الكتب النافعة، والأبحاث المفيدة... التي سوف ترى النور بإذن الله.

at at at

<sup>(1) (</sup>الأعلام) (1/ AT).

٢) (١/١٤).

<sup>(</sup>٣) مؤلفات الصنعاني.

<sup>(3) «</sup>الأعلام» (1/ AT).

# الفصل الثاني حياة مؤلف: «بلوغ المرام»

### (۱) اسمه ونسبه:

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة<sup>(١)</sup>.

#### (٢) لقبه وكنيته:

كان يلقَّب بشهاب الدين، ويكنى أبا الفضل، وقد كنَّاه بهذه الكنية والده.

### (۲) مولده:

ولد الحافظ ابن حجر في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة هجرية<sup>(٢)</sup>.

### (٤) نشأته وطلبه للعلم:

ماتت أمه قبل والده، وهو طفل، ثم مات والله في رجب سنة سيع وسبعين وسبعمائة، بعد أن حجَّ وزار بيت المقدس وجاور في كل منهما، واستصحبه معه، وبعد أن أكمل الخامسة من عمره دخل المكتب، وقرأ القرآن، وتمَّ حفظهً للقرآن وهو ابن تسم.

 <sup>(</sup>١) عنظم العقبان في أعيان الأعيان؛ للحافظ السيوطي (ص٤٥) وقم ٣٤.
 والضوء اللامع؛ للإمام السخاري (٣٦/٣ رقم ١٠٤)، والبدر الطالع؛ للشوكاني (١/
 ٨٥ رقم ٥٥).

<sup>)</sup> قالضوء اللامع؛ (٢/ ٣٦)، وقشذرات الذهب؛ (٧/ ٢٧٠).

كما حفظ جملة من أمّهات الكتب العلمية «المتون» المتداولة آننذ، منها: «العمدة»، و«الألفية في علوم الحديث» لشيخه الحافظ العراقي، و«الحاوي الصغير»، و«مختصر ابن الحاجب في الأصوّل»، و«مُلحة الإعراب»...

كان قد حُبِّب إليه أوَّلاً النظر في التواريخ وهو بعدُ في المكتب، فعلق بذهـــه شيءٌ كثير من أحوال الرواء، ثم نظر في فنون الأدب من سنة (٧٩٧هـــ) وتولَّع بالنظم، وقال الشعر، ونظم مقاطيع ومدائح نبوية.

ثم خُبُّب إليه طلب الحديث فابتذا بذلك منذ سنة (٩٣٧هـ) لكنه لم يلزم طلبه والتوفر عليه إلا سنة (٩٧٩هـ) حيث أقبل بكليته على الحديث وعلومه، وعكف على حافظ ذلك العصر زين الدين العراقي، فلازمه عشرة أعوام فتخرَّج به، وقرأ عليه ألفيته وشرحها، ونُكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقاً، وقرأ الكثير من الكتب الكيار، والأجزاء القصار أيضاً، وحمل عنه من أماليه جملة نافعة من علم الحديث، سنداً ومتاً وعلاً واصطلاحاً، كما استملى عليه بعضها.

وارتحل إلى البلاد الشامية والحجازية واليمنية، ونبغ في العلم مبكراً، حتى أذن له جُلُّ علماء عصره ـ كالبُلقيني والعراقي ـ بالإفناء والتدريس.

درَّس في مراكز علمية كثيرة، من ذلك تدريسه التفسير في المدرسة الحسينية والمتصورية، وتدريسه الحديث في مدارس البيرسية والزينية والشيخونية وغيرها، وإسماعه الحديث بالمحمودية، وتدريسه الفقه بالمؤيدية وغيرها.

كما ولي مشيخة المدرسة البيبرسية ونظرها، ومدارس أخرى عدَّدها السغاوي في «الضوء اللامع<sup>»(١)</sup>.

### (٥) زهده في القضاء:

صمَّم الحافظ على عدم الدخول في القضاء، حتى إنه لم يوافق صدر الدين المُناوي لما عرض عليه قبل سنة (٨٠٠هـ) النيابة عنه.

ثم عُرض عليه الاستقلال بالقضاء في أيام الملك المؤيد فمن دونه وهو

<sup>.(79/1) (1)</sup> 

يأبي، ثم ألزم من أحبائه بقبوله؛ فقبل واستقرَّ قاضياً للقضاةِ الشافعية في عهد الملك الأشرف برسباي، في المحرم من سنة (۸۲۷هـ)، وقد تزايد ندمه على قبوله القيام به؛ لعدم تعييز أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم، ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن وفق الحق، والاحتياج إلى مداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل<sup>(1)</sup>.

وقد تكوَّر صوفه عن القضاء \_ وعزَل نفسه أحياناً \_ إلى أن صمَّم على الإقلاع عنه عقب صوفه في سنة (٨٥٨) بعد زيادة مدة قضائه على (٢١) سنة، لكثرة ما توالى عليه من المحن بسبب سيرته فيه، وصلابته في الحق، وترك المداهنة في دين اللَّه.

في سنة وفاته التي اعتزل فيها القضاء انقطع في بيته، ولازم الاشتغال بالعلم والتصنيف.

## (٦) مكانته العلمية:

احتل الحافظ ابن حجر مكانة عظيمة في عصره، فقرأ عليه غالب علماء ذلك العهد، ورحل الناس إليه من سائر الأقطار.

شهد له أهيان العلماء آنشا بالحفظ، والتفرُّد في معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث. وصار هو المعوَّل عليه في هذا الشأن، واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه، ومن دونهم، وكتبها أكابر العلماء وانتشرت في حياته، وتبجَّع الأعيان بلقائه، والأخذ عنه طبقة بعد طبقة، وألحق الأصاغر بالأكابر كما قال الشوكاني<sup>77</sup>.

وقال ابن العماد في ترجمته <sup>(77</sup>: فشيخ الإسلام، عَلم الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، حافظ عصره ا هد.

ووصفه الشوكاني بـ: «الحافظ الكبير الشهير، الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة.. حتى صار إطلاق «الحافظ» عليه كلمة إجماع»<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «الضوء اللامع» (٢/ ٣٨)، و«البدر الطالع» (١/ ٩٢).

 <sup>(</sup>۲) في: «البدر الطالم» (۱/ ۹۲).
 (۳) في: «شذرات الذهب» (٧/ ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٤) في: «البدر الطالع» (١/ ٨٨، ٨٨).

#### (٧) مشایخه:

أ ـ شيوخه في القراءات، (منهم): إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن كامل بن علوان التنوخي، البعلي الأصل، الدمشقي المنشأ، نزيل القاهرة: (٧٩هــ ٨٠٠هـ)(١).

 ب - شيوخه في الفقه، (منهم): سراج الدين، أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكنائي الشافعي، الفقيه، المحدث، المفسر، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، المنطقى، الجدلى، الخلافي، النظار، بقية المجتهدين (٧٢٤هـ ـ ١٨٥هـ)٢٠.

(ومنهم): عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، الأنسى الأصل، المصري، نزيل القاهرة. (٧٢٣هـ ١٩٠٤هـ)<sup>(٢٢)</sup>.

(ومنهم): إبراهيم بن موسى بن أيوب ابن الأبناسي الفقيه الشاقعي، برهان الدين أبو محمد، نزيل القاهرة، الورع، الزاهد، شيخ الشيوخ بالديار المصرية (٧٢هـ ـ ٧٨٣م)<sup>(1)</sup>.

جـ ـ شيوخه في أصول الفقه: أ

(منهم): محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، عز الدين بن شرف الدين بن عز الدين بن بدر الدين، الشافعي (١٤٤هـ ـ ١٨٩هـ)<sup>(٥)</sup>.

د ـ شيوخه في اللغة العربية:

- (۱) «الدرر الكامنة» (١/ ١١ ـ ١٢ رقم ١٤).
- (٢) «طبقات الشافعية» لابن شهبة (٤/٣٦ رقم ٧٣٧).
- (٣) قالضوء اللامعة (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠). (٤) قالضوء اللامعة (١/ ١٧٧ ـ ١٧٥).
  - (۵) «الضوء اللامع» (٧/ ١٧١ ـ ١٧٤ رقم ٤١٧).
    - (٢) (البدر الطالع) (٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨٤ رقم ٥٣١).

(ومنهم): محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري، ثم المصري، ثم المالكي شمس الدين (٧٢٠هـ - ٨٠٨هـ)(١).

هـ ـ شيوخه في الحديث:

(منهم): عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني المولد، العراقي الأصل، الكردي، الشيخ زبن الدين العراقي، حافظ العمر (٧٥هـ ٨٠٦هـ)<sup>(١٢)</sup>.

(ومنهم): علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الهيثمي، الشيخ نور الدين أبو الحسن، الشافعي، الحافظ (٧٣٥هــ ٩٠٠هــ) (٣٠).

(ومنهم): محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن القدوة أبي بكر ابن قوام البالسي، ثم الصالحي، الشيخ المسند الكبير، بدر الدين أبي عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله بن أبي حفص بن القدوة أبي بكر (٧١١هـ ـ ٨٠٣هـ٠٠).

(ومنهم): علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي، سبط القاضي نجم الدين الدمشقي، ويعرف بابن الصابغ، وبابن خطيب عين ثرماه (°)، وكان أبوه إمام مسجد الجوزة خارج باب الفراديس بدمشق، فيقال له: الجوزي لذلك (٧٠٧هـ- ٨٠٠هـ)(۲).

## (۸) تلامیده:

(منهم): محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن أيي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين السخاوي الأصل، القاهري المولد، الشافعي المذهب، نزيل الحرين الشريفين (٨٣١هـ ـ ٩٠٢هـ)<sup>(٧٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «شذرات الذهب» (۷/ ۱۹ ـ ۲۰).

 <sup>(</sup>٢) - (الضوء اللامع) (١٤/ ١٧١ ـ ١٧٨)، و(البيدر الطالع) (١/ ٣٥٤ ـ ٣٥٦ رقم ٢٣٦)، و(شلرات الذهب) (٧/ ٥٥ ـ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) اذيل تذكرة الحفاظ؛ (ص٣٧٢ ـ ٣٧٣)، واشذرات الذهب؛ (٧٠/٧).

 <sup>(</sup>٤) شفرات الذهب، (٣٨/٧).
 (٥) هي قرية في غوطة دمشق. كما ذكر صاحب «مراصد الاطلاع» (٩٧٧/٢).

<sup>(</sup>٦) فشذرات الذهب، (٦/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦).

 <sup>(</sup>٧) قالضوء اللامع؛ (٨/ ٢ - ٣٢)، وتشذرات الذهب؛ (٨/ ١٥ - ١٧).

(ومنهم): برهان الدين إيراهيم بن عمر بن حسن الرَّبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي، الشافعي، المحدِّث المفسِّر، الإمام، العلامة، المؤرخ، نزيل القاهرة، ثم دمشق (٩٠٩هـ ـ ٨٨هـ)(١٠.

(ومنهم): زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ثم القاهري، الأزهري، الشافعي (٨٦٦هـ ٩٦٦هـ)<sup>(١٦)</sup>.

(ومنهم): محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن قلاح بن صُميدة، القطب أبو الخير الزّبيدي، البلقاوي الأصل، الدمشقي الشافعي، المعروف بالخضيري (٨٢١هـ ـ ٩٨هـ)<sup>(٢)</sup>.

وغيرهم . . .

### (٩) رحلاته (٤):

إن ما تميَّز به أثمة العلم في الإسلام، لا سيَّما أثمة الحديث، كثرة الارتحال والتنقل، وملازمة الأسفار في طلب العلوم الشرعية، ويخاصة الحديث الشريف.

ولقد سافر إمامنًا الحافظ ابن حجر كللله برحلات في طلب الحديث، والتقى فيها مع العلماء؛ فأخذ عنهم وأعظاهم. وسأذكر فيما يلي رحلاته بإيجاز، مقتصراً على اسم البلد، وتاريخ وصوله إليها، معرضاً عن ذكر من التقى بهم من العلماء، وكذلك العلوم التي أخذها عنهم، رغبة في الاختصار، ومن طمع في العزيد فليرجع إلى كتب التراجم التي سنذكرها في نهاية الترجمة إن شاء الله.

#### (أ) رحلاته في داخل مصر:

 <sup>(</sup>۱) «البدر الطالع» (۱/ ۱۹ ـ ۲۲)، و«الضوء اللامع» (۱/ ۱۰۱ ـ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) فشذرات الذَّهب، (٨/ ١٣٤ - ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) قالضوء اللامع؛ (١١٧/٩ ـ ١٢٤ رقم ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: اتفليق التعليق، القسم الأول: الدراسة (٨٦/١ - ١٠٥) للشيخ الفاضل: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي \_ لتعلم أسماء العلماء الذين التقى بهم، والعلم الذي حصله منهم في هذه الرحلات.

١ ـ رحلته إلى قوص، وغيرها من بلاد الصعبد، سنة (٧٩٣هـ).

٢ \_ رحلته إلى الإسكندرية، سنة (٧٩٧هـ).

(ب) رحلته إلى الدبار الحجازية:

١ - رحلته إلى الطور - وهو جبل بأرض مصر - سنة (٧٩٩هـ).

٢ ـ رحلته إلى ينبع، ثم إلى جدة، ومنها إلى مكة، ثم إلى اليمن؛ فوصلها مع صحبه سنة (٨٠٠هـ) ثم عاد إلى مكة المكرمة.

(ج) رحلته إلى الدبار السنة:

١ ـ ، حلته الأولى سنة (٨٠٠هـ) وصل إلى: تعز، وزبيد، وعدن، والمهجم، ووادى الحصيب وغيرها.

٢ - رحلته الثانية سنة (٨٠٦هـ).

(د) \_ رحلته إلى الديار الشامية:

رحلته إلى الديار الشامية سنة (٨٠٢هـ) مر بسرياقوس ـ بليدة بنواحي القاهرة \_، ثم بِقَطْيَّة، وغزة، ونابلس، والرملة، وست المقدس، والخليل، ودمشق، والصالحية - جامع بسفح جيل قاسيون ـ وغيرها من البلاد والقرى، كالنبرب، والزعفوينية. . .

### (١٠) مؤلفاته:

إن من فضل اللَّه على هذه الأمة أن جعل في كل جيل علماء أفذاذاً، وهبوا أنفسهم لخدمة هذا الدين دونما كَلَل ولا مَلَل، يبتغون رضوان اللَّه.

وابن حجر، تَكَلُّقُهُ، من هذا الرعيل الذي وهب نفسه لخدمة هذا الدين، ومصنفاته شاهدة له بذلك.

وسأذكر فيما يلي مصنفاته مرتبة على حسب العلوم.

(أ) مصنفاته في علوم القرآن:

١ ـ الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف. لم

٢ - «الإحكام لبيان ما في القرآن من إبهام»: جمع فيه مؤلفه بين كتابي

٤٤ الظنون، (١/٨).

السهيلي وابن عساكر بترتيب المبهمات على الأبواب. ويقع في مجلدة ضخمة(١).

٣- ﴿ الإعجابِ فِي بيانِ الأسبابِ ، ويسمَّى أيضاً: ﴿ العُبابِ فِي بيانِ الأسبابِ ،

وهو كتاب عن أسباب نزول القرآن الكريم، يقع في مجلد ضخم، لم يبيُّض

كله، بل شرع في تبييضه، فكتب قدر مجلدة<sup>(١٢)</sup>.

٤ ـ انجريد التفسير من صحيح البخاري، على ترتيب السور، منسوباً لمن نقل عنه (٢).

(ب) مصنفاته في علوم الحديث، دراية ورواية:

١ ـ قبيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل (٤٠).

٢ \_ اتقريب المنهج بترتيب المُدرج، (٥).

٣ ـ اتقويم السناد بمدرج الإسنادا<sup>(١)</sup>.

٤ ـ الزهر المطلول في بيان الخبر المعلول (٧٠).

ه ـ اشفاء الغلل في بيان العلل (^).

٦ قريد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع (٩٠٠).

٧ = «تعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»(١٠٠).
 ٨ = «المقرب في بيان المضطرب»(١١).

 <sup>(</sup>۱) «شذرات الذهب» (۷/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) مقدمة اتغليق التعليق، و للشيخ سعيد عبد الرحمٰن موسى القزقي (١/ ١٨٤).

وقد طبع الكتاب بعنوان «العجاب في بيان الأسباب» تحقيق عبد الحكيم محمد الأنسي.

ط: دار ابن الجوزي.

الشفرات الذهب، (٧/ ٢٧٢).
 انظم العقبان، (ص.٤٨)، الشفرات الذهب، (٧/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>۵) انظم العقیان، (ص/۶)، «سترات الشعب» (۱/۱۲۱).
 (۵) انظم العقیان، (ص/۶).
 (۲) انظم العقیان، (ص/۶).

 <sup>(</sup>١/ ١٨٥). ونظم العقبان، (ص.٧٤). (٨) مقدمة «تغلق التعلق، (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٩) انظم العقيان؛ (ص٨٤).

<sup>(</sup>١٠) الكتأب مطبوع بتحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز.

<sup>(</sup>١١) اتغليق التعليق؛ (١/ ١٨٥).

- ٩ ــ انخبة أهل الفكر في مصطلح أهل الأثر؛ [والكتاب مطبوع].
- ١٠ \_ «نزهة النظر» وهو شرح لنخبة أهل الفكر [والكتاب مطبوع].
- ١١ «نزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب»، ويسمى أيضاً: «جلاء القلوب في معرفة المقلوب<sup>(١١)</sup>.
- ١٢ ـ «النكت على ابن الصلاح»، وعلى النكت التي عملها شيخه العراقي عليه، لم تكمل، وهو في مجلد ضخم مسؤدة، زيادة على نكت شيخه الزين العراقي، ومباحثه معه، وهو نحو حجم الأصل لو كمل. تبيض منه إلى المقلوب.

قال السخاوي: (وأخبرني ابن المسند عفيف الدين أنه عنده بخط شيخنا كاملاً، فالله أعلم، ٢٦٠ اهـ.

١٣ ـ دهدي الساري مقدمة فتح الباري؛ [والكتاب مطبوع].

18 ـ فقتع الباري شرح صحيح البخاري، وهو من أجراً كتب ابن حجر، وهو من أجراً كتب ابن حجر، وهو شرح مستفيض، به كثير من المسائل الفقهية، وذكر الروايات المختلفة التي ربي بها الحديث، مع استطرادات نافعة في مسائل دينية عدة، وعني الشارح عناية كبرى بالشرح اللغوي للألفاظ، وإعراب الجمل، مع بيان وجوه هذا الإعراب، بما يعين على استنباط المعاني، وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرحه يكل كوضع ما يتعلق بمقصد البخاري، يذكره فيه، ويحيل بباتي شرحه على المكان المشروح في [والكتاب مطبوع].

١٥ ـ اتغليق التعليق؛ على صحيح البخاري [والكتاب مطبوع].

 ١٦ ـ «التشويق إلى وصل المهم من التعليق»، وهو مختصر لكتاب: «تغليق التعليق بلا أسانيد» (٣) [وهو من الكتب المفقودة].

١٧ ـ االتوفيق؛ وهو مختصر لكتاب اتغليق التعليق؛، اقتصر فيه على ذكر

 <sup>(</sup>١) انظم العقيان، (ص٤٨)، واشذرات الذهب، (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) • تغليق التعليق؛ (١/١٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظم العقيان؛ (ص٤٦)، واذيل تذكرة الحفاظ؛ (ص٣٣٢).

الأحاديث التي لم تقع في الأصل إلا معلَّقة(١) [وهو من الكتب المفقودة].

١٨ ـ اشرح الترمذي، كتب منه قدر مجلدة مسوَّدة، وفتر عزمه عنه (٢).

١٩ \_ قالنكت على صحيح البخاري، [مخطوط] (٣).

٢٠ ـ انكت شرح مسلم؛ للنووي في المقدمة وغيرها. لم يكمل<sup>(٤)</sup>.

٢١ ـ «كتاب الأربعين العالية» لمسلم على البخاري(٥).

۲۲ ـ \*كتاب الأربعين المتباينة»، وتسمَّى: «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» [مخطوط]<sup>(۱)</sup>.

٢٣ ـ اكتاب الأربعين المجتازة عن شيوخ الإجازة ا<sup>(٧)</sup>.

٢٤ - «كتاب الأربعين المهذبة بالأحاديث الملقبة»(٨).

٢٥ ـ اضياء الأنام بعوالي شيخ الإسلام البلقيني،<sup>(٩)</sup>.

٢٦ - اإتحاف المهرة بأطراف العشرة، كتاب يجمع: «الموطأ»، و«مسند الشافعي»، و«مسند أحمد»، و اجامع الدارمي»، واصحيح ابن خزيمة»، و «مستقرا ابن الجارود»، و«صحيح ابن حبان»، و «مستخرج أبي عوانة»، و «مستدرك الحاكم»، و «شرح معاني الآثار» للطحاوي، وسنن الدارقطني»، وقد كمل هذا الكتاب في سنة مجلدات ضخمة، تجيء في ثمانية أسفار ( ۱۰ ).

٢٧ ـ المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، وقد أفرده من كتاب
 التحاف المهرة في أطراف العشرة (١١١).

٢٨ ـ «المسند المعتلي بأطراف المسند الحنيلي»؛ أفرده ابن حجر من

- (۱) انظم العقیان، (ص٤٦)، واذیل تذکرة الحفاظ، (ص٣٣٣ ـ ٣٣٣).
- (٢) انظم العقيان؛ (ص٤٧). (٣) اتغليق التعليق؛ (١/١٨٩).
  - (٤) التعليق التعليق (١/ ١٨٩). (٥) انظم العقيان (ص٥٠).
    - (٦) انظم العقبان، (ص٠٥)، واتغليق التعليق، (١/ ١٩٠).
  - (٧) تنظم المقيان؛ (ص٥٠).
     (٨) تنظم المقيان؛ (ص٥٠).
     (٩) تنظم المقيان؛ (ص٥٠).
- (١٠) انظم العقبان؛ (س٤١). وهو مطبوع بتحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، وأبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل ط: مكتبة الرشد ـ الرياض (١ ـ ١١) مجلد.
  - (١١) الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ: حبيب الرحمن الأعظمي مع فهارس الأحاديث.

كتاب: ﴿ إِنَّحَافَ المهرةُ بِالْأَطْرَافُ العَشْرةَ ، ويقع في مجلدين (١٠).

٢٩ ـ ﴿الاستدراكُ على تخريج الإحياء﴾ للعراقي. يقع في مجلد(٢).

٣٠ \_ التخريج أحاديث مختصر الكفاية السلام.

. ٣١ ـ التلخيص الحبير؛ وهو كتاب لخُّص فيه تخريج الأحاديث التي تضمُّنها «شرح الوجيز؛ للرافعي، في أربعة أجزاء متوسطة. وقد طبع الكتاب مرَّات.

٣٢ ـ ﴿ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؛ ، وقد طبع الكتاب مرَّات.

٣٣ ـ الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، وقد خرَّج فيه أحاديث الكشاف، وهو مطبوع بنهاية انفسير الكشاف، وبحوزتي صورة من المخطوط.

 ٣٤ ـ امعرفة الخصال المكفّرة للذنوب المقدَّمة والمؤخرة، وقد قمت باختصاره، وتخريج أحاديثه.

٣٥ ـ «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس؛؛ [والكتاب مطبوع].

٣٦ ـ «كتاب زوائد الأدب المفرد» للبخاري على الستة (٤).

٣٧ ـ ﴿زُوائد مسند الحارث بن أبي أسامة على الستة، ومسند أحمد؛ (٥٠).

٣٨ ـ ازوائد مسند أحمد بن منيعا(٦).

٢٩ ـ القول المسدَّد في الذبِّ عن المسند، ويسمَّى القصد الأحمد، [والكتاب مطبوع].

٤٠ ـ اكتاب الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع الاً

٤١ ـ «كتاب ترتيب مسند الطيالسي» (٨).

وغيرها . . . .

 <sup>) •</sup> نظم العقیان (ص۶۱). وهو مطبوع بتحقیق د. زهیر بن ناصر الناصر. ط: دار ابن
 کثیر ودار الکلم الطیب. (۱۰/۱) مجلد.

<sup>(</sup>۲) انظم العقیان، (ص٥٠)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٣) انظم العقيان، (ص٤٤).
 (٤) انظم العقيان، (ص٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظم العقيان؛ (ص٤٩). (٦) انظم العقيان؛ (ص٤٩).

<sup>(</sup>٧) الظنون؛ (١/ ١٧٥).(٨) انظم العقيان؛ (ص٤٤).

#### (جـ) مصنفاته في العقيدة:

١ ـ الآيات النيّرات في معرفة الخوارق والمعجزات، (١).

٢ ـ ﴿ الفتيا في مسألة الرؤية؛ (٢).

(د) مصنفاته في الفقه:

 ابلوغ العرام من جمع أدلة الأحكام؟؛ لخص فيه الإلمام لابن دقيق العيد، وزاد عليه كثيراً. وهو كتاب جيد جامع يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، رئبه على الأبواب الفقهية، وفيه ألف وأربعمائة وستة وستون حديثًا بحسب ترقيمنا للكتاب.

والكتاب طُيع مراراً، ولم يخدم خدمة تليق به على حسب علمنا. فاستعنتُ اللهُ عزَّ وجل لخدمة هذا السُّفر العظيم، وتقديمه لطلاب العلم الشرعي، راجياً خدمة السُّة المطهّرة، وراغباً في ثواب الله، وطامعاً أن أكون من عداد أهل الحديث إن شاء الله.

٢ ـ التبيين العجب فيما روي في صيام رجب، (٣).

٣ ـ اشرح مناسك المنهاج للنووي، في مجلدة (١٠).

٤ ـ اقوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاجا(٥).

 والأجوبة الآنية عن الأسئلة العينية، وهي إجابات على أسئلة سأله إياها البدر العيني<sup>(۱)</sup>.

٦ - الأجوبة الجليّة على الأسئلة الحلبيّة، سأله عنها أبو ذر ابن البرهان الحلبي<sup>(٧)</sup>.

٧ ـ «الجواب الجليل عن زيارة الخليل؟(^).

٨ ـ الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة (٩٠).

## (هـ) مصنفاته في التاريخ:

- (۱) ﴿ نظم العقيان ﴿ (س ٢٧) . (٢) ﴿ تغليق التعليق ﴿ (١٩٩١). (٣) ﴿ نظم العقيان ﴿ (ص ٢٤) . ﴿ ٤) ﴿ نظم العقيان ﴿ (ص ٤٤) .
- (۲) العقب العقبات (ص۱۲).
   (۱) التغليق الـ(۱۱) (۲۰).
   (۱) التغليق (۱/ ۲۰۱).
- (۷) النظم العقيان، (ص۲۶). (۸) النظم العقيان، (ص۲۶).
   (۷) النظم العقيان، (ص۲۶).
  - (٩) انظم العقيان؛ (ص٤٧).

- ١ ـ «الإصابة في تمييز الصحابة» [الكتاب مطبوع]. تحقيق: د. طه محمد الزيني.
  - ٢ ـ ﴿إنباء الغمر بأبناء العمر؛ [الكتاب مطبوع].
- ٣\_ «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه [الكتاب مطبوع]، تحقيق: علي محمد البجاوي.
  - ٤ ـ اتعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة؛ [الكتاب مطبوع].
    - ٥ ـ اتقريب تهذيب التهذيب، [الكتاب مطبوع].
- ٦ «تهذيب التهذيب»، وهو اختصار لكتاب «تهذيب الكمال» للمورِّي، مع
   زيادات كثيرة عليه، تقرب من ثلث المختصر [الكتاب مطبوع].
  - ٧ ـ «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»، [الكتاب مطبوع].
- ٨ ـ الرحمة الغيثية عن الترجمة الليثية، [الكتاب مطبوع]، تحقيق الدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
- ٩ ـ السبان الميزان، كتاب استدرك فيه ابن حجر ما فات الإمام الذهبي في ميزانه، [الكتاب مطبوع].
  - ١٠ ـ (رفع الإصر عن قضاة مصر»، [الكتاب مطبوع].
    - وغيرها . . . .

### (۱۱) وفاته:

انقطع في بيته بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة في (٢٥) جُمادى الآخرة، من سنة (٨٥٨). ولازم التصنيف، والتأليف ومجالس الإملاء، إلى أن مرض كاللَّلَةُ في ذي القعدة من السنة نفسها، واستمر يطلع إلى الجامع الطولوني للصلوات والإقراء والإملاء على العادة، ولم يتركه إلى أن اشتد به المرض جداً في يوم الثلاثاء (١٤) ذي الحجة، بحيث صار يصلي الفرض جالساً، وترك قيام الليل، ثم صُرع يوم الأربعاء، وتكرر ذلك منه.

وكانت وفاته ليلة السبت (١٨) ذي الحجة بعد العشاء بنحو ساعة، سنة (٨٥٢) في القاهرة كِلَّلَةِ تعالى(١).

<sup>(</sup>١) قشذرات الذهب؛ (٧/ ٢٧١)، وقالبدر الطالع؛ (١/ ٩٢).

وصف مخطوط «سبل السلام»: (الأولى) والتي رمزت لها بالرمز (أ):

١ - عنوان الكتاب: «شبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام»
 للمجلد الأول.

واسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام؛ للمجلد الثاني.

٢ ـ موضوع الكتاب: فقه أحاديث الأحكام.

٣ ـ أول الكتاب: بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم وبه نستعين.

الحمد لله الذي منَّ علينا ببلوغ المرام في خدمة السنة النبوية، وتفصَّل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العليّة. وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة ننزل قائلها الغرف الأخروية، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.....

٤ ـ آخر الكتاب: .. والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بنور الوحي كل ظلام، وعلى آله العلماء الأعلام. قال المؤلف، بأن الله تعالى بوابل رحمته ثراه: وافق الفراغ منه في صباح الاربعاء لعله ٢٧ شهر ربيع الآخر (سنة ١١٦٤هـ) ختمه الله تعالى بخير وما بعدها من الأعوام. آمين.

وافق الفراغ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفر، جعلنا الله ظافرين بحسنات الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين وآله الأطهرين، ذلك لشهر ثاني شهور (سنة ١٣٢٧) من هجرة من له العزّ والشرف صلّى الله وسلم عليه وآله وصخبه الأخيار، والحمد لله الذي ينجته تتم الصالحات.

ونسأل الله العفو والعافية في الدارين، وأن يلطف بنا، ويحسن الختام بجاه سيد الأنام، وآله الكرام، وأن يغفر لكاتبه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٥ - نوع الخط: خط لوتس أبيض/ خط نسخى جيد.

٦ ـ عدد الصفحات: المجلد الأول: (٣٥٧) صفحة.

المجلد الثاني: (٣٧٤) صفحة. .

٧ ـ عدد الأسطر في الصفحة: (٣٢ ـ ٣٦).

A \_ عدد الكلمات في السطر: (١٦ \_ ١٨).

#### ٩ \_ اهتم الناسخ بكتابة:

(فلت \_ رقم الحديث \_ المسألة \_ واعلم \_ ذهب الجمهور \_ الباب) بالمداد الأحمر، بنفس طريقة الخط في الكتاب، غير أن حروفها كبيرة متميّزة تهدي القارى، عند المراجعة.

١٠ ـ وقد حصلت على هذه المخطوطة من فضيلة الوالد العلامة وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية: حمود شرف الدين؛ خدمة للعلم، ونشراً للتراث، فجزاه الله خيراً، وأطال عمره، وأحسن عمله، آمين.





[عنوان الجزء الأول من مخطوط «سبل السلام»]



حتم وخابرالعقبي وهرخيرالبرب والمدار فعدى شركا لطيف الوع المرار ماليفاسية العلام القامي إلاسلام احديق وجراحل اعدار السلام احترز يوسونا العاسي مأ غروالدين الحسين تزموا لغزي اعلى ورجائز أوعلين مفنفرة إعلى عَلْ إِمَا عَرْبِيا رَجَابِهُ يًا صدًّا بن لكُ وجراله مرالتقريب للطالب والله الخريف ومُعْرِصاعه وكرالخلاج والأقادين اللان مدعوال عامر معط مدالدليل متحبُّ الأعبار المخذَّ والإطنابُ لما المصارا بأوع الموام وورضمت ألبيريا وأن جرعايا في لاصلون الغدائد وامداسا المحلد غ المعاد مرخ برالعوالين فوحسبي ونع الوكيل وعليدتي البدايد والها برالنع على المنه كامربان على مرتف اسنام كا وروين البدايد بين الاي رود البرك المدالا وكالمرد ولا لاسدا فيديون الدفية مزوع البركدكا وزوت بدكك الاخباد وأفت آ إتاب المدكن و سدى مساكد إلعدل المولدين في وللذاوي في التعريفات في صيت الحيد الألي اعتوى الوسوسية عا فعندا على المعظم مالكسان والحدالعراة فغال بينع متعظيرا لنوكه رسوا والحراكول صلالك أرونيا وه على على بالتي يتل فنسد على أن أنبيا كدورسار والحد أععلى لائيان وبالوعل ل نتدامة او جدامة مي وكر الشار والتعرب العرور الميد بإمالغية الوصد بالحمدا على فهدا أأتيا واصطلاحا الفعل للبال فاتعذار المتوم حيث اندمنو واصلة تلك النعدا وغيروا صل واللها عدائيركن ابت الواجشة لوجود المستحق لحيوالحامد أبحرمع نفدوا لالزاد والسو المنعفيون عاجره الاحسان الماخر وفال الراعب النعوما فضد بدالاحسان في انفعو والانعام ايعدال لإسان الإلاثه النظاهريه والبائحذ ماحرومن قواتينا واسبع عليكم نورفاهرة وباطهروواحرجا غ شعد الماد عرعطا والسالت امرصاص عرفواين وأسرز عليرنع فا حرديا المندن لهزيء لنوزعام المت بصواله يصلى يولده المنط هنال أما الفاهره في سُرّة مرصّات كي وإما الباحد فهامم مربعودتك ولوابس إعا لغذنا كأاهلك أن سواع واخرج ابنع حذذ الدبني وأبن النعادسالت يول ومصاويط والريغ غره زوالا يدفقال المالطاعره فالاصلام وعائش مريضانه كازماا سيوعدهن ودقرواما آليا طذهها سترص عكك والخداول يعنونون النع الغا عردا لإراد واليا لمنه كمايمة عليص المن فوق لعبوب والجدود اخرجها أبن مروديد عند وفي رواب عذ يوقو وراح النوالعًا" والماطرين فاالرافا الداخرج أحداس جرروض وتفسيرها ما فالعجاهد نع فاهراعي لاالالااه

, guja





وفيدا وللبخا ومص عوان الاسلم يؤرض للبحود اي لم عصل فرصا الاان مشارعو وطا البدو الماية الناعركان لابرى وجورسجود أأمثلاق وأستين ليبنو لها الأان مشاأي تمثرك محقيف لسآ وسوعش وعوان فركان الني الاي الدوالية عده كرويني ويعدنام عدرواه إيو داود نسب في الريلان ولان بالعزب للكارس دواريسيد اسالع عزوه وثعته والمايث وكلن يجتزى بعاعر يكرم والنقل لمعدم ذكو كرير واؤل ويسل ماح فالاونسل عاذك وفى العدث وليل على عبر عديه والتلاوه السياح لغولد والانامصليين مقا أواحدها فالصلوه وبالنا العدوب اذا كانسالسلوه لر قالوا لانهاريا ومعالصلو فتفسدهاولارواه نافوعي انعرال الان اذاكات العلومنا فلملاصالة فالخفيف فيها واحسص الحديث أو الملوم وقدفيت من تعليه في على الدواس وقالانسداق والعلوه ويجد وكفاليسون مؤول المعلع قرأيها ومعدام وقداع موادواود والماكوالعادة بن عوانه العظموالوم مسكافراي اعتارا دقرا ارميده فسيروعا وأعم رفي والداده مان متول مد وجرب المدى خلق ومؤره ومثر بعد ومرورا ن وا قاله والسفقي وصحواب السكن ور اوفاخ والدار باقرك المذحن الخالفين والصيث آثر عباس لذم بالبيطروان كارتول واللهماكتبالي بهاعندك اجرا وإجعلها فيعنن كادحوا ومنع عنى بهاوررا لها منعد لاداد الحدوث السابع عش ومن ال مرورة الداكة وولد على عبد يجو والنب روهب الي وعب الهدوب والسائة وأحدوا شكرواعل أندقد ختلف عابشة طانعا الطبارياء لاعتباب ترماة الشازطالانها ليسث بعيلوه وهوالالزب كاقدمناه ومالالهدي أيزمك ليجوح واستقيل القيد وفال الامام مع ولاسعد الشكرة العاده والاواجالا

بروها بي احتماع الا بين استراد والوزا قريب باديده و البديد بار البديد بار البديد بار البديد بار البريد كرد الم البروها بي المستقبل التريد والمواجعة المستقبل المتالجة المستقبل الكالم المواجعة المستقبل الكالم المواجعة المستقبل المتالجة المستقبل المتالجة المستقبل المتالجة المستقبل المتالجة ال

William Control of the Control of th

الهجتى وفحالبا ببضن جابروا بن تووانس وجود والصحعف أكتعد لعراكم السينيمش رعارب ميزان البئ السكال والديوب علياعب ثم الي ليمن فذكرا لحدث فألم فك أسلام ولها قرارسول يعطل يطلوالعاد أكذاب خرساجدة إشكرا لديلى والأرساذ واصدوا لغاري وفعصناه محودكعب بن ماتك لما ارزال سرتويت فالعلال الازع المنتستنده منده ما المراح النط عرانا فلد المحدث لاول عورب بن حسالا سلى هومن اهل المعند كأركة وسول مدصل يتالدوالهام صحب دفرنا ولازم سفرا وحضراها ت سنة لماث وس العده وكنعت إبوالم موالغا فراواط وسين بهله والطالي دمولا سرص المشرا وللتراسا للأمراقفة بكافي الجينه معال اوغير ذكار بفلت عود ال قال أعن على مسكرا على نها وراونفسال بكؤه السجود رواج سيار حلك عدنا السجودعلى الصلوه نعذا الجنعدا ألحدرث واسلا على القطوع وكالدجوفيين الحعيت كون السجود مغيصة وغيرم وضرف فيرحال مزاده أيتجز وادكان تعقيقه فالمغرض الزاكاتيان بالغرامين لابعد لكاسداوا فالعثرة ونفي يحتص بدمنال بعاطله وفشيد لالعظى كالرابان المذكوروس هنه الابرون اعطال و إعلالمانب وعزوب كنسيغونالتني ونهوانها وولالبعل والعدادة العدا إلاجال يحتقين ٧ يعدث له أنه الرسنده صلى مطرواته واليسل المائية الفيادة مع اصطور الرق المطالب **التحديث لمدات الم** يوموان عمرات الكاف المائية المسال يعدوان عمر والمتحاسبة عن ما جال أن متولي ركعنك نشر الطهر وركوتين بعدها وركعتين بعد المفرس في متريضية بدراعلى وملعداها كان مفعل في المسجد وكذلك فأروز تعدين بعداهم الأسترو يحتبن تشرالصب لمعتبدهام اندكا نصلها صالها والدائرة فابدته وكاندتوك بعيد لنهن وكامن يعليه المعظموا واسفوعل وارواية لها لكصين حدالحداق بهد فنكون تؤليظش ميكعات نقلوا المالت كوازكل وم ولمسيله المص حدوث ابن عركان ا واعلوالغير لايصلى الأركون والمعليف فالمعدودتان فخ العشر افاا فادلاها مسفحفها واندلابها بعد والتوط الغرسواعا ويخفيونها وهب ماكل وآلث فتي وعرها وقده حافي ودرعايشه صف الول قرا أم العراد اللهاب ما في ترب والعدث وليا على عده الوافل الصاوات وتدجيل ويسك يترعينها العالماتي فسكون ابعدا لؤيضرجيرا لما وزط وبها من أوآبها وطافها لناكك وتسعط فالخلف يعندو فلأنش فصعدوه الإتباقها والفيل تكديخ فعلحا ولستراخرج رباه والاروادواود مرجعت تبرالدارك العال رسول يشال ولدواري الراب اسب بدالعبد برم الشر التعلوقة فأراكان اغطاكتبت لرزات ويكرانها والانتكائد انطروا صارتها والعبدي من تعلوع ومكلون بدائر سنت الدائر وكذاك الرود الاعااجيل ب وكذا اللي وهودليل لما فيزاج وميكه شرعية التي لده جديت إدراد بعدا بورطور بخر الانكونيد. فن سنده له بره جي يوي كواهدائستا بعد الحلوع الغير وقد قرارسا ذكر أكوريث. المثالث وعن عاسف يفخان أن النوص الدع الدين عن اربيت ندار الغير والإربية عن الغير والغير وترين 1/5

حبراعه عواعظین

والكانالاينبليع البعث بالخلطي نحرج فحافال حساوه مؤصل ندخره فخطرف المعدميته وجوم الجيء والأولجي المدار والما المراج والمارية والدوفاللي مل ما والمالية مع العداد المعددة ومدة عدد فتنطاز برس عدد الطلب زجائم زعد مناف بنتع رسو لاسعل تزوجه اللنداد بزع وفولدت عيراسد كرعة روى خاريما روعات وغيرها فالدامة الانترى لفاح الكير مقالت بأوسول الم اربدالة وانا شاكية مقال النصارح واشترط ليتعلج تتستق متفق عليه دنيدوليا والانالم واذا ائتة مأخ إوابد تدعم فرارا لمرخان لماذن خال والسدد صطايعة والجعابة والعابعين ومراعة المداح اصواعة وصوالعته ومرح الشافع ومرقال انهد والاعمار بدفاط المرق فالبعدلانف ور لحكرونا عرصدا الحدب اندلام يرعقل إيزاد يتصره المرض ولالمزمر ماليذ والحمر بنصارة وال وقات طامغيرالفن إنرابع جالائتراط ولاحرار قالوا وسدرت ضباعة ففندعين وفوف أوسوحة والناعون فتعيف وتماويكرر ودادا الاصل عدم اكضوصية وعدم النية والمدت وابت فالعمامية الداوروالقرمديوالتاء وسأوكه المدينا المعتدرة مزطرته متعدده بأساندك وعاءر والفيا وول منهوم الحديث لدور فرتبتر وافرا عليد فليسول النظارة وبعير عدا المح الحديث لما صوالعدارا فالحكار الاصاريك وبطراعدو المورة التاك وغر بكومه صوابوعلى عدر ابتدراه وعاراصلم منالبرس مزابن باموعان واعجرة والصعيد وغيع وليلسان برى للكاكنوان وقلطا المستنصاب كغ نزجنه فيمند فنهنته والحاكالذعب فدخ الميزان والكأثر وزعوا المراج عدم خوام الماحاج بنعج بدايغز بربنة الغين المعية وكرالزاي وتشديدا لمفناة القنية الانقاد فالزفا سنالهدوما درس الهارفالالهارى لبحية روى عصديت هذا احدها فالمعاليه والك مكرالسند الغنيدا وعرج بنها المهار كرادراي وحوع بولعوا مقل وعليا كم فال انالكن فذانابالغ بينية فالتكوم ضالت إراعها ووثبا هراقعن فكجفالماصدى فاحيا دوعن ابنهه وولعامخت وسندالة مذي الحدث وبراع للدماهم فأسأعاخ منموع منال وفرافا في مصول كالماخ يصيرمانالا وإن لينترط والبيير عدة اوالماستول نفدحل إيها له الروارما فافادت الفلاشالاهاديث الالحيم بخرح عراص باحدثلا تداموزاما بالاحصار بايعاع كأدام اويسولا ذكر منهاد تكراوع وحداديم احمروفانة واماس فاشالج لفراهما وفا رافقك فك منزع العامية اخرون استقلال وإسالذ على بداله بعرة وعلا مودعال الدع عانة الح وقدام بفظ للنابع وعليه الح مرقابل سين من به بعرو وعدام وعال الدونال الدوع في المسترك المراكبة المراكبة وشاه وما المراكبة من قابل المستنفع المراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة المراكبة والمراكبة والمراكبة المراكبة وشاه ومن المراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة وال

الجنمالشافع كتاب سبال سلام الموصال ولموع المراب العام المفع الألا الموال الموالين الموالين الموالين الموالين الموالين الموالين

الذى والماده البع والترا وحام علماعالكا سالخديد والرما والصلوة والبلام طع والله الاشتاع وابان لعرمنا جمائحالالوائخاع وعلىالالذين شرواعزف والالسلاع وطاعه ولاجمكم مراح ومعسد متلاعان إسروله المدينا والدااول وراوع الوالزاع وهاعواجزون الم النافيد المن السلاعات كالتام قال المند بعراست كالم البيوع أع النكزعية ألبيع كأ قالم الم في إلياري إنهاه الإنسان تعلق عاد برصام عالما وعصر فدالساند وفق لرعبة البيع وسبلة المصفول فهز من ترجريه الني واناجع والاعل تبلوف انواعدوهي تأنيه ولدعا البيع والترابطاق فمسهاعل ابطاق عليا واضهاد السلاالتوك بين للعانى المتعنادة وحفيفة البيع لغنة تلكك البال ورزا وفيد الترع فند الترافي وقراه واعا وقبواغ البث ليرضها معفى النفر فاتح المعالماء وقبا صفساء لترمال ما إم إصالترع فتدخاض الماكاء والدبياط اشتراط الاعاب والتدالذا فالقارة وتراص واخرج ارد حاد وان من منوط إنا البيع عن زاين ولماكاد ألرمنا الراس حضاً اللهاع عليه وكان بعلق المكرسط حريد اعليه وهوالصيفه والداد بكون علصفة الجرم انظالنم موفزارها وعداس تفالعدم والكريها وةالساين بالدخول برغيراننا وهذاعا الماهير وعاالامة وذهبت الناصبة للامران النظيرانين وفاحتارالنوك والزالناخ وبراك العافعية عدوائة والعقدع الغنز والمعتمادون والمقال وقيل التافي ليتولد الرطفاعير وخبل دون يضاب الدفر والانتدانياع العرف والمخان لمنقرديل عالت تزاط الاعاب والقبول باحقيقة اليبع الميادلة الصادرة عن تزاهن كادفارة الأبد والحديث وينعم الرضاار ضفى بنا طبغران سرالاعاب والتبول ولايعة الماسات ع والبيع والفن با عافظ مان وعاهد اصاملات الناس فلي أوصر شا الأدري في الداهب وخاف نقط كم البيع لاحظالاعاب والعنبول ماف نروطداى زوطالير والترط فعوف العقل لمين مر عدم مرحدم كالوسب سواعات كالمتحااولا ولدف عواالعاه معفاظ و ترسلوا فروطالبيم انواعًا مل فالعاف وهوان كون عافلامين ا وملا ان يكوث فالالت وصواديكون بلغظ الماض وشافز الحلة صوانعكون مالانتقومًا وان مكون مقد وأنسل وط الدّافي وخ فر طالفا دوجوا إلكاد الولاند وقول وما أي عداد والبوع وسا الالاطارال فالدي يمع مد المعديث إلى واعي والعدر والعرام صوروة إضاعة هديد والده واخ إساستها الانفاء وفان اول والترالدية بورة يوسف وسمدر فأعزالنا عدكا وتهدمهما بيخا عدعد الحارصنيان توفيا والدين معونذان النصطاشة اعالك الطب خالفل السابيرة وتلالزة وكالتصير وروصوا ملع البين النابؤة لننف السام وبالغش فالعاملة واعالد أروسي الكارورواه المتم فالقليم عنانع بنجارة وشارة المسكارة

عن ان برا سر داوی الحدیث انر فاک نفتا المراه المینه یه ولما اغصره، واندادها اذابا بكرفسلادله مرتده في خلافت والصعا بعثوا فون وارم يعلاص وا حسدوا فرع امفا قديناً مرفوعا وفل المراه وكله خديثا ونعيف وقدوتها مُعادُّ جِينَ بعندُ البينِ لِمُلْكُمُ ٱلْمُوالِ لداينا رحل اربُن عن الاستدمُ فأو عد فان عَادٍ وإلا عنقدوا بمأاملة ارتدت عن الوملام فادع إفان عادت ولا فأحدب عنقعاواسنا وهونف في معل الناج وذهبت حنف ألى انها لانفغل الماء ا وارث و: كالوالأية عندصكة النهمن قل بنب عارات إمراة مفتوله وغال ملانت صف كتفا النهوا ا ا جِدُ وَا حَادِ الْحِيُورِ مِا رُائِينِي امَّا هُوعَنْ فَتَالِلُهُ أَكَا فَعُ الاَصَلِيدِ كَا فَقَعَ فيسيافً في كُلُّ وكوذابه بمخصوصا تخمعن العلد وهولما كائت لانقاطر فالهم عزقتكها اغاه لنزكها لقاللدوكان وكن في وبن اكفاراه صيبن المتحيين المقتال والقي عموم تواث بەل وبىئدۇا قىلود سالما عمالىعارەن وايد نذاكود لىزاقىتى مسلفت واعلجان خاھر الدرت اطلاف البنديل فيشعل فاله نصرانا ترتبود والكسروكان اعده مثالاها أكفريروالى هذا ذهبت السنزا عغبد ومواكان مؤالاويان الق تقيمة بالحابر ايمالا فاطلا الكفيظ وخالفت عنف فه وه وعالواليس الماه الاشديل الكفريعيدا لاستام قالوايط المدينة متروك اثفا فالدحئ اكافراؤا استربع ثنا ول الاطلاق وبأن الكفرعندواصلة من بدل ومن الاملاميد من اخرفا نرقد إخرج الطرائ من أحديث بي عيدا مرجونوما في ديندود الاملام فاعتربوا عنقد ونصرح بدين الاملام الحديث السسأبع وعمامها اعاكان لدام ولد تشنم الني صلكروت فيدفينها ها فلاشتي فلاكان وات لللافة بكليم وعزم عارون الواوالديدة بنفريا البياك فيعلدني بطنها واكاعاما فغ فيلة وكفاكشي صكر ففال الاامشيد والدوم الصررواء ابود وروية لِلمِديثُ ولِيلَ عَلَمَ الدِيقِيلُ فِي سِبِ اللِّينِ صُلَّا وَهِد ردَ مِدْ قَالَ كَانَ مِسِلًا كَانَا بَهِ مُلْكُرُدُ لا فِينْقِيل قَال لَهُ يَقَالَك مَنْ خِرَاسُنَا بِر فَيُفِقِلُ فِالمِدْرِينَ الِورَاعِي والشِيثُ أ بسستناب واداده نامذاهل المويد فانذيقك الادابيع وعليان اعد دعن الكبث والالأ والت بنى واحد والهي الريفل غراشنا بروكم المنطران بعزم المفاهد وويفال الطَّاوَلِ الْمُلِلِّ لِيقِيلُ الْمِهود الدنُّ قالواالسام عليكُ ولوكَا لَ عِنْ إِمْ مَسِرَكًا لِهِ ولائ ما هيمليره في اكتر امن عن السب فلت بوبعا الأكفر برصلاً معنا والذها المنظ من حنًا وقعه الحرِّ اعلى الان ينفال الأهذا النص في حديث الأمَديِّ المُعْتَلِقًا الدمدواماالف لهان وعاهراغا حفثت بالعبد ولبسب في الويد المهولايسيون النا فن سَبَيْنِهِ النَّقِينَ عِلَى فيصِيرِ ﴾ وَإِحالِهِ فِهِ لا ردحد فَعُلَرِ خَالِيمَةِ الْعِيدِ افيار حفرعلى كلاببها لبعسكم وتعواعفوسب المان بغال جنعرم يتقاعذه مااصطيا سيت الحد ورج حد واعل الله المن ومايي



-

السنيش فينه اختلاطهما سمنت هذه العقريات مد وواكونما تمنوعي المعاودي وطلق العليماراليمار وحذوفها ووحفه را مؤيم شارط و بعلاء المدعا بفت العاج فوقولت مكدحه ودالارفك معدوها وعارفعا بنبرش متلاريخ قولرسى ومك عله ودالد فقد فلرنف بأسب عد الزاق الحديث الاول عن إيهم خالد بجابين الدرجلامن الأعلب الذرمول الدرصك فقال بارسول احدا نسط بمرقال فالتنتخ خبر النزرك ادكرك هندف الباس ادارك الدرا فعا ينشد له الصوف وهونكا ونود سائد وعرائين المعرك إساكك اللدالا فنصيث في تكاب الله عي استليمات بالزاد لمعيذ لاانتشام الاالقضائك والدوقال الأخروهم افقدمت كازالاور بعرف ارافق اومن كوزقه سال اصل لفق بع فا فيف بيننا بكتاء العدوايّة وإلى فقارها فقال الذابق كان عسبيعًا ما لعن المهلد والسبن المهملد فتنياه عشد فغايز لذا تجعيرًا عُلِيَّهُذَا فَرُقُ بِإِحْرَاتُ وَإِنِّي الْحَيْنُ إِنْ عَلَى إِنِّى الْهِيمِ وَافْتِدُبِتَ عِنْدِ عَارِينَا } وولدة فسألت اهل لعلم فاخيري ان ماعل ابق حدد ما سروتعن عام وار على امرأ الله العرفقال كول الدعكة والذي نفسب بينة لا أقبضين بسيحا بكناب الد الولدة والن ره فیکک آپ مرد ود میکن ومعنا ۲ چپ روهالان کل ود لاتفیل الف اوعال انبک : حلیا ما در دخت عام کارمیل فی عام ارزیر محصن وف کان احترف بات ناوا خانیک آپ رائسس دحل فزالتها برلادُكرام إلا في جدا الحديث وهوعيرا سري مألك الى اطراحة ا فإن اغترفت فا دحما منغق عليد والفيطا لمسبلر الحديث وليل على وحرب بحد عازل إلى فيرالحهن والمطلط وعليدول الغزائ وانرعب عليد تفريب عام وهوزياد لاعلمادل علىدالقران وولاعل الرجدارم على الناف المعصد وعد الديكيل في الاعتداف مال ا من وإصلاكفية من سهرال كام والى هذا وحد كحسب وماكد والنباعة وداودوافلًا ودهب الهدويروعنين والحنابل واخرون الي ندينشري الاقلع بالذنة اربع مراد تدين ما مان في عقيدٌ ماعرُ ومان بحواب عند في طرحد وأحرة حكارُ ونيت إرجها دليل بن قال جوال تعمام في كان وذ ومؤها عادمت به عضر عليه و وعواصد فول ك ومرة المالا تؤركا نقلعت مباق وقال الجهور لابعة فاك قالوا وعضائيس ببطرقها حاا الاعذاروان فولدفارج إبعد إعلاص اوا ندمؤهم الامراليد والمصغفا فزا عندفت فيه ون ولا بنوله مكت قلت والديني أن هذا تظلمات واعلم الدم لم يعِنْ الحا المراء لاجل البار الحد علم إلى شرصكا فك احداث الشارع والناب والر ع ( وينه عن لتحسنت، والما عث الها لا يا لما فك فت الداء بالن ما بعث الها صكر لتنك تعلقك جببالفك عذا وتعرظرنا فيستقط عندمكا ذحؤا الاقابر فاوجت عمايغسها الى ويربك مااغنهدا وواود والنسبالي عن ربياب اذرجلا زن باحداة غلاء الني عليمائه لرسال المراء فغالت كاب فجلدجلدالعزم فانين وقدست فليدائوذ اود وصالحا كمركثتم

بجناح بعونت ويجيبب مادهنا إفحا زعز حقارع فكدخ ولابلام مشعدم لودة وكفيخ اراكا فرتوزنا عالدال امترين ووجهين اصدحا اركفرغ توضع في الكفذو لاعده في عضعا في : زخرق نسطان د توسیدات که گفترگشفایش این دستی فیها قرارانقرخی، وهده خاهرگولدیما و موصف موریت و وکتر این موخستر وانتسسیم، فاشوخشد؛ المیدان نافعه وال به بارتیامی نعتق وتبروكندند وسبرانوع الخيرالماليدى الأطغاء المومن فكالت لدهسنات فن كانت لدفعة د وصعت في جدان عداد كلفراذ فإليا رُهج ما وعيمَّال حدثاً الاقالب نورَث ما بيع مسرفيًّا قال ب يدكفندمبر ٧ و خذ مالدو قعل العلري فارْب و تاعدار بالكفرون راه يزعدب كاكا ل ريد ما الله وارزدت اعل فيروه طاع عناب سارالمعاص وعدب على الدم كاطاق في و منالب ما في خصصنا على نار تعلق الله تغل موزير حسنا ثنا أو ودلت - وطفعت ودركا والاصفت فيكف بنزار وصفت ومعقل شولات وتؤمنا عديطا فذ توصيد نا علايت يمكنا لينان ووفقنا معمر تحدُّ أَنْوَ صِد حِدُهِ المَاتَّ الْمُوالِنِيطَةَ بِاللَّبِ مَا أَمِن اللَّهُمُ السَّبِيعِينَ وَ فَدَا أَنِّهُ هِمِ يَرْوُلِونِهِ الْعَالَمُونَا فِي أَنْ إِنْهِ الْمِرْدِينِ الصَّاتِيلِ فِعَلِيمٌ عِبالْ وَوَالْمِينَ و ربى وعن بكشار فرفنه إدارة مو رجد والصحايف في ماجر باليدوق نبرة الاقلادا والأبلغ الافالاات دوعيلال والكرم والمود لعباداتن فضاله كامراء والحدسين ريفناها غاسالوايه وديرون ن ב ברפני والتدوا وشدمار يوزي شعت فرتوق كالطفاع وعلى الدائعلى الاعلام كالسلولعشيين بلاست بوبل مشرَّرُه وا في العراع سدوعباج الدريعالعاسه ۲۰۰۰ رومع د هر طالله و بدولير وفق اغرغان ويصره الشخارود راحه لعاريض السمال فلم العظافية للعالما في المنظافية بمثالة المنظافية بالمتعالق و مفرع به أسد رسيس والداري وي فلك تشريرنا في المساورت ومدوم والمنزر وأول ما الم من هو و من اله تعرف سيرون سال الحرب ويسروي و برود در جارو مد سال در الله وتترامها آفات ونسآئ عفوا عفيال رما وتهينونا روعت و حالا مديارة أناس فدراء والم يكفركك برواجع الموملية والمومنات والتوافراتوال

[الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع من «سبل السلام»]

وصف مخطوط «سبل السلام»: (الثانية) والتي رمزت لها بالرمز (ب):

١ - عنوان الكتاب: (سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) للمجلد الأول والثاني، وهو الذي اعتمدناه.

٢ ـ موضوع الكتاب: (فقه أحاديث الأحكام).

٣ ـ أول الكتاب: بعد البسملة والحمدلة، وبعد فهذا شرح لطيف على ابلوغ المرام، تأليف الشيخ الحافظ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن على بن حجر. . .

٤ - آخر الكتاب: قال المؤلف، بلَّ اللَّه تعالى بوابل رحمته ثراه: وافق الفراغ منه في صباح الأربعاء (٢٧) شهر ربيع الآخر سنة (١١٦٤هـ) ختمها اللَّه

بخير وما بعدها من الأعوام.

ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء في شهر الحجَّة الحرام سنة (١٢٠٨هـ). كتبه بخطُّه أفقر عباد اللَّه إليه، الراجي عفوه وغفرانه، على بن محسن المعافا سامحهما اللَّه تعالى، على نسخة صحيحة بخط مولانا السيد العلامة القدوة عبد اللَّه بن محمد الأمير جزاه اللَّه خير الدارَين، وقد كتب في آخرها تابع قراءة مع بعض الطلبة، وتصحيحاً على نسخة المؤلف كَاللُّهُ قدَّس اللَّه روحه ومراجعة البدر التمام فأرجو أنه قد صحَّ صحَّة كاملة وإن كان الخطأ والنسيان من طبيعة الإنسان، كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر سنة (١٩٩٩هـ)، كتبه عبد اللَّه بن محمد الأمير عفا اللَّه عنهما، انتهى.

فالحمد للَّه ولي الإعانة والتوفيق على كل حال، وصلَّى اللَّه وسلَّم على محمد وآله وصحبه وسلم آمين.

٥ .. نوع الخط: خط لوتس أبيض/ خط نسخى جيد.

٦ - عدد الصفحات: المجلد الأول: (٣٠٧) صفحة.

المجلد الثاني: (٣٥٠) صفحة

٧ - عدد الأسطر في الصفحة: (٣٥) سطراً.

 ٨ ـ عدد الكلمات في السطر: (١٧ ـ ١٩) كلمة. ٩ ـ متن الحديث بالمداد الأحمر، وأرقام الأحاديث بالقلم الأسود الكبير، وهو محجوب بالمداد الأحمر.

١٠ - حصلت على هذه النسخة من أهل الخير، فجزاهم الله خيراً.



[عنوان الجزء الأول من مخطوط «سبل السلام» (ب)]

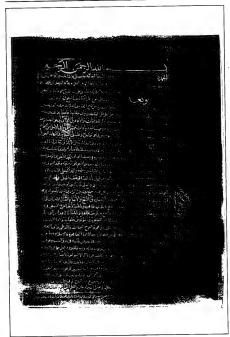

[الصفحة الأولى من الجزء الأول من «سبل الشلام» (ب)]

مال الغووى ومدادسانا نوما وخالندا المياوى والمالكندسية دان عد مشيادينا ساردان وريد كالك وَقَالَ الْمُسْمَدُ مُمَنَاهِ بِكُنْ مِنَا مِدِبُ السِرْمِ الدِّيرَا فِي مِهِ مِتَّكُونِ لِنَا فَأَدُ فِي مِيت في مِكَّةَ أُولِكُمْ تُو للنا ما وناتد كا احد مليد فالدو لو ما والعق الناطة في حيد في كان عند الم صدد كطعارى الديئة الف زائرة السيعة بتريخا ببعيمة وزغا السلبة في صعدي حذا فعنا برالمن ماد وإساء الاالمنعدلان فالمهذ ويستعدي هغاافنا برالث جمغة مأسؤاه الالعبدالمانة إن عرض و فريب سد للعافرات بي الكبيرين ملال ريافت. " ما ميب الفيد ات وكالأحدار العيدالن بالدافل إبتداللند والإسار موادري وكواعا لمين والحر وكلوف وترما وادافات المُنذُ وَقِيالِ لِلْهِمِ وَقِيلِ هِا مِعلَى مِهِ الْخُلِّ الْوَلْ . وَإِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ السَّهَا وَلا قَانْ مِنْ أاختلف العكآ ماذا مكوث الإسكار ختال الاكثر بكوت موه كأيينا بسيد الجاح ويقذق فعيض قعيرة وك مة إنتي الن سعرة رَجلا درة بالدعيمة والبدعيد والنائن والملآميراليدونة والنابد وفا المائه بكرت بالدس ولكبرة للوث وعد معوس طيعا ويقائ عليها تا والإي فأوللا نتر وبدل علي عرب مورد خالى مان استرتزالاية وَان كان سب نُرُولِما احدًا داهِني كَلَاتِ عَلَيْهُ وَالْدُوس بالهذذ فاتعاء لأنفت بكر سيدة فيهينا لينتاقوال اخراحه بالنظائم بهزي اعذ عنيه فالمرب ة الدين مدر والنابي المقات بنيا ما امنة لوسل العند طاري العبل ملا بل بهادة إلى حَدُوًّ كَا وَوَلَذُا لِمَنْ الْمُعَالِمُ لَكُونُ الْإِلْ السَّلَا كَا لَا أَوْلَا مَا وَإِلَّهُ لَلْ فَرُحُواتُونَ الأور الدو لعس يت معرز الاو إلى الآثار قفنا وي العضائد هذار ورا مده وساالهادي فانتكل البه المتدو المروط نحز قاال على وفالك فاختلام مالاافعد فالرافعد في ماسان والانت فالتنب كارفت وله متسواق ما كأفاف كوست أوقع من عيرنارات ونب وتراز وترهديره وإماز باركان مغميل المة عليدوالدوسل هدئ نحزز هناؤت بهدل طائب لمي إيجابرة مذلفتات احاله في وبوب الديء على الحسر من فسيا لاكثرال جرير والديدالك ومالكايب والمؤم ضرفار لم يكي مع كما فعسرت عني وعدّ الصدى الذي كان ت تَدَا الذوليدة الدوسلم بَافَدُسِ كَالمُونِ وسَنَفَلا بِروْعوالذِي الأوه السوتِعالى بَعَالُ وَالْعُدِينَ عَمَا ورباه عالية الازلاز لازله لحالاعل امغ بذله مقاك فأمنا حدة فيالسنبيتري أغدي وشنأ ومدالسار وأنف سوالهاد وفولسف استرفانا قابلا نيرا فدول في إعاب النساطير احبر والماذ واحدف السل واماس معترس فاجبس يج الأعرة فلاكلنا لرجب البلانات الدروم إرأء وللوار واركاله ف كأروال صا وسل معان المتنا فان ظاهرًا فيعط النبانيك المن وللنولا ويلاس أنافا لأفاح كارمار تكما مدملي والمرام ويكام المتنب وكالماء برندنيث فتياش مرة لفديبيتان كالك علائال زخلاا معظى امتعليه فألل مكتال ولم

[الصفحة الأخيرة من الجزء الأول وبدلية الصفحة الأولى من الجزء الثاني مسبل السلام» (ب)]

والدوالم أنسول باطلبته الابكرة السكادة مع ان معاوب الرف المنالب على المسالمات والرونسي المتاملاة لايستلف لين كل عد المعكم أ تشريفا وهذا الالعلاق

عدُمه الذي المرانداد، الشدِّ وَالشرَّاء مَعِم عليهم الشكَّاب للبِّيدُ وَالرَّاءَ وَاصْلاَ وَالسَّادَم وابرته وضااحته الإحكامة والن هرشاه لللاكالماراء وملياله الذين نرواغزف كمار السلام بالماعد واعم ف كليرام و وعلل فندامان اسدولدا فيد ما مليز الاول رَ رَرُح مِلوعَ المَرْمِ وَعَلَيْمُ وَلِينَ وَنِ فَي سُرِح لِقِرُ النَّافِ وَسَالُطِ مِسْإِنْمَا مَدَ وَالمَّام كَاكُ إِل ن تعداد سان كتاف الهوع ب في الدان الله و عبدالبوكاة الد ت رَحَدُاه فِي فَتِي البَّدِي ان حَاجِدُ الإسَان تعانى باليَّ بدسُّاجِد عَالِمَ اصَاحِبُد فَعَ البَيْعَارَ مف ريه البعرو سيل الداب الزمن من مرحرج اسى والماحتدد والدم إنظاف فواحده تأتد والنفا البرقالة إيطلة كابهاعا ما بطلق ليدالانونها مرالالفاظ المشتك وللقلف المتفادة وحنية البع لنذ تلك مال مال و زادف الثرع مدالتاني وقيله والعامة فوا ن الي ليزونها سالتين فقرح الماطاء وفيرا موسالة الامال وحالات والترويدة فيدالما له أو الد ليل من اشتراط الإيماب والتبول الدساف والتبارة عن مراض والمخريج ال حان قان ماجتعب على العمليد قالد والمرابا البعد عن ترامن و لما كان الديني اسرا اغفيالا يطلم الى بعلى بالكربيب كالعرب أعليه وهوالسينة ولاندان كون مؤميغة للزيان فا المترم وتدالين بريداستية المعترم وللماع يكادة المسلم مالد خول ندم فيران على فيفرا عند للالمدم ولآالانة ودعب الشافعيال انزلاري اللغطى كنيره وقدانتادا نؤوى والثالما والشافعيد عدم استراط العدوي المعترى المفرماء ون ربر ألمنا لدوقيل المواعم المعرف والمالف ويدا بادون نشار المرة والاشداع الوت ولدائد المائين ول طائداه الإيباب فالمنبول المعتبقد البيع المباد فذا السادرة عي تراس كاأفادت الإيد فالماديث في الدمكما ستنعنى بناظ بغراس سنا الإجائب والتبول ولأجعر بينا بل عاصطنتا لنفوق البيع والنار ماى لفظ كان وعلى هذامعاملات اللاس مديما وحدا الانزعف المفاهب وباحث منتعر للأكم للبيع المعط الإيجاب والمتواة كأحيث مشو وكبط كم اي روط البيع والدراة ن وب المنه آمايان من على مدام كر اوسب سواعلى بكار شرط اولاو لدى ترف المناء مُعَمَّ إِحْرُ وَفَى مِعَالِ الرُّوطَ الْمِيمِ الوَّاعَامِ إِي المَا قِل مَا هِوَان يكون كَاعَلَا تَعَيَّ الْوَاسَعَتُ الْمُعَلِّ ف الآلد وَعُولَ بِكُون بِلْعَدُ لِلا عَنِي وَسَهَا فِي الْحُلُ وَعُولَ بِكُون مَا أَمْدَتُومُهُا وَلَن يُكُون عَلَهُ \*\* النسلية وساالتراخي وسماء طالبعاد و مواللك إوالعامدوم لدوما من المات البعدة وسان المادب والذي نهي من بملكيد مث الأو أس الديان عوزز ف انسادي شيد بَدْرًا وَابِي رَافِع احدالنب الهَنْ عَرُوكًا مَا أَوْلَ مَ مَا المَا المَاسِرَةِ يرسف وسيدر فاعد المناعد كانتهدم على وشماست المل ومنعين ترفي في اوانان معريدان إلى الموتم إلى التي المستنب الب والمتنال الرك بيد تسلل الراة . المن المن الما علم الما الما من الفاحرة النيف العلمة و والعشر فالمنا لا . و د الله و السيال . كا وَأَهُ السنت في التنبي عَيْ دُافع ب خليج والله





[الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث وبداية الصفحة الأولى من الجزء الرابع من «سبل السلام» (ب)]

يران والساات والطاف ودهت المالقديث والمنتوب اليان المردونين الا والملقشد والانزور ول لمعدث كابرم وفيها موت والمازي وي التبد فنوز والسنات والتبنات في تُعَلَى حِنَاء على ساء مثال جدة خل لهذة وم تُعَلَّف سِنا مراحدًا تد تعاليسة غذا النار قبلة فيزلسوت مسكان وسنلد قال اولك عامقات أهراو لدندنين فإخ الدو وسندا معاشارك فيالذهدي إرسيعي بنيع تزخعا فالزيماد شاعظا عذ الكافال غادمى ك وارتام ليهم و التنهم الينع المراد والك الشيار والإساف كأول لم صفياذا و من مَا خلال المن المسرس المساحد شا عبد المناس الكاف الاعتلاصندد والانتدائي لكلر فاديتون الناديبيمة اب والمتران وانتا القتلى عَنْ بَسْنِ إِلَسْلِكَادِ بَالْ الْكَا خَرِمُ لَلْتَلَامُوْلَ لَدُوَ لِمُسْنَدُ فَيَهُو عِنَ الْجِزَاقِ لَتُولُ مَثَالَى عَلَا نتهجه بية الذيذ وذا منادرشا يشعريه وبالعيم الكافرة بزن عندان حسّاح بغوث وك بال وذاعيادً عن مقال ملدي وكالنه منه ويها الذين والتصعيال الكاف تون والدالاتسال وجيون لسدها الماكن بوينع فيالكندة لاعدم سنتابينوا ف آلانزى لسطلات للسفات معالكنيرض مليئو إتفاكا غذيفا فالالتربلئ وعذا خاعزمة خافى وتزوحت محاديث فاجلك الذي خسز واانسهماء وسفاهيزاق بالمفذ والثابى ازغوبته العنق فالثرافيلة قآية نرانداه لتبرالمه يدماثوه فللاسداد كائت لكعشلت غزكانت المحتث قروضعت فالكيزان بعدال الكفنة اذافا لما زخ يا ترجيستا ال عن الممال وزيت ما يعد سريا المالاك سند-إكفار غبره واخذ شالدو وملم الطريث فأديكا وتهامذب الكفر وأورزادت مذت ماكات وانتاما الكفرة إن إدت الالفيرين بالماج مقائ "الزالفاسي وبق مقاف كلفر كاكنا فيسديث ابتهات ويخصك ورئاره والله فالمواني حساتنا اذا وناست وغنينه مازى مناوتنا وافع كنت المعزات ومنت و قامم إحلات ونويا مندينات مَدِيدِ بِالْحَاسِدُ مِي كَسَدُ لِلْهِ أَنْ \$ وَفِينَا عِبَدًا كَانَ النَّوْبِ وَمِذَا لَمَا سَلَمُ مَا يَعَلَى إِلْمَانَ مدانتي عدولي النفائم فافسدناه س شرح بلوغ المرام شبل السادم شال العدمالي اك عداد مريعه بات دخول وادال ان وال مقاوية فالرنكساء مراغفا با والائام ة إن عمل في سعات للسكات تلعرت برفيد وَ في خود الإقلام وَ إن ينغوم الأمّامُ أنه و والحلادة الأكرام والدي للسادوم أما فيشاله كامرا من في العد يستحدًّا م تعدُّما عبد الكيالي والإيامة والارول والت الشهورة الاصل والسلاة والشايد ملية والمالك الماد الدى كاخلام تعلى إد العلام المهدمة و الملك المات المستما ما بل عدرا و واخرا لنداع سدى شاح الارتبا لعلده وشرديع الاختر سسندم ااا احتم الدحيروشا مدرقاس الامناس وواخر إضراع مزيخ مرهذا الكناب للبادك بمراه الثكاثان كمرافئ يوا ٠. و آخند تغيد اخترسا دانته البد الزاج عنوه ق عنزاند على عبد المسافات عهاند مثا مل نسخة يجع معنورة المتعالمة الفراك متاعلين المراكم المراكمة والمتعالية المتعالمة المتعا واست الميلف بمراسقة وأسروص قدرا جعيرا لدرالتمام فادجوانه فأوجع سحتر كالذؤان كالأ

## منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه

١ ـ اعتمدت على نسختين خطيَّتين في تحقيق الكتاب وتخريجه.

٢ ـ وصفت المخطوطتين وأثبتُ صوراً عنهما.

٣ ـ لم أشر في الحاشية إلى المخالفات الهيِّنة بين النسختين الخطيتين.

مثل: (رضي اللَّهُ عنه) بدلاً عن (عليه السلام) أو العكس.

مثل: (قال تعالى) بدلاً عن (قال عز وجل) أو العكس.

مثل: (بسيطة مستقلة) بدلاً عن (مستقلة بسيطة) أو العكس.

مثل: (ونفخ فيه الروح) بدلاً عن (ونفخ الروح فيه). مثل: زيادة (ﷺ) أو نقصانها.

مثل: زيادة (ديمه) أو نقصانها.

وغير ذلك، حتى لا تطول الحاشية وأُثقل على القارىء.

٤ ـ اعتمدت على النسخة الثانية (ب) في عنوان الكتاب.

٥ ـ ضبطت الآيات القرآنية وِبيَّنت مواضعها من السور.

٦ ـ ضبطت نصَّ الحديث بالرجوع إلى كتب الأمُّهات.

 ٧ - ضبطت الألفاظ الغريبة مع شرحها بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم.

٨ ـ ضبطت أسماء الأماكن، وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان.

٩ ـ ضبطت كتاب السبل كاملاً وللَّه المحمد والمنة.

١٠ ـ وضعت أمام كل حديث درجته من الصحة أو الضعف. ١١ ـ عزوت الأحاديث إلى مصادرها الأصلية التي ذكرها المؤلف.

كما ذكرتُ مصادر أخرى لم يوردها المؤلف.

١٢ \_ في حال عدم توفر المصدر المشار إليه من قِبل المؤلف، لكونه

مفقوداً أو مخطوطاً يتمذر الحصول عليه، فقد أحلت على كتب الحفاظ المشهورين، الذين عزوا هذه الأحاديث في تصانيفهم لأصحابها، كالنووي، والزيلعي، وابن حجر، والشوكاني، وغيرهم.

١٣ \_ أشرت إلى رقم الجزء والصفحة والحديث، للكتب التي ذكرتها في الحاشية؛ فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل، الأول منهما للجزء، والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتملنا، والرقم الثالث للحديث. وأحياناً أكتفي برقم الحديث فقط فنتية، وفي حال عدم ذكر رقم الحديث، أذكر اسم الكتاب الذي يشرح الحديث وأشرت:

لصحيح مسلم بشرح النووي بعبارة: (بشرح النووي).

ولتحفة الأحوذي للمباركفوري بعبارة: (مع التحفة).

ولعارضة الأحوذي لابن العربي بعبارة: (مع العارضة).

ولعون المعبود شرح سنن أبي داود للآبادي بعبارة: (مع العون). ولفيض القدير شرح الجامع الصغير للمُناوى بعبارة: (مع الفيض).

وللفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، لأحمد عبد الرحمٰن البنا بعبارة: (الفتح الرباني).

ولين من المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود بعبارة: (منحة المعبود).

وللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بكلمة: (الإحسان).

ولبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن بعبارة: (بدائع المنن). ولصحيح البخاري ضبط وترقيم. د. مصطفى ديب البغا بكلمة: (البغا).

وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني بكلمة: (الصحيحة).

وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء في الأمة للألباني بكلمة: (الضعيفة).

١٤ - إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقاً، أعني أنه أخرجه في االسنن
 الكبرى، وأما في غيرها فأبيًّه.

١٥ \_ إذا عُزُوت إلى الترمذي، أو النسائي، أو أبي داود، أو ابن ماجه، أو

الدارقطني، أو الدارمي، أعنى أنهم أخرجوه في سننهم، وأما في غيرها فأبيُّنه.

١٦ ـ أوردت الأحاديث التي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها.

١٧ ـ وضعت رقمين لكل حديث من أحاديث الكتاب، (الأول): رقم أحاديث الباب. و(الثاني): الرقم المتسلسل لأحاديث الكتاب.

١٨ ـ رقَّمت كتب، وأبواب، وفصول الكتاب، وجعلت ذلك بين معقوفتين

مكذا [

١٩ - عزوت تراجم الرجال إلى مصادرها التي ذُكرت فيها.

٢٠ ـ رجُّحت بين المسائل الفقهية التي لم يرجِّح بينها المؤلف غالباً.

٢١ ـ أشرت إلى مواضع أقوال الفقهاء في كتبهم المعتمدة في المذهب عند الحاحة الماسّة.

٢٢ ـ وضعت العناوين الضرورية للأحاديث وجعلتها ضمن مستطيل هكذا 

وإذا كان الحديث ضعيفاً لم أضع له عنواناً في الغالب.

٢٣ - ترجمت لصاحب اسل السلامة.

٢٤ \_ ترجمت لصاحب البلوغ المرامة.

٢٥ ـ وضعت فهرساً لأعلام الكتاب المترجم لهم.

٢٦ ـ وضعت فهرساً لموضوعات الكتاب.

اللَّه أسأل أن يرزقنا العلم والعمل في سبيله، وأن يجنبنا الزلل، وأن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يجعل رائدنا الحق، وأن يتقبُّل منا ما كتبناه يوم العرض عليه بقَبول حسن.

محمد صبحی بن حسن حلاق أيو مصمب صنعاء ٩/شعبان/ ١٤١٠هـ ٢مارس \_ آذار/ ١٩٩٠م

## بنسيه اللهِ الكِنْبِ اليَسَيْدِ

#### مقدمة المؤلف

الحمدُ للهِ الذي منَّ علينا ببلوغ العرام من خدمةِ السنةِ النبوية، وتفضَّل علينا بتيسيرِ الوصولِ إلى مطالبها العلية، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله شهادةً تُنزُلُ قاتلُها الغرق الانحروية، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه الذي باتُباعه يُرجى الغروُ بالعواهبِ اللَّذُيْنَة، صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى آله الذين حُبُّهم ذخائرُ العقيى، وهم خير البرية (ربعدُ): فهذا شرحٌ لطيفٌ على بلوغ العرام.

تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحله الله دارَ السلام، أختصرتُه من شرح القاضي العلامة شرف الدين: الحسين بن محمدِ المغربي(١٠)، أعلى الله درجانِه في عليينَ، مقتصراً على حلّ الفاظء وبيانِ

(١) هو: الحسينُ بن محمد بن سعيد بن عسى الدُّعى، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، المعروث بالمغربي، قاضي صنعاء وغاليمها ومحدَّلُها، جَدُّ شيخنَا الحسن بن إسماعيل بن الحسين. ولدَّ سنة ثمان وأرمين وألف (١٤٠/٩)، وأخدُ العلمُ عن السيدِ عز الدين العبالي، وعبد الرحمٰن بن محمد الحيمي، وعلي بن يحيى البرطي، وغيرهم. وَيُرَحُ فِي جِدُّةُ علومٍ، وأخذُ هنه جماعة من العلماء: كالسيد عبد الله بن علي الوزير، وهُد...

وتيو.. وتيل القضاء للإمام المهدي: أحمد بن الحسن. واستمرّ قاضياً إلى أيام الإمام المعدد: محمد در أحمد.

المهدي: محيد بن أحمد. وهو مستف «البدر التمام شرح بلوغ الدرام» وهو شرحٌ حافل نَقلُ ما في التلخيص منَّ الكلام على مونو الخاجيب وأسائيها، ثم إذا كان الحديث في البخاري نقلَ شرحُه من فتح ألباري»، وإذا كان في السحيح مسلم، نقلَ شرحُهُ من فشرح التوري»، ونارةً يقتلُ مِنْ قصرح السنو، لابن رسلان، ولكنَّ لا يسبُّ علم الأقوال إلى أهلها غالباً مع كويُو يسوفها بالملقظ، ويقتل الخلافات مِنَ البحر الزخار الإنام المهدي: احمد بن يحيى وفي بعضي الأقوال من: انهاية ابن رشية، ويركُ الشُوصُ للترجح في غالب الحالات، " معانيو، فاصداً بذلك وجهُ اللَّهِ، ثم التقريبُ للطالبينَ والناظرينَ فيهِ، مُعْرِضاً عن ذكرِ الخلافاتِ والأقاويلِ، إلَّا أنْ يدعوَ إليه ما يرتبطُ به الدليلُ، متجنباً للإيجازِ المخلِّ والإطنابِ المملِّ.

وقد ضممتُ إليه زياداتِ جمَّة على ما في الأصلِ من الفوائِدِ، واللَّهُ أسألُ أنْ يجملُهُ في الممَّادِ من خير العوائِدِ، فهو حسبي ونعمَ الوكيلُ، وعليه في البدايةِ والنهابة التعويلُ.

### (معنى الحمد للَّه)

(الحمد لله) افتتح كلامَهُ بالثناء على اللَّهِ تمالى، امتثالاً لما وردَ في البداية) به من الآثار، ورجاءُ ليركز تاليغهِ، لأنَّ كُلَّ أمرٍ ذِي بالِ لا يُبْدأُ فيه بحمد اللَّه منزوعُ البركةِ كما وردث به تلك الأخبارُ<sup>(۱۱)</sup>، واقتداءً بكتابٍ اللَّهِ المُبينِ، وسلوكِ مسالِكِ العلماءِ المولفينَ.

- وهو ثمرةً الاجتهاء، وعلى كل حالي فهو شرح مقيدً، وقد اعتشرة السيدُ العلامةُ: محمدُ بنُ إسماعيلَ الأميرُ. وسمَّى المختصر: أمبل السلام، وله رسالة في حديث: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، رجِّع فيها أنَّه إنما يجبُ إخراجُهم من الحجاز نقط محتجاً بما في رواية بلفظ: أخرجوا اليهود من المجاز،
- وتوفي صاحب الترجمة سنة تسع عَشر ومائة وألف (١١١٩هـ)، وقيل: سنة خمس عشر ومائة وألف (١١١٥هـ). فالبدر الطالع، (١/ ٢٣٠ \_ ٣٦١ رقم ١١١٥).
  - (١) وهي ضعيفةً.
- أخرجه أبو داود (ه/١٧٢ رقم ١٨٤٠)، وابن ماجه (١٠٦١ رقم ١٨٤٤)، والنساني
   في احصل اليوم والليافة (رقم ٤٨٤)، وابن حيان في صحيحه (١/٢١ رقم ٢٠٠١)، والماراتي
   والمارقطني (٢٣٩١)، ورقم ١٠٦٠)، والبيهتي (٢٨/٣٠ ـ ٢٠٥١)، والطيراتي في هالكبيره
   ١٥/٢٧ رقم ١٠/١٤)، واحمر في هالمستخدة (٢٥٩١) والسبكي في طبيقات الشافية (٧/١، ١٥٠، ١٦) من طوق موصولاً.
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهُ ﷺ: وَكُلُّ كلام لا يُنذا قيه بالمحمدُ للّهِ فهو اجذمُ»، وفي رواية: «كل أمر ذي بالي لا يُبدأ فيه بحمد اللّهِ فهو أقطيّه.
- وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (وقم: ٤٩٥، ٤٩٦)، عن الزهري مرسلاً من طريقين.
- رية . وذكره المِزِّي في اتُتحفةِ الأشرافِ، (٣٦٨/١٣)، في قسم المراسيل، وقالَ أبو داود: رواه =

قالُ المُناويُ<sup>(۱)</sup> في «التعريفاتِ» في حقيقةِ الحمدِ: إنَّ الحمدَ اللغويُّ: الوصفُ بفضيلةِ على فضيلةِ على جهةِ التعظيم بِاللسانِ، والحمدَ العرفيُّ: فِعُلُّ يُشْعِرُ بِتَغْظِيمِ النَّتْيِمِ لكويْهِ مُنْجِماً، والحمدَ القوليُّ: حمدُ اللسانِ وثناؤهُ على الحقِ بما أنس بِهِ على نَشْيِو على لسانِ أنبيائِهِ ورسُلِهِ، والحمدَ الفعليُّ: الإتيانُ بالأعمالِ البدنيةِ ابتغاء وخِو اللَّهِ تعالى.

V٥

وذكرَ الشارحُ التعريفَ المعروفَ للحمدِ بأنَّهُ لغةً: الوصفُ بالجميلِ على الجميل الاختياري، واصطلاحاً: الفعلُ الدالُ على تعظيمِ المنعمِ من حيثُ إنَّهُ مُعْمَّمُ، واصلةَ تلكَ النعمةُ أو غيرَ واصلةِ.

واللَّهُ هو اسم للذات الواجب الوجودِ، المستحقُّ لجميع المحامِدِ.

#### (النعمُ الظاهرة والباطنة)

(عَلَى نِعَمِهِ) جمعُ نِعمةٍ.

قالَ الرازيُّ: النعمةُ المنفعةُ المفعولةُ على جهةِ الإحسانِ إلى الغير. وقال

- يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلاً. وقال الدارتطني: والرسلُ هو الصواب.
- وقال المحدثُ الألباني في الإرواء (٢/١٦): وجملةُ القولُ أن الحديث ضعيف؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكلُّ مَنْ رواهُ عنه موصولاً ضعيتُ، أو السنّةُ إليهِ ضعيتُ والصحيح عنه مرسلاً...، اهـ.
- (١) المُناوي: هو الإَمامُ عبدُ الرؤوفِ بن تاج العارفينَ بنِ عليُ الحدادي المناوي.
   وصفَهُ بالحافظ جماعةٌ منهم صاحبُ فنشر المثاني، بل حدَّد بخاتمة الحفاظ
- وصفه بالحافظ جماعة منهم صاحب فنشر المثاني؛، بل حلاه بخاتمةِ الحفاظِ المجتهدين.
- ولا شك أنه كان أعلمَ معاصريه بالحديثِ واكثرُهم فيه تصنيفاً وإجادةً وتحريراً، بل قال عنه المحبِّي في دخلاصة الاثرء: «هو أجَلُّ أهلِ عصره بنُ غيرِ ارتبابٍ». ووصفَهُ الحافظُ المقري في فقت المتعال، بالعلامة محدُّثِ العصر علامَةِ مصرَّ وقال عنه:
- ووصعه الخافظ المفري في الشحال بالعثرات بالعثرات محدث العصر علام عصر وقال عنه: العقية بالقامرة وزرقة في بيتية وجامني إلى منزلي، ثم نقل عن شرحِه الكبير على اللجامع العقير، قافل: «الذي مزج فيه الشرخ بالمشروح امتزاغ الحياة بالروعِ». ولد سنة (١٩٥٨م) ومات بمصر سنة (١٩٦١م).
- انظر: «فهرس الفهارس» (٢/ ٥٦٠ ـ ٥٦٢ رقم ٣١٩)، وقمعجم المؤلفين» (٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢٠)

الراغب''! النعمة [ما قصدت]'' بِهِ الإحسانَ في النفع، والإنمامُ: ايصالُ الإنمامُ: ايصالُ المحسانِ [الظاهر]'' إلى الغير، والطّلقورَة والبَّاطِئَةِ) ماخوذُ بِنَ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَنَّمَ عَلَيْكُمْ نَشِهُ طَهِرَةً وَكَائِلُهُ ﴿''. وقد أخرَج البيهقيُّ في فَشُعبِ الإيمانُ ﴿' عن عطاءِ قالَ: سالتُ ابن عباسٍ عن قولِهِ تعالى: ﴿وَلَّشَيَّ عَلَيْكُمْ يَشَكُمْ طَهْرَةً وَوَلِيْهُمْ ''.

قال: هذا مِنْ تُدُوزِ علمي، سالتُ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال: «أما الظاهرةُ فما سَوَّى مِنْ خَلْفِكَ، وأمَّا الباطنةُ فما سَتَرَ مِنْ عورَتِكَ، ولو أبدَامَا لقلاكَ أَهْلُكَ فمنْ سِواهُم؛.

واخرج أيضاً عَنْهُ والديلميُّ وابنُ النَّجارِ<sup>(١)</sup> سالتُ رسولُ اللَّه ﷺ عن هذِهِ الآيةِ فقال: «أمَّا الظَاهِرةُ فالإسلامُ، وما سوَّى بنِ خَلْقِكَ، وما أَسْبَعَ عَلَيْكَ من رزقِهِ، وامَّا الباطِئَةُ فما سَتَر مِنْ عَمَلِكَ، وفي روايةٍ عَنْهُ موقوفةِ: «النحمةُ الظاهرةُ الإسلامُ، والباطنةُ كلُّ ما ستر عليكَ من النفوبِ والعيوبِ والحدودِ، أخرجَها ابنُ مردوبه ٢٠ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) في المفردات (ص٩٩٩).

تلّف: وهو الحسينُ برُّ محمد بنِ المفطّل، أبو القاسم، المعروث بالرافب الأصفهاني: الهيه، من حكماه المثلماء، اشتهر باللفضير واللفة، أصله مِنْ أصفهان وعاش بيغذاذ، من كيه تحقيق البياة في تأويل القرآرة وضفير الرافية، حله جامل الفاصر وقد طبيت مقدّمتُهُ، قال صاحبُ اكتف الظنرية؛ وهو نشيرٌ معبيرٌ في مجلا إوردَ في أوله مقدمان تأفير أو مقالم القيات في مشابه المتزيل، مشهما، وهو أدّ التأويل في مشابه المتزيل، مشهما، وهو أدّ التأويل في مشابه المتزيل، والمفروات في ضيب القرآراه، التعيق من دوران كل لفظ في الآيات القرآية، وأن بالشواهد عليه من الحديث والشعر، وأورد ما أخذ مد من مجاز رتشيه ورتبه على الألفاء، فأصبح من أهم الكتب المفشرة لألفاظ القرآبة، «معجم المفسرون المولد في ضيب المقاسرة المفاطرة القرآبة، ومن القرآبة، ومن القرآبة، والمنافقة في الألفاء القرآبة، والمعرفة والمفروات والمعرفة المطبوعات القرآبة، ومعجم المطبوعات المطبوعات العربة والمعربة والمعربة جمع ومضه الولان موجه (مرد) المرد) . «معجم المطبوعات العيلة والمعربة جمع والمعربة والمعربة جمع ومضه الولان موجه والمعربة جمع ومضه الولان موجه (مرد) (علا)

 <sup>(</sup>۲) في النسخة (أ): قما قصده.
 (۳) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٤) سورة لقمان: الآية ٢٠. (٥) (٤/ ١٢٠ رقم ٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٦) عزاء إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٥).

٧) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور، (٦/ ٢٢٥).

وفي رواية عَنْهُ موقوقة أيضاً: «النعمةُ الظاهرةُ والباطنةُ هي لا إله إلا اللَّهُ» الحربجُها عنه ابنَّ جرير<sup>(۱)</sup> وغَيرُهُ. وتَفييرُهُما ما قالَهُ مُجاهدٌ: نعمةُ ظاهرةً هي لا إله إلا اللَّهُ على اللسان، وباطنةً قال: في القلب، أخرجَهَا سعيدُ بنُ منصورِ وابنُ جريرِ<sup>(۱)</sup>. وفسَرَهُمَا الشارحُ بما هو معروتُ، ورَأَيْنَا التَفسيرَ المرفوعَ، وتفسيرَ الساني إلى بالاعتمادِ.

وقديعا وتحديداً منصوبان على أنهما حالان بن يُمود ولم يؤننُ؛ لأنَّ الجمع للما أُخِيتَ صارً للجنسِ فكانًا قال: على جنسِ نعمه. ويُحتَملُ النَّشبُ على الظرفية، وإنَّهما صفة لزمانٍ محلوف، أي: زماناً قديماً وحديثاً. والقديم ما تقلَّم على إلزمن الحاضر، والحديث ما حضر منه، ويعمُ الرب تعالى قديمة على عبد من حين تفخ فيه الروح، ثم في كل آنِ من آنات زمانيه؛ فهي مسبّنة عليه في على الآباء وانها نعم على الآباء، كما أمرَ الله بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعم الله بها على آباتهم فقال: ﴿يَبَيْنِ إَنْهَيْنَ أَنِي أَمِّدَ يَنْهُ عَلَى الآبات في مواضح من القرآنِ أشار إلله قال: (يا بني إسرائيل الاكروا نعمة الله المواضح من القرآنِ أشار إليه الشارح تَقلَّة، إلا أنهُ قال: (يا بني إسرائيل الاكروا على عبدو مِنْ حينِ نفخ فيه الروح، فهي حادثة نظراً إلى النعمة على الآباء.

# (معنى الصلاة والسلام على رسول اللَّه

(وَالصَّلَاقُ) عطف اسميةِ على اسميةِ؛ وهل هما خبريَّتانِ أو إنشائيَّتانِ؟ فيه خلافٌ بينَ المحققينَ، والحقُّ أنهما خبريَّتان لفظاً يرادُ بها الإنشاءُ.

ولما كانت الكمالاتُ الدينيةُ والدنيويةُ، وما فيه صلاحُ المعاشِ والمعاد فائضةُ من الجنابِ الأقدسِ على العباد بواسطةِ هذا الرسول الكريم 鸞، ناسَبَ

 <sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر النثورة (٦/ ٥٢٦) إلى الفريابي، وابن أبي شببة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٤٠.

إِذَافَ الحمدِ للَّهِ بالصلاةِ عليه والنسليم لذلك؛ وامتثالاً للاية الكريمة: [ ﴿ إِيكَائِيُّا اللهِ لَذِي اللهُ اللهِ اللهُ عليه ويَسَلِمُوا تَسْلِيم لذلك؛ وامتثالاً للاية الكريمة : [ ﴿ يُكَائِيُّا فَيَهُ مَا لَمُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ الل

والصلاةُ من اللَّهِ لرسولِو: تشريفُه وزيادَةُ تكوِتَوِيهِ، فالقائِلُ: اللهمَّ صلِّ على محمدِ طالبٌ لهُ زيادَةَ التشريف والتُّكُوتَةِ. وقيلَ: المراهُ منها آبِو الوسيلة، وهي التي طلب ﷺ من العبادِ أن يسألوها لَهُ، كما ياتي في الأذان.

(والشلام)، قال الراغب<sup>(1)</sup>: السلامُ والسلامَةُ التمرِّي من الأقابِ الباطِنَةِ والظاهرةِ. والسلامةُ الحقيقيةُ لا تكون إلا في الجنةِ؛ لأنَّ فيها بقاء بلا فناءٍ، وتَحَاة بلا تُقْرٍ، وعِزاً بلا ذُلُّ، وصحةً بلا سَتَم..

(على فَبِيَه) يتنازعُ فيه المصدران قبله، [والنبيُّ من النَّبُوَة وهي الرَّفعة](<sup>()</sup>) فعيل بمعنى مُفْعِل، أي: المنبىءُ عن اللَّهِ بما تَسكنُّ إليه العقولُ الزاكية. والنبوَّةُ سَفَارَةً بِينَ اللَّهِ وبِينَ ذوي العقولِ من عباوهِ؛ لازاحةِ عِلَهِم في معاشِهم ومعاهِمٌ. (وَنسولِهِ) في الشرح: النبيُّ في لسانِ الشرع عبارةً عن إنسان أنزلَ عليه شريعةً من عندِ اللَّهِ بطريقِ الوحي، فإذا أُمِرَ بتبليغِهَا إلى التَّيْرِ مُمِّي رسولاً. وفي أنوار التنزيلِهُ ((): الرسول مَنْ بعثُهُ اللَّهُ بشريعة مجدِّدة يدعو الناسُّ اليها، والنبيُّ اعمُّ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٥٦، وهي غير موجودة في النسختين (أ) و(ب). بل هي من المطبوع.

وهو حديث ضعيف. رواه أبو الحدين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل علي. كما في تخريج أحاديث اإحياه علوم الدين ، جمع واستخراج ابي عبد الله محمود بن محمد الحداد (٥٣٥/١)، وقد تقدم الكلام عليه في مقدمة الموقف.

<sup>(</sup>٣) بل هو متروك يضع الحديث. انظر: «الميزان» (١/ ٢٣١ رقم ٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) في مفرداته (ص٢٣٩).

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): ﴿ والنبي من الأنبياء ﴾ والمثبت من (ب).

 <sup>(</sup>٦) للإمام أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، وقد حقَّقته ولله الحمد.

منهُ. والإضافة إلى ضميره [تعالى] أن من رسوله وما قبلهُ عهديةً، إذ المعهودُ لُمَقُ محمدُ ﷺ نزادَهُ بياناً بقوله: (لفكفها)، فإنَّهُ عطفُ بيانِ على نبيه، وهو عَلَمْ مشتَّقٌ من حُمَّدً، مجهولُ مُشَدَّدُ العين، أي: [كثير] أن الزضالِ التي يُخمَدُ عليها. [نهو يُعْمَدُاً أكثر مِنَّا يُخمَدُ غَيْرُهُ من البشر، فهو أبلغٌ من محمودٍ؛ لأن هذا مأخودُ من العزيد، وذاك من الثلاثي. وأبلغ من أخمَدَ، لأنه أقعلُ تفضيل مشتقً من الحمد.

وفيه قولان: هل هو أكثرُ حَامدية لَلُهِ تعالى فهو أخَمَدُ الحامدين [للَّمَا<sup>97</sup>، أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمُحديد في معناهُ. وفي المسألة خِلافٌ رجدالُ، والمختارُ ما ذَكرنَاه [الولاً<sup>92)،</sup> وقرَّرُهُ المحققونُ. وأطالُ فِيه ابنُ القيم في أوائل وزادِ المعاده<sup>(92)</sup>.

(واله)(٢) والدعاء للآل بعد الدعاء له 瓣 امتثالاً لحديثِ التعليمِ، وسيأتي في الصلاة(٢٧)، وللوجوِ الذي سنذكرُهُ قريباً.

# (معنى الصحابي

(وصحبه) اسم جمع لصاحبٍ. وفي المرادِ بهم أقوالٌ اختارَ المصنفُ في ونُخْيَةِ الْفِكرِ؛ أن الصحابي من لَتِي النبيَّ ﷺ وكان مؤمناً وماتَ على الإسلامِ <sup>(٨)</sup>.

- (١) زيادة من (ب). (٢) في النسخة (أ): (الكثير).
  - (٣) زيادة من النسخة (ب).(٤) زيادة من النسخة (ب).
  - (ه) (۱/ ۸۹ ـ ۹۳). (٦) زيادة من النسخة (ب).
- (٧) رقم (٣٠٠/٤٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
   (٨) قال ابن حجر في الإصابة في تعييز الصحابة (٧/١، ٨): اوأصحُ ما وقفتُ عليه من
- ان ابن حجر هي «ارصابه هي نمييز الصحابه» (۱/۲۷) ۱/۲۸ واضح ما وقعت عليه من
   ذلك أن الصحابي: من لقي النبي هي موسلة به ومات على الإسلام.
   فيدخل فيمن لقية من طالت مجالسته له أو تشرّت، ومن روى عنه أو لم يُرو، ومن غزا
- - ويخرجُ مِنَ التعريف:
  - مَنْ لَقِيَّهُ كَافَراً، ولو أسلمَ بعد ذلك، إذا لم يجتمع بهِ مرة أخرى. ومن لَقِيهُ مؤمناً بغيره، كمن لقيهُ من مؤمني أهل الكتابِ قبلَ البعثةِ.
    - ومن لَقِيَهُ مؤمناً به، َ ثم ارتدَّ وماتَ على رَدَّتِهِ واَلعياذُ باللَّهِ.

ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في الثناء عليه ﷺ بعدَ الثناءِ على الربِّ؛ لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد فاستحقوا الإحسانَ إليهم بالدعاء لهم (الَّذِينَ سَارُوا في نُصْرَةِ بِينِهِ) هو صفة للفريقين الآلِ والأصحاب، والسَّيْرُ هنا يراد به الجِدُّ والاجتهادُ والنصرُ. والنُّصرَةُ العَوْنُ. والدينُ وضعٌ إلهيٌّ يدعو أصحاب العقول إلى القّبولِ لما جاءً بهِ الرسولُ، والمزاد أنهم أعانوا صاحبَ الدين المبلغَ وهو الرسول. وفي وصفهم بهذا إشارةٌ إلى أنهم استحقوا الذِّكرَ والدِّعاءَ بذلك.

(سَيْراً) مصدرٌ نوعيٌ لوصفِهِ بقولِهِ: (حثيثاً)؛ فإن المصدر إذا أُضيفَ أو وُصِفَ كان للنوع، والحثيثُ السريعُ كما في «القاموس؛(١)، وفي نسخة (في صحبته) وهي عِوضٌ عن قولهِ [في] نصرةِ دينه (وَعَلَى لَتْباعِهِم) أتباعِ الآل والأصحابِ.

## (العلم ميراث الأنبياء)

(الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ) وهو علمُ الكتاب والسنةِ، (وَالعُلَماءُ وَرَقَةُ الانبياءِ) هو اقتباسٌ من حديث: «العلماءُ ورقَةُ الأنبياءُ»، أخرجه أبو داود<sup>(٢٢)</sup>، وقد ضُعُفَ، وإليهِ أَشَارَ بعضُ علماءِ الآل فقال:

ثم قال: وهذا التعريف مبنى على الأصح المختار عند المحققين: كالبخاري وشيخه أحمدَ بن حنبل ومن تبعهما، بتصرف. اهـ.

دالمحيطًا (ص٢١٣).

في ﴿السَّنَّ (١٠/ ٧٢) مع ﴿العونَّةِ، وهو حديث حسن.

قُلْت: وأخرجه الترمذي (٧/ ٤٥٠) مع التحفَّة، وابن ماجه (١/ ٨١ رقم ٢٢٣)، وأحمد (١/ ١٤٩) (الفتح الرباني)، وابن حبان (١/ ٢٨٩) (الإحسان، والدارمي في والسنن، (١/ ٩٨). وأورد البخاري طرَّفاً من الحديث في صحيحه في (العلم: باب الَّعلمُ قبلَ القولِ والعمل). وقال الحافظ في (الفتح؛ (١٦٠/١): اطرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مُصحَّحاً من حديث أبي الدرداء، وحسَّنه حمزةُ الكِناني، وضعُّفه غيرهم بالاضطراب في سنده، ولكن له شواهد يتقوَّى بها».

قلت: وقد ذكر الخلاف أيضاً الحافظُ ابنُ عبدِ البرُّ في اجامع بيان العلم؛ وأطال فيه، فراجعه (١/ ٣٣ ـ ٣٧).

وقال المحدِّث الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب، (١/ ٣٣) التعليقة (٣): ومدار الحديث على «داود بن جميل؛ عن «كثير بن قيس؛ وهما مجهولان؛ لكن أخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن. وقد حسَّن الحديث الألبانئ.

العلمُ ميراتُ النبيِّ كذا أتى في النَّصُّ والعلماءُ هُمْ ورَّالُهُ ما خَلَّفَ المختارُ غَيْرَ حديثِهِ فينا فناكَ متاعُهُ وأثاثه

(اَلْقَوْهِ) فعلُ تعجُّبٍ، (يِهِهَا فاعلُه والباةُ وَائدَةً، أو مفعولُ يه وفيو ضميرُ فاعلو<sup>(()</sup>، (وَارِفَّ) نُصِبُ على التسيرَ وهو ناظرٌ إلى الأنباع (وَمَوْرُوفَا) ناظرٌ إلى مَنْ تقدتهم، وفيه مِنَ البديع اللكُ والنَّشرُ مُشوشاً، ويحتملُ عودُ الصَّفَيْنِ إلى الكُلُّ من الآلِ والأصحابِ والانباع؛ فإن الآلُ والأصحابَ ورثوا علمَ رسولِ اللَّهِ ﷺ وَرَرُّوهِ الانباع، فهُمْ وارثونَّ مُرَرُّونَ، وكذلك الانباعُ وَرِثُوا علم مَنْ تَقَدَّمهُمْ إيضاً، ورَرُثوا أَتباعَ الانباع، ولعل هذا أولى لعمويو.

(للله) هي حرف شرط، وقولُه: (يَغْفُهُ قائمٌ مَعْامٌ شُرطها، ويَغْفُ ظرفٌ له ثلاثًا عَلَى الله شَرَّكُ الله ثلاثًا عَلَى الله عَلَى المَعْمِلُمُ الله عَلَى الله عَ

فساغُ ليَ السرابُ وكُنْتُ قَبْلاً [أكادُ أُغَصُّ بالماءِ الفُرات](1)

(فَهَانَ) الفَاءُ جوابُ الشرط، واسمُ الإشارَةِ لما في اللَّمْنِ من الألفاظ والمعاني، (مُخْتَصَرُ) في «القاموس<sup>(٥)</sup>: اختصر الكلام أوجزهُ، (يَشْقَبَلُ) يحتوي.

### (معنى الأصل والدليل لغة وعُرفاً)

(عَلَى أَصُول) جمعُ أَصْلٍ، وهُوَ أَسفَلُ الشَّيءِ كما في القاموس<sup>(۱)</sup>، وفسَّرهُ في الشرح بما هو معروف بما يُبنى عليهِ غيرهُ.

(٢) سورة آل عمران: الآية ١٣٧.

 <sup>(</sup>١) كقوله: أكْرِمْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآية £.

<sup>(</sup>٤) زيادة غير موجودة في النسخة (أ) و(ب) بل هي من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) دالمحيطة (ص٢٩١). (٦) دالمحيطة (ص٢٤٢).

(الآلِكَةِ) جمعُ دليلِ [وهو في اللغةِ العرشِدُ إلى المطلوب]``، وهو في عُرف الأصوليينَ ما يُمْكِنُ التوصُّلُ بالنظرِ الصحيح فيهِ إلى مطلوبٍ خبريّ، وعندَ أهلِ الميزان: ما يلزّمُ منَ العلم بهِ العلمُ بشيء آخَرَ. وإضافة الأصولِ إلى الأولَّةِ بيائِيَّةً، أي: الأصول هيّ الأولَّة، وهي أربعةٌ: الكتابُ، والسنةُ، والإجماعُ، والقيامُ.

(الحَنِيثَلَيَّة) صفةٌ للأصولِ مخصصَةٌ عن غيرِ الحديثيةِ، وهي نسبةٌ إلى حديثِ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

(اللاهكام) جمعُ حكم، وهو عندَ أهلِ الأصولِ خطابُ اللَّهِ تعالى المنملُقُ بافعالِ المكلَّف من حيثُ إنَّهُ مكلفٌ وهي خمسةٌ: الوجوبُ، والتحريمُ، والندبُ، والكراهَةُ، والإباحَةُ.

(اللهْرَوَيْقَة) وصفّ للأحكام يخصُصُها عن العقلية. والشرعُ ما شرعُهُ اللّهُ لعبادو كما في «القاموسه٬<sup>۲۲</sup>، وفي غيرو: الشرع نهجُ الطريقِ الواضح، واستعيرَ للطريقة الإلهية منّ الدينِ.

(كَرُوْتُهُ) بالمُهملات، والضميرُ للمختصرِ، في «القاموس؟": تحريرُ الكلام، وغيرِه: تقويمُهُ، وهو يناسبُ قولُ الشارح تهذيبُ الكلام وتنقيمُهُ، (تَحْوِيراً) مصدرٌ نوعيُ لوصفهِ بقولِه: (يَالِعَا) بالغينِ المعجمةِ، في «القاموس؛ "ك: البالغُ الجيدُ (يَتَعِيدِ) علمَّ لحرَّرَتُهُ.

(مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ لِقَرَانِهِ) جمع قِرْنِ بكسر القاف، وسكون الراء، وهو الكُفُّو والمِثْلُ، (نَامِعًا) بالنونِ وموحدةٍ ومعجمةٍ، مِنْ نَبَغَ.

قال في «القاموس»<sup>(2)</sup>: النابغةُ الرجلُ العظيمُ الشَّانِ. (وَيَسْتَعَمِنُ) عطتُ على ليصيرَ (بِهِ **المَّلْكِ)** لأدلةِ الأحكام الشرعيةِ الحنيْنِةِ **(المَثْنَدِي)؛** فإنه قد قُرِّبَ له الأدلةَ رمنَّبَها، (وَلا يَسْتَقْفِي عَلْهُ الرَّاغِبُ) في العلوم (المُثْنَقِي) البالغُ نهايةً

 <sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).
 (١) والمحيط؛ (ص٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) المحيطة (ص٤٧٩). (٤) (المحيطة (ص٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) (المحيطة (ص١٠١٨).

مطلوبه؛ لأن رغبتُهُ تبعثُهُ على أنْ لا يستغني عن شيءٍ فيه، سيَّما ما قَدْ هذُبّ وَقَرُبَ.

(وقد بَيْنُكُ مُقِبَ) من عَتَهِ إِذَا حَلَقُهُ كما في القاموس، (١٠)، أي: في آخِرِ (قُلُّ حَدِيثِ مَنْ أَخْرَجُهُ مِنَ الأَبْقَةِ) من ذكرِ إسناده وسياق طُرته (لإولاقِ أَهْصِج الأَلْقَ) عِلَّة لذكرِهِ مَنْ خَرَّجَ الحديث، وذلك لأن فِي ذكر مَنْ أَخْرَجُهُ عِدَّةُ نصائِحَ للأَمْةِ:

(منها): بيانُ أنَّ الحديثُ ثابتٌ في دوارينِ الإسلام، (ومنها): أنهُ قد تداولتُهُ الأنمةُ الأعلامُ، (ومنها): أنهُ قد تَنَيَّع طرقَهُ وبيِّنَ ما فيها مِنْ مقالِ مِنْ تصحيح وتحسين وإعلالِ، (ومنها): إرشادُ المنتهي أنْ يراجِعَ أصولَها التي منها أنْتُعي هذا المختَصَرِ"ً. وكان يحسنُ أنْ يقولَ المصنفُ بعدَ قولِد: (مَنْ أَخرَجَهُ مَنَ

- (١) قالمحيطة (ص١٤٩).
- (۲) وإليك أخي القارىء أشهر فوائد التخريج:
- ١ ـ معرفة مصدر أو مصادر الحديث؛ فبالتخريج يستطيع الباحث أن يعرف مَنْ أخرج الحديث من الأثمة، ومكان هذا الحديث في كتب السنة الأصلية.
- ٢ جمع أكبر عدد من أسائيد الحديث، فبالتخريج يتوصل الباحث إلى موضع أو مواضع الحديث من الكتاب الواحد أو الكتب المتعددة، فيموض مثلاً أماكن وروده في المجمع البخاري، وقد تكون متعددة، وعرف أيضاً أماكن وروده منذ غير البخاري، وفي كل موضع بمرف الإسادة فيكون قد حمل على أمانيد متعددة للحديث.
- ٣ ـ معرفة حال الإسناد بتبع الطرق، فبالوصول إلى طرق الحديث يمكن مقابلتها ببعضها فيظهر ما فيها من انقطاع أو إعضال... إلخ.
- ع. معرفة حال الحديث بناء على كثير من الطرق، فقد نقف على الحديث من طريق ما ضعيفاً، وبالتخريج نجد له طرفاً أخرى صحيحة، وقد نقف له على إسناد منقطع فيأتي ـ بالتخريج ـ ما يزيل هذا الانقطاع.
- م ارتقاء الحديث بكثرة طرقه: فقد يكون معنا حديث ضعيف، وبالتخريج نجد له
   متابعات وشواهد تقوّيه، فنحكم له بالحسن بدل الضعف.
- معرفة حكم أو أحكام الأثمة على الحديث، وأقوالهم فيه من حيث الصحة وغيرها.
   تميز المهمل من رواة الإسناد: فإذا كان في أحد الأسانيد راو مهمل، مثل: اهمن محملة أو فحدثنا خالله، فيتخريج الصديث والوقوف على عدي من طرق، قد يتميز هذا المهمول، وذلك بأن يكر في يعضها ميزا.

\_\_\_\_\_

٨ ـ تعيين العبهم في الحديث، فقد يكون معنا راو مبهم أو رجل في العتن مبهم، عثل:
 دعن رجل، أو دعن فلان، أو دجاء رجل إلى النبي ﷺ، فبتخريج الحديث نقف على
 عدد من طرقه، وقد يكون في بعضها تعين هذا العبهم.

 وال عنعة المدلس: وظلك بان يكون عندنا حديث بإمستاد فيه مدلس بروي عن شبخه بالمنتق. مما يجعل الإستاد متقطعاً . وبالتخريج يمكن أن نقف على طويق آخر، بروي في هذا المدلس عن شبخه بما يُهذ الانصال، كالسمعته واحدثناه والخبرناه مما يبيل سمة الانتظاع عن الإستاد.

١٠ ـ زوال ما نخشاه من الرواية عمن اختلطا: فإذا كان معنا حديث في إسناده من الحناط الله و يعده قبل الاختلاط أو يعده، اختلطه ولا ندري مل الراوي عنه في إسنادنا هذا روى عنه قبل الاختلاط أولي يعده، في بعض الطرق بأن هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط، وأن يرويه عنه زاو لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، مما يؤيد الحديث الذي معا، ويقيد أفي سي مما اختلط في.

١١ ـ تحديد من لم يحدَّد من الرواة: فقد يُذكر الراوي في إسناد معنا بكتيته أو لقبه أو نسبته، ويشاركه في هذه الكنبة أو اللقب أو النسبة كثيرون مما يجمل تحديده متعذراً، فبالتخريج قد نعرف اسمه، بأن يذكر في إسناد أو أكثر باسمه صريحاً.

١٢ ـ معرفة زيادة الروايات: فقد تكون الرواية التي معنا غير مشتملة على ما يفيد الحكم صراحة، وبالتخريج نقف على بقية الروايات، وفي زياداتها ما يفيد في الحكم أو يفيد الحكم صراحة، أو به يتضح المعنى.

 17 ـ بيان معنى الغريب: تقد يكون في حديث لفظة غربية، ويتخريجه من الروايات الأخرى تضم هذه، بأن بكن مكانها لفظة ليست غرية، أو يتمثل العديث على بيانها.
 1 ـ زوال المحكم بالشفرة: فقد يحكم على حديث أو لفظة بالشفرة، وبالتخريج اللهي بيثل تفرد
 يقتم على الورايات. يضم على ورده هذا من غير هذا الطريق، اللكي بيثل تفرد

١٥ ـ بيان المدّرج: فقد يدرج الراوي كلاماً في المتن، وبالتخريج يمكن مقارنة الروايات، بما يبيّن الإدراج.

راو به، مما يدفع القول بالشذوذ.

 ١٦ ـ بيان النقص: فقد ينسى الراوي جزءاً من الحديث، أو يختصره، وبالتخريج يمكننا الوقوف على ما نسيه، أو اختصره.

١٧ ـ كشف أوهام وأخطاء الرواة: فقد يخطىء الراوي أو يهم، وبالتخريج ـ الذي يوقفنا
 على عدد من الروايات ـ يتضح هذا.

 ١٨ ـ معرفة الرواية باللفظ: فقد يروي راو الحديث بالمعنى، وبالتخويج نقف على رواية من رواه باللفظ.

· الله الله الله ومكانه الأحداث: فبجمع روايات الحديث قد يمكننا معرفة زمانه ومكانه، =

الأثمةِ): وما قيلَ في الحديثِ مِنْ تصحيح وتحسينِ وتضعيفٍ؛ فإنَّه يذكُرُ ذلكَ بعد ذكر من خَرَّجَ الحديثَ في غالبِ الأحاديث كما ستعرفُه.

(فَلَقُوْلُهُ آي: مرادي (بِللشَّبِعَةِ) لأَنَّهُ لِينَ مُراداً لكِل مصنفٍ، ولا هو جنسُ المراد، بل اللام عِرْضُ عنِ الإضافة، والفاءُ جوابُ شرط محذوف، أي: إذا عرفتُ ما ذكرتُهُ فالمرادُ بالسِبوَ حيثُ يقولُ عَقيبَ الحديثِ: أخرجَهُ السبِمَة، هم الذين يَنَّهم بالإبدالِ من لفظ العدد.

### (ترجمة الإمام أحمد بن حنبل

(أَشَفَهُ(") هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل، وقد وسَّع الشارحُ [وسَّع اللَّهُ عليه] في تراجم السبعة، فنقتصر على قَلْو يُغرثُ به شريف صفاتِهم، وأزمَنَّهُ ولانتِهم ووفاتِهم، فنقولُ: ولد أحمد لبن محمداً بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة أربع وستينَ ومائة، وطلب هذا الشانَ صغيراً، ورحل لطلبه إلى الشام والحجازِ واليمن وغيرها، حتى أُجيعَ على إمامتِه وتقواه وورعه وزهادته.

قال أبو زُرعة: كانت كتبهُ اثني عشر حِملاً وكان يحفظُها على ظهرِ قلبهِ، وكان يحفظ ألف ألف حديث. وقال الشافعي: خرجتُ من بغدادَ وما خَلَفْتُ بها

إذ قد يذكر في بعضها ذلك.

٢٠ بيان أعلام الحديث: فقد يرد الحديث بسبب شخص أو أشخاص، وبالتخريج
 يمكنا جمع روايات هذا الحديث والتي قد يتضح منها الشخص أو الأشخاص - الذين
 ورد الحديث بسبهم.

<sup>.</sup> ممرفة أخطاء النشاخ: فقد يخطىء الناسخ في الإسناد أو في العشن، وبالتخريج يمكننا الوقوف على الروايات، وبها يتضح هذا الخطأ. وهذه الفائدة عظم شأنها في هذه الأيام؛ لكترة أخطاء النشر.

انظر: كتاب اطرق تخريج حديث رسول الله ﷺ للدكتور: أبو محمد عبد المهدي ابن عبد القادر بن عبد الهادي (ص١١ - ١٤).

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: التاريخ الكبيرة للبخاري (٢/٥ وقم ١٥٠٥) واللجرح والتعفيل؟
 ١٨/٢) وقم ٢٢١)، وقاليم بغفارة (٢/٢٤ ـ ٣٤٢ وقم ١٣٣١)، واقبليب الأسماء واللغائة (٢/٢١ ـ ٣٢٢) وقم التاريخ وقتلكرة العفاظة (٢/٢١ ـ ٢٢٢ وقم ١٤٠)، وقتلكرة العفاظة (٢/٢١ ـ ٢٣٢ وقم ١٣٨)، ولاين الجوزي: استاق الإمام أحمد بن حيل؟

وللشيخ محمد أبي زهرة: ﴿ابن حنبل،

أتغى ولا أزهَد ولا أورَعَ ولا أعلمَ منه. وألَّقَتُ االمسندُ الكبيرَ، أعظمَ المسانيلِ وأحسنَها وضعاً وانتقاداً، فإنه لم يُدْخِلُ فيهِ إلا ما يُحتج بهِ مع كونِهِ انتقاهُ من أكثر من سبعماقو الفي حديثٍ وخمسينَ الف حديثٍ.

وكانتْ وفاتُهُ صنةَ إحدى وأربعينَ وماثتينِ على الأصح ببغدادَ مدينةِ السلامِ، وفَبْرهُ بها معروفٌ مَزورٌ. وقد أَلْفُتْ في ترجَمَنَو كتبٌ بسيطةً مستقلةٌ.

### ترجمة الإمام البخاري

(وَللْبُخَارِيُ)(١) هو الإمام القدوةُ في هذا الشأنِ، أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُ، مولدُه في شوالَ سنة أربع وتسعينَ وماثةٍ.

طلبٌ هذا الشأنَّ صغيراً وردَّ على بعض مشايخه غلطاً، وهو في إحدى عشرةً سنة [فأصلغ] (٢٠ كتابُهُ من حفظه. سمع الحديث ببلدة بخارى، ثم رحل إلى عدة أماكِنَ، وسمع الكثيرَ وَالْفَ الصحيحَ منهُ من زهاءِ ستمانةِ الفِ حديثِ الفهُ بمكّةً وقال: ما أدخلتُ فيهِ إلا صحيحاً، وأحفظُ مائةَ الفي حديثِ صحيح، وماثني ألفي حديث غير صحيح، وقد ذكر تأويلَ هذه العدة في الشرح.

وقد أفْرِدَتْ ترجحتُه بالتأليف وذكرَ المصنفُ منها شطراً صالحاً في مقدمة فتح الباريء . وكانت وفائهُ بقرية سمرقَّلْة وفْتَ العِشاء ليلةَ السبتِ، ليلةِ عيدِ الفطرِ سنة ست وخمسين ومائتينِ عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً، ولم يُتخَلِّف وُلداً .

## وترجمة الإمام مسلم

(وَمُشْلِمٌ)<sup>(٣)</sup> هو الإمامُ الشهيرُ مسلمُ بنُ الحجاجِ القشيري، أحدُ أثمةِ هذا

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۱۹ رقم ۱۹۰۱)، وتاريخ بغداد؛ (۶۲ ـ ۱۹۰۲).
 وطبقات المحالية (۱/ ۲۷۰ ـ ۲۷۹ رقم ۲۸۷)، وتلكرة المغاظة (۲/ ۵۰۵ ـ ۵۰۵ رقم ۲۸۷)، وتلكرة المغاظة (۲/ ۵۰۵ و ۵۰۵ رقم ۲۵۱ ـ ۲۵۲ رقم ۵۰۵)، و شلوات اللعبة (۲۲۱ ـ ۲۵۲ رقم ۵۰۵)، و شلوات اللعبة (۲۲۱ ـ ۲۵۲ رقم ۵۰۵).

٢) في النسخة (ب): اوأصلح،

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؛ (٨/ ١٨٢ وقم ٧٩٧)، وقتاريخ بغداد؛ (١٠٠/١٣ ـ ١٠٠/٠٣ ما انظر ترجمته في: والجرح والتعديل؛ (١٣٧ ـ ٣٣٩ ـ ٣٣٩ وقم ٤٨٨)، وقتلكرة الحفاظة =

الشائو، ولد سنة أربع ومانتين، وطلب علم الحديث صغيراً، وسيعَ من مشايخ البخاري وغيرهم، وروى عنه أئمةً من كبارٍ عصرٍو وحفًاظه، وألَّفُ المؤلفاتِ النافعةً، وأنفعُها صحيخُهُ الذي فاتَى بحسنِ ترتيبِه، وحُسنِ سياقِه، وبديعٍ طريقَيهِ وحاز نفايسَ التحقيق.

وللعلماءِ في المفاضلةِ بينهُ وبينَ صحيحِ البخاريُّ خلافٌ، وأنصفَ بعضُ العلماءِ في قولهِ:

تشاجَرَ قومٌ في البخاريُّ ومُسلم إلى وقالوا: أيُّ ذَيْنِ تُفَدَّمُ؟ فقلتُ: لَقَدْ فاقَ البخاريُّ صِحَّةً كما فاقَ في حُسْن الصناعَةِ مُسلمُ

وكانت وفائهُ عشيَّة الأحَدِ لأربع بقينَ من شهر رجبَ سنةَ إحدى وستينَ وماثنينِ، ودُفنَ يومَ الاثنينِ بنيسابورَ، وقَبرُهُ بها مشهورٌ مَزورٌ.

# (ترجمة أبي داود

(وَقَبِو وَلَوَى)('') هو سليمانُ بنُ الأسعبُ السجستاني، مولدُهُ سنةَ النتينِ وماثين، سمعَ الحديثَ من أحمد، والقُغنِي، وسليمانَ بنِ حرب، وغيرهم، وعنهُ خلائقُ كالترمذي والنسائي. وقال: كنبتُ عن النبي ﷺ خمسمائقَ ألفِ حديث، انتخبُ منها ما تضنَّهُ كتابُ «السننِ» وأحاديثُهُ أربعةُ آلافِ حديثِ وثمانمائة ليسَ فيها حديثُ أجمع الناسُ على تركه.

روى سنتَهُ ببغدادَ وأخلَها أهلُها عنهُ، وعرضَها على أحمدَ فاستجَاده واستحسه.

قالَ الخطابي: هي أحسنُ وضعاً وأكثَرُ فقهاً مِنَ الصحيحين، وقالَ

<sup>(</sup>٢/ ٨٨ - ٩٠٥ رقم ٦١٣)، وتتهذيب الأسماء واللغات؛ (٨٩ / ٨٩ ـ ٩٢ رقم ١٣١)، وقعمجم المولفين؛ (٢/ ٢٣٢ ـ ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۱) أنظر ترجحت في: اللجمرح والتعديل؛ (١٠١٤ - ١٠٦ وقم ٢٥٦)، والمعجم المؤلفين؟
 (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٦)، وتازيخ بغذاه (١/ ٥٥ - ٥٥ وقم ٢٦٢٥)، وبالمنظية (٩/ ٥٠ - ٨٥ وقم ٢٦٢٥)، وبالمنظية (٩/ ٥٠ - ١٥ وقم ٢٦٢٥)، وتاذكرة الحفاظة (٢/ ١٥٩ - ٢١٥)، وتعدلكرة الحفاظة (٢/ ١٥٩ - ٢١٥)، وقم ١١٦٥).

ابنُ الأعرابي: مَنْ عندُهُ كتابُ اللَّهِ واسننُ أبي داودًه لم يحتجُ إلى شيءٍ معهما مِنَ العلمِ. وبنُ ثمَّ صرَّحَ الغزالي بأنه يكفي المجتهدَ في احاديث الاحكامٍ، وتبهَمُّ أئمةً على ذلك. وكانت وفاته بالبصرة سنة خمس وسبعين وماتين.

### (ترجمة الإمام الترمذي

(والقروبؤي)(") هو أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بنُ سَرُوءَ التَّرْبِذي، مثلثُ الفوقية، والعيم مكسورة ومضمومة، نسبةً إلى مدينةٍ قديمةٍ على طرفٍ جيحونُ نهرٍ بلخ. لم يذكرِ الشارعُ، ولا الذهبي، ولا ابنُ الأثير<sup>(٣)</sup> ولادته، وسمعَ الحديث عن البخاري وغيره من شيوخ البخاري.

وكان إماماً ثبناً حجةً، وألث كتابَ «السنني»، وكتابَ «العللي»، وكانً ضريراً، قال: عرضتُ كتابي هذا أي كتابُ «السنن» المسمَّى بالجامع على علمًاءِ الحجازِ والعراقِ وخراسانُ فرضوا بو. ومن كان في بيته نكانما في بيته نبيّ يتكلمُ.

قالُ الحاكمُ: سمعتُ عمرَ بنَ علك يقول: ماتَ البخاري ولم يُحَلَّفُ بخراسانَ مثلُ أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهيد. وكانتُ وفائهُ بترويدُ أواخرَ رجبَ سنةَ سبع وستينَ وماتين.

### (ترجمة الإمام النسائي)

(وَالنَّسَائِقُ)(٢) هو أحمدُ بن شُعَيبِ الخراسانيُّ، ذكرَ الذهبيُّ أنَّ مولدَهُ سنةً

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تشكرة الحفاظ» (٢/ ١٣٣ ـ ١٣٥ رقم ١٥٥)، وقميزان الاعتداليه (٣/ ١٨٥ ـ ١٥٥)، وقميزان الاعتداليه (٣/ ٢٤٤ ـ ١٨٥)، وقميليب التهليب، (٣٤٤)، درم ١٨٥٥)، وقميليب التهليب، (٣٤٤)، درمة رقم ١٨٥٨)، وقميليب التهليزية (٣٠ ـ ٢٦/٢)، ومقدمة شرح الترمذي، لأحمد محمد شاكر.

الأحوذي؛ وامعجم المؤلفين؛ (١٠٤/١٠ \_ ١٠٥). (٢) قلت: رأيت في اجامع الأصول؛ (١/٩٣/): اولد سنة تسم وماثنين؛.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (وفيات الأعيان، (١/ ٧٧ ـ ٧٧ وقم ٢٩)، والذكرة العثالثا (٢٩٨٣) - ٢٩٨/ وم.
 - ٢٠٠ وقم ٢١٩) وفسلوات المذهب، (٢٣٩/٣ ـ ٢٤١)، واالبيئر، (٤٤٤/١ ـ ٤٤٥).
 - وامعجم السؤللين، (٢٤٤/ ـ ٤٤٠)، وانهذيب التهذيب، (٢٣١/ ـ ٣٤ وقم ٢٦).

خسسَ عَشْرَةً ومائتينِ، وسمعَ مِنْ [قتيبة بن]<sup>(١)</sup> سعيدِ، وإسحاقَ بن راهويِه، وغيرِهم من أتمةِ هذا الشانِ بخراسانَ والحجازِ، والعراقِ، ومصرَ، والشامِ، والجزيرةِ، وبرعَ في هذا الشانِ، وتفردَ بالمعرفةِ والإنقانِ وعلقَ الإسنادِ، واستوطَّلَ مصرَ.

قال أثمةً الحديث: إنه كانَّ أحفظ بن مسلم صاحبِ (الصحيحِ». وستَنَّهُ أَقَلُّ السُّنَنِ بعدُ الصحيحينِ حديثاً ضعيفاً. واختارَ مِنْ ستيه كتابه والمُنْجَنِّي، للمَّا ظُلبَ منهُ أَنْ يفردُ الصحيحَ من السننِ.

وكانتُ وفائهُ يومَ الاثنينِ لثلاثِ عَشْرَةَ خلتُ من شهرِ صَفَرَ، سنةُ ثلاثِ وثلثمائةِ، بالرماةِ. ودُفِقَ ببيتِ المقدس، ونسبتُهُ إلى نَسَاة بفتح النون وفتح السين المهملة، ويعدها همزة؛ وهي مدينةً بخراسان خرج منها جماعةً مِنَ الأعِيانِ.

### (ترجمة ابن ماجه)

(وَلِيْنُ صَلَيْتَهُ<sup>(1)</sup> هُو أَبُو عِبْدِ اللَّهِ مِحمدُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ عِبْدِ اللَّهِ بِنِ مَاجَهُ القَرْوِينِي. مُولَدُهُ سُنةً سبع وماتشين، وطلبَ هذا الشانَ ورحلَ فِي طلبهِ، وطاتَ البلادَ حتى سمعَ أصحاب مالكِ، والليثِ وروى عنهُ خلائقُ، وكان أحدَ الأعلام.

الَّفَ االسَن) ولِيست لها رتبة ما أَلْف من قبلو؛ لأنَّ فيها أحاديثَ ضعيفةً بل مُنكرةً، ونقلَ عن الحافظِ المِرَّي انَّ غالبَ ما انفردَ به [الضمفُ]<sup>(٣)</sup>، ولذا جرى كثيرٌ من القدماء على إضافةِ الموطأ، إلى الخمسةِ.

قال المصنف: وأولُ مَنْ أضاف ابنَ ماجَهُ إلى الخمسةِ أبو الفضلِ ابنُ طاهرِ في الأطراف، وكذا في شروطِ أثمةِ السنة، ثم الحافظُ عبدُ الغني في كتابه «أسماءُ الرجالِه. وكانتُ وفائهُ يومَ الثلاثاءِ لثمانِ بَقينَ مِنْ رمضانَ سنةً ثلاثٍ أو خمسٍ وسبعينَ وماثين.

<sup>(</sup>١) التصويب من كتب التراجم كالتذكرة (٢/ ٦٩٨) وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: فتذكرة العفاظة (۲/ ۱۳۳۸ و تر ۲۵۹)، وفتهذيب التهذيب، (۹/ ۲۵۸).
 ۲۸۵ ع. ۲۵۹ رقم ۲۷۸)، وفشذوات اللعب، (۲/ ۱۲۵)، وامعجم المؤلفين؛ (۱۱/ ۱۱۵).
 ۱۱۲)، والقصل المبين على عقد الجوهر الثمين، (س۲۰۷ ـ ۲۲۶).

٣) في النسخة (أ): «الضعيف».

#### (شرح اصطلاحات المؤلف)

(وَبِالسَّتَّةِ) أي: والمراد بالسَّتةِ إذا قالَ: أخرجَهُ السَّتُّةُ (مَنْ عَدَا لَحْمَدُ)؛ وهم المعروفون بأهل الاَمُهاتِ السِّتِّ.

(وَبِلَّخَفْسُةِ مَنْ عَدَا للَّبُضَاءِي وَمُسْلِهماً . وَقَدْ اللَّولُ) عرضاً عن قوله: الخمسة (الأَوْيَعَةُ)، وهم أصحابُ السننِ إذا قيل: أصحابُ السننِ (واحمدُ و) المراد (بالاربعة) عند أطلاقِه لهم (مَنْ عَدَا اللَّمْنَةُ الأَوْلَ) الشيخينِ وأحمدُ، (و) العرادُ (بِاللَّمْنَةِ) عندُ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَنَاهُمْ) أي: مَنْ عدا الشيخين وأحمدُ والذي عداهم هم الاربعةُ أصحابُ السننِ (وَعَدَا الأَخِينَ) وهو ابنُ ماجه، فيرادُ بالثلاثة أبو داودُ والترمذيُّ والنسائيُّ.

(ق) المراد (بلقتُقَقق) إذا قال: منفنَّ عليه (البَخَارِيُّ وَهَشَيْهُ)؛ فإنهما إذا أخرجا الحديث جميماً من طريق صحابي واحد قبل له: متفنَّ عليه، أي: بينَ الشيخينِ (وقدُ لاَ أَقَدُو مَهَهَا) أي: الشيخين غيرَهما، كانُهُ يريدُ أنه قد يخرُّجُ الشيخين ألم كانُهُ يريدُ أنه قد يخرُّجُ الحديثَ السبعةُ أو أقلُّ، فيكتفي بنسبية إلى الشيخين، (وقاً عَدَا فَلِكُ) أي: ما أخرَجُهُ غَيْرٌ مَنْ ذُكِرَ كابن خزيةُ والليهي والدارقطني (قَلَق فَتَيَكُنُ) بذكرهِ صريحاً.

(وَنَسَقِيثُهُ) أي المختصر (يُقوعُ القَوْلِمِ)، هُوَ بِنْ بِلغَّ المِمَانَ بِلَوغَا وصلَّ الِيو كما في «القاموس؛ `` ، والمَرامُ: الطلبُ، والمعنى الإضافيُ وصولُ الطلبِ بععنى المطلوبِ أي: فالمرادُ وصولي إلى معلوبي (مِنْ جَشْعَ أَلِيَّةٌ الاتَّفَاعِ)، ثم جعلمُ اسماً لمختصرِه. ويحتملُ أنه إضافةً إلى مفعولِ المصلدِ، أي: بلوغ الطالبِ مطلوبُهُ مِنْ أَدَاةِ الأحكام.

(والله) بالنصب على المفعولية (أشائلٌ) قلمٌ عَليهِ لإفادةِ الحصر، أيّ: لا أسالٌ غيرٌهُ (أنَّ لاَ يَجْعَلُ مَا عَلِيمَاً عَلَيْكَ وَيلاً) بفتح الوار، هو الشَّدةُ والثَّقلُ كما في «القاموس»"، أي: لا يجعلهُ شِنةً في الحساب، وثقلاً من جعلة الأوزار؛ إذِ الأعمالُ الصالحةُ إذا لم تخلُصُ لوجِو اللهِ انقلبُ أوزاراً وآثاماً.

رَوَانُ يَرَوْقُنَا العَمَلُ بِهَا يُرْضِيهِ شَلِمَائُهُ وَتَعَلَىٰ) أَزْهُمُ عَن كُلِ قَبِيحٍ، وأنبث لهُ العلوُّ على كُلُّ عالِ في جميع صفاتِه، وكثيراً ما قُرِنَ التسبيخ بصفةِ العلوُّ كسبحانَ ربنِ الأعلى، و﴿مَرَجِ ابْتَرَ رَبِّكَ الْكَيْلُ﴾.

<sup>(</sup>١) المحيطة (ص١٠٠٧).

### [الكتاب الأول] كتاب الطهارة

الكتابُ، والطهارةُ [هما] أن في الأصل مصدرانِ أضيفا وجُولا اسماً لمسائلُ مِنْ مائلٍ الفقو، تشملُ اسماً لمسائلُ عاصةً. وبدأ بالطهارة اتباعاً لسنةِ المسنفينَ في ذلك، وتقديماً للأمور الدينيةِ على غيرها، واهتماماً بالهمها وهي الصلائد. ولما كانتِ الطهارةُ شرطاً من شروطها بدأ بها، وهي هنا اسمُ مصدرٍ ـ أي ظهّرٌ تطهيرً وطهارةً، مثلُ كُلّمَ تكليماً وكلاماً.

وحقيقتُها استعمالُ المطهّرَيْنِ أي: الماءُ والترابُ أو أحدُهما على الصفةِ المشروعة في إزالةِ النجس والحدثِ، لأنَّ الفقية إنما يبحثُ عن أحوالِ أفعالِ المخلَّفينَ من الوجوبِ وغيرِه. ثم لما كَانَ الماءُ هو المأمورِ [بالتظهُر]٣٠ بو أصالة قلَّمهُ [أي قلَّم الكلام على أحكامه]٣٠ قفال:

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «بالتطهير».

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (أ).



### [البابُ الأولُ] بِسابُ الميساه

البابُ لغة: ما يُدخَلُ ويُحرَجُ منهُ، ﴿اتَشَلُوا عَلَيْمُ النَاسَّهُ\*``، ﴿وَأَوَّالُوا إِنْهُوكَ مِنْ الْمَوْيِكَا﴾\*`. وهو هنا مجازً، شبَّة الدخولُ إلى الخوضِ في مسائلً مخصوصةِ بالدخولِ في الأماكن المحسوسةِ، ثم أثبتَ لها البابَ.

والمياهُ جمع ماو، وأصله مُؤهُ، وللنا ظهرتِ الهاهُ في جموهِ. وهرَ جنسٌ يقعُ على القليلِ والكثير، إلا أنهُ جُمعَ لاختلافِ أنواعه باعتبار حكم الشرع؛ فإنَّ فيهِ ما يُنهى عنهُ، وفيه ما يُحُرُهُ؛ وباعتبار الخلاف في بعضِ المياءِ كماءِ البحرِ فإنَّهُ نقلَ الشارحُ الخلاف في التطهر به عنِ ابنِ عُمَرُ<sup>(١٢)</sup>، وابن عمرو<sup>(١١)</sup>.

وفي النهاية (<sup>10</sup> أنَّ في كونِ ماءِ البحرِ مطهِّراً خلافاً لبعضِ أهل الصدرِ الأولِ<sup>(17)</sup>، وكأنَّهُ لقِدم الخلافِ فيهِ بدأ المصنفُ بحديثِ يفيدُ طهوريَّتُهُ، وهو حُجُّةُ الجماهير فقال:

إلى سورة المائدة: الآية ٢٣٦.
 إلى سورة البقرة: الآية ١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف (١/ ١٣١) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: «التيم أحب إلي من الوضوء من ماه البحر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن أبي شبية في المصنف (١٣٦/١) عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: اهاء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم ناراً. وأخرجه البيهقي في اللسن الكبرى (٤/٣٣٤). وهو موقوف وسند لا بأس به.

 <sup>(</sup>٥) أي في: ابداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (٢٣/١).
 وقد قمت بتحقيقها وتخريجها والتعليق عليها، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٦) قال الزرقاني في شرحه على «الموطأ» (٥٣/١): «التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل هن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيّف أو مؤوّل بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده اهم.

#### (طهارة ماء البحر)

١/١ - عَنْ أَبِي مُرْتِرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الْبُحْرِ: هَمُونَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ. الْجِلُ مَيْشَهُ. [صحيح]

الخَرَجَهُ الأَرْبَعَةُ ('). وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (''). وَاللَّفُظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُوْيَمَةَ (''). وَالتَّرْمِذِيُّ <sup>(1)</sup>. [وَرَوَاهُ مَالِكُ (<sup>0)</sup>. وَالشَّافِعِيُّ ('). وَأَحْمَدُ <sup>(۷)</sup>.

(عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ) الجار [والمجرور] ^^ متعلنٌ بمقنَّرٍ، فكأنه قال: باب المياه أروي، أو أذكرُ، أو نحوُ ذلكَ حديثاً عن أبي هريرةَ، وهو الأولُ من أحاديثِ البابِ.

## ترجمة أبي هريرة

وأبو هريرة<sup>(٩)</sup> هو الصحابي الجليل الحافظُ المكثرُ. واخْتُلِفَ في اسمِهِ

- - ٢) في المصنف؛ (١٣١/١). (٣) في اصحيحه؛ (٩/١٥ رقم ١١١).
    - (٤) في استنه (١٠٠/). (٥) في الموطأة (٢٢/١ رقم ٦٢).
      - (٢) في «الأم» (١٦/١)، وفي «ترتيب المسئل» (٢٣/١ رقم ٤٤).
      - (٧) في «المسئلة» (٢/ ٢٣١) وفي «الربيب المسئلة» (١/ ١/ وقم ١٥).
         (٧) في «المسئلة» (٢/ ٢٣٧) ٢٦١، ٢٣١، ٢٨٧م).
- قَلْتُ: وأخرجة الدارم ( (۱۸۲/)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ((۷۸/۳))، وابن حيان في «صحيح» (۱/ ۱۷۷ رقم ۱۳۲۰)، والعاكم في «السندرك» (۱/ ۱۶)، وفي «علوم الحديث» (صر۱۸۷)، والبهق (۱/۲)، والداؤنفلني (۱/۲ رقم ۱۸)، وغيرهم. وهو حديث صحيح، انظر الكلام عليه في تخريجيا المهلوغ العرام الحديث الأول.
  - (٨) زيادة من النسخة (ب).
- (a) أنظر ترجمته في: فمستبر أحمدة (ه/١١٤ و١٠١٥) و(٢٢٨/٣ ٤٥١)، وفطيقات إين سعية (٢٢٨/٣ ٤٥١)، (والمستعارفية (٢٢٧/ ٢٧٨)، والسعيارفية (٢٢٨/ ٢٧٨ ٢٧٨ و ٢٨٥)، والسعيارة والتابيز القضائية (١/١٨١)، والعيار القضائية (١/١٨١)، والعيار القضائية (١/١٨١)، والمستبرك (٣/١٦، ٤١٥)، وفصلية الأوليارة (٢٧١/ ٥٨٥ رقم ٥٨٥)، وفصلية الأوليارة (٢٧١١)، والمستبدلة القرارة (١/٣١)، وتجمع الأصوافة (١/١٥)، وتم ١٨٥)، وقديم ١٤١٥، وقديم (١/٣١)، وقديم للهوائيب التهذيب التهذيب (٢٣١)، وتم ١٨٥). وقديم الزوائية (٣/١١/٣) ٢٣١)، وقديم التهذيب التهذيب التهذيب (٢٠١١).

واسم أبيو على نحو مِنْ ثلاثينَ قولاً، قال ابنُ عبدِ البرِّ: الذي تسكنُ النفسُ إليهِ مِنَ الاقوالِ أنْهُ عبدُ الرحمنِ بنُ صخرٍ، وبهِ قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ، والحاكمُ أبو أحمدُ. وذُكر لابي هريوءً في مسندِ بقيّ بن مخلدِ خمسةُ آلافِ حديثٍ وثلاثُمائةٍ وأربعةً وسبعونَ حديثاً. وهوَ أكثرُ الصحابةِ حديثاً، فليسَ لأحدِ من الصحابةِ هذا القدُّ ولا ما يقاربُه.

قلتُ: كذا في الشرح، والذي رايتُه في الاستيمابِ لابنِ عبد الرِّ بلفظ:

الا أذَّ عبدَ اللَّهِ أو عبدَ الرحمنِ هو الذي يسكنُ إليه القلبُ في اسمِه في
الإسلام، ثم قال فيه: «مات في المدينةِ سنةَ تسع وخمسينَ، وهو ابنُ ثمانِ
وسبعينَ سنةَ ودفنَ بالبقيم. وقبل: مات بالعقيق، وصلَّى عليه الوليدُ بنُ عقبةً بنِ
أي سفيانَ وكانَ يومنةِ أميراً على المدينةِ كما قالهُ ابنُ عبد الرِّ.

(قَالَ: قَالَ وَسُولَ اللَّهُ ﷺ فِي النَّحْقِ) أَي في حُكُوهِ. والبحرُ الماءُ الكنيرُ، أَو المالحُ فقط، كما في «القاموس<sup>(17</sup>. وهذا اللفظ لينَ من مقوله ﷺ، بل مقولَهُ: (هُوَ الطُهورُ)، بفتح الطاء المصدرُ واسمُ ما يُنتقرُ بهِ، أَو الطاهِرُ المُنظَهُرُ، كما في «القاموسهُ<sup>77</sup>. وفي الشرع: يطلقُ على المُنظهُر. وبالفسمُ مصدرٌ.

وقال سببويه: «إنهُ بالفتح لهما ولم يذكرهُ [في]<sup>(٢)</sup> القاموسِ بالفسمُ، ولا الجوهري. (هاؤه) هو فاعلُ المصدرِ، وضميرُ ماؤهُ يقتضي أنَّهُ أريد بالضمير في قولي: (هو).

البحر: بمعنى مكانه، إذ لو أربِدَ به الماء لما احتبج إلى توليه: (ماؤة) إذ يصير المعنى: الماء طهورٌ ماؤهُ (والجوُّل) هو مصدرٌ حرَّ الشيءُ ضِدَّ حُرُمَ، ولفظً الدارقطني<sup>(1)</sup>: الحلالُ (هَيْتُتُك) هو فاعله أيضاً، (ل**ذرجه الاربعة**).

وقع ٢٢١٦)، وطالاستيعاب: (٦٣/١٢ ـ ٧٩ رقم ١١٨٠)، وطالاستيعاب: (١١٧/١٢ ـ ٧ ٢٧١ رقم ٢٣٠٨)، وفشارات الذهب: (١٣/١، ١٤)، وطالبداية والنهاية، (١٦٢، ١٦)، وطالبداية والنهاية، (١٦٢، ١٥)، ١٥، ٨١، ٢٤).

<sup>(</sup>١) دالمحيطة (ص٤٤١). (٢) دالمحيطة (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) في اللسنن؛ (١/ ٣٤ رقم ٢ و٣) من حديث جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، و(١/ ٣٥ رقم ٨) من حديث أنس.

#### ترجمة ابن أبي شيبة

وهين ابس تشبية) هو أبو يكو. قال الذهبي (() في تحقّب: «الحافظُ العديمُ النظيرِ النَّبْتُ النَّحرِيرُ، عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ بنِ أبي ضبيةَ صاحبُ المسندِ والمصنفِ وغير ذلك، هو مِنْ شيوخ البخاريُ ومسلم، وأبي داودُ، وابنِ ماجَهُ. (واللفظُ لهُ) أي تفظُ الحديثِ السابِي سردُهُ لابن أبي شيةً وغيره - من ذُكَّرَ - أخرجو، بمعناهُ.

(وصفحه ابنُ خُريمة) هو بضم الخاءِ المعجمة، فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء تأنيث.

# (ترجمة ابن خزيمة

قال الذهبي "": «الحافظ الكبيرُ إمامُ الأقدةِ شبخُ الإسلامِ أبو يكوِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خزيمةً، انتهتَ إليهِ الإمامةُ والحفظ في عصرِه بخُراسَانَه. (و) صحّحهُ (القرمديُّ) إيضاً فقالَ عقبَ سروو: «هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ». وسألتُ محمدُ بن إسماعيلُ البخاريُّ عن هذا الحديث فقال: «حديثُ صحيحٌ». هذا لفظُ الترمذيُّ كما في مختصرِ السنِ للحافظ المنذريّ".

# وتعريف الحديث الصحيح

وحقيقةُ الصحيح عندُ المحدثينَ: "ما نقلَهُ عدلُ تامُّ الضبطِ عن مثلهِ، متصلَ السندِ غيرَ مُعَلُّ ولا شادُّ<sup>(1)</sup>.

هلما وقد ذكر المصنتُ هلما الحديث في االتلخيص، (<sup>(د)</sup> من يُسع طرق عن تسعة منّ الصحابة، ولم تخلُ طريقٌ منها عن مقالٍ إلا أنه قد جزمٌ بصحت منّ سمعت. وصحّحة ابنُ عبدِ البرّ، وصحّحة ابنُ مُثَلَدً، وابنُ المنذر، وأبو محمدِ البغويُّ.

<sup>(</sup>١) في الذكرة الحفاظ؛ (٢/ ٢٣٤ رقم ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٢) في الذكرة الحفاظ؛ (٢/ ٧٢٠ رقم ٧٣٤).

<sup>.(</sup>A1/1) (T)

<sup>(</sup>٤) انظر: «التبصرة والتذكرة» (١٢/١ ـ ١٤).

 <sup>(</sup>۵) أي في: التلخيص الحبيرة (١/٩ ـ ١٢ رقم ١).

قال المصنف: وقد حُكمَ بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقارئه، قال الأرقاني في «شرح الموطأه"، وهذا الحديث أصلٌ من أصولِ الإسلام، تلقّتُه الأمةُ بالقبولِ، وتداولهُ فقهاهُ الأمصار في جميع الأقطار، وفي سائر الأعصار، ورواهُ الأئمةُ الكبارُه. ثمَّ عدَّ مَنْ رواهُ ومَنْ صحَّحهُ

والحديث وقع جواباً عن سوال كما في «الموطأ» أنَّ أبا هريرةَ فال: «جاءً رجلٌ». وفي مسندِ أحمد (آن: «من بني مُذلح»، وعندَ الطبراني (آن: «اسمه عبدُ اللَّه»، إلى رسول اللَّو ﷺ فقال: «يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا نركبُ البحرُ ونحملُ معنا القليلُ مَنَ الماءِ فإنْ توضَّانا بهِ عطِشنا أفتترضاً بو؟». وفي لفظ أبي داود (آن ـ بماءِ البحر، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «هو الطهور. . . ، الحديث. فأفاد ﷺ أن ماءَ البحر طاهرٌ مطهرٌ لا يخرجُ عن الظّهُورةِ بحالٍ، إلَّا ما سيأتي من تخصيصِهِ بما إذا تغيَّر أحدُ أوصانِه.

### (بعض فوائد الحديث

ولم يجبه ﷺ بقوليد: نعمْ مع إفادتها الغرض، بل أجاب بهذا اللغظ ليتُمونَ المُحكَمَّ بعلَيه؛ وهي الظَّهُوريَّة المتناهيَّةُ في بابها، وكانَّ السائِلَ لما وأى ماء البحر خالف المبياة بملوحةِ طميو، ونَثَنِ ربحِهِ توقَّم، أنَّهُ غيرُ مرادٍ بِنْ قولهِ تعالى: ﴿وَالْقِيدُولَ﴾ (\*) أي بالماء المعلوم إرادَتُهُ من قولِهِ: فاغيلُوا، أو أنَّهُ لَمَّا عَرَفُ من قولِهِ تعالى: ﴿وَالْوَكَ مِنَ السَّكَمْ مَاتُمُ تَعْهُورًا﴾ ﴿\*\* ظَنَّ احتصاصَهُ، فسأل عنهُ فافادَهُ ﷺ الحكمَ، وزادةُ حكماً لم يسأل عنهُ رهر جلُّ مَثِيّةِ، قال الرافعي ﴿\*\*؛ ولَنَّ عَرْفَ ﷺ

(Y) (Y\YPT).

<sup>.(07/1) (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائلة» (١/ ٢١٥) من حديث عبد الله المدلجي، وفيه
 عبدُ الجبار بنُ عُمرَ ضعَّفهُ البخاريُّ والنسائيُّ ووثقهُ محمدُ بنُ سعدٍ.

٤) في السنن؛ (١/ ١٤ رقم ٨٣). (٥) سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) سُورة الفرقان: الآية ٤٨.

 <sup>(</sup>٧) الراقعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الإمام العلامة: «أبو القاسم القزويثي الراقعي».

صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور، وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحاب الشافعي، تقفّ على والله وغيره، وسعم الحديث من جماعة.

وقال ابن الصلاح: وأظن أني لم أرّ في بلاد العجم مثلًه، كان ذا فنون، حسن السيرة، =

اشتباة الأمرِ على السائلِ في ماءِ البحرِ أَشْفَقَ أَنْ يَشْتَهِ عليهِ حكمُ مَيْتَتِهِ، وقد يُبْتَلَى به راكبُ البحر فَعَقَّبَ الجوابَ عن سؤالِهِ ببيانِ حكم الميتَةِ.

قَالَ ابنُّ العربي<sup>(۱)</sup>: "وفِلْكَ مِنْ مَكَاسِنِ الفَتْوَى اَنْ يُجاءَ في الجوابِ باكثرَ مما سنلَ عنه تسميماً للفائِندَّء وإفادَة لعلم آخر غير المسؤولِ عنه، ويتأكّدُ ذلِكَ عندَ ظهورِ الحاجَةِ إلى الحُكْمِ كُمّا هُمَّا؛ لأنَّ مَنْ تُوقَّف في طَهُوريَّةٍ ماءِ البحرِ فهوَ عن العلم بحلُّ مَيْشِيءَ مَمَّ [تقديم]<sup>(۱)</sup> تحريم المينَّةِ أشدُّ توفقاً.

ثُمَّ العراد بميتَّتِو ما ماتَ فيو مَن دُوابَّهِ مما لا يعيشُ إِلَّا فيو، لا ما ماتَ فيهِ مُطْلَقاً؛ فإنَّهُ وإِنْ صَدَقَ عليهِ لُغَةً أَنَّهُ مَيْتَةً بَحْرٍ فمعلومٌ أنهُ لا يرادُ إلا ما ذَكَرْنَا.

وظاهرُهُ حِلُّ كُلِّ ما ماتَ فيهِ ولو كانَ كالكلبِ والخنزيرِ.

ويأتي الكلام في ذلكَ في بابِهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالىَ.

## طهارة الماء

٢/٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنجِسُهُ شَيْءً». [صحيح]

أُخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ (٣) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (١).

- جميل الأمر. صنف شرح الوجيز في بضمة عشر مجلداً. لم يُشرح الوجيز بطاؤ.
   وتوفي في أواخر سنة للاث أو أواقل سنة أربع وعشرين وسنمائة بغزوين. (اطبقات الشافعية لابن قاضي شهية (٢/ ١٥٥ وقد ٢٧٧)، وتقليب الأسماء واللغات (٢/ ٢٢٤).
  - (١) في اعارضة الأحوذي؛ (١/ ٨٩).
     (٢) في النسخة (ب): اتقدم؛.
- (٣) وهم: أبر داود (١/٥٥ رقم ٦٧)، والترمذي (١/٥٥ رقم ٦٦) وقال: (حديث حسن،
   والنسائي (١/٤٧١).
  - (٤) كما في التلخيص؛ (١٣/١).

قلتُ: "وصفحه النوويُّ في المجيوع؛ (١/ ٨٢)، والألبائيُّ في االزواء، رقم (١٤). قلتُ: واضرحه أحمد في اللسنة (١/ ١/ ١٥ ، ٢١ ، ٢١ ، ١٨)، والشافعي في الألم، (١/ ٢٣)، وفي فترتب المسنة (١/ ١/ رقم ٣٥)، والطباليُّ (ص١٩٣ رقم ١٩٩٩)، وإين الجارود هـ المُشتَقَى، وتم (١/٤)، والطحاريُّ في فضرح معاني الآثارة (١/ ١١)، والمنارِقطيُّ (١/ ٢٩ رقم ١٠)، والبيهتِيُّ (١/٤، ١٥٢)، والبخويُّ في فضرح السنَّة (١/٢)، والمنارِقةُ في

وقال: أحديث حسنٌ صحيح. وابنُ أبي شبية في قالمصنف؛ (١/ ١٤٢) و(١٤٠ /١٦٠).

### ترجمة أبي سعيد

(وعن ابي سعيد<sup>(۱)</sup> ﷺ).

اسعهُ سعدُ بنُ مالكِ بنِ سنانِ الخزرجيُّ الأنصاريُّ (فخُدْرِيُّ) بضم الخاء المعجمة، ودال مهملة ساكنة، نسبة إلى خُدْرةً حيُّ من الأنصارِ كما في القاموس(٢٠).

قالَ اللهبيُّ: «كان مِنْ عُلماءِ الصحابَةِ، وَمِمنْ شَهِدَ بِيعَةَ الشجرَةِ، وروى حديثاً كثيراً، وأفتى مُذَّةً.

عاش أبو سعيد سناً وثمانين سنة، ومات في أوَّلِ سنةِ أربع وسبعين، وحديثُه كثيرٌ، وحدَّث عَنْهُ جماعةً مِن الصحابَةِ، وله في الصحيحين أربعةً وثمانونَ حديثًا، (قال: قال رسولُ قلَّهِ ﷺ إنَّ العامَ طهورَ لا ينجَسُهُ شَيْءٌ. لخرَجَهُ قلالاته عُمَّم صحابُ السُّنْ ما علما ابن ما جَهُ كما عرفت. (وصحُحَهُ احمدًا)، قال الحافظ المنذريُّ في مختصر السنن "؟: «إنهُ تكلّمَ فيه بعضُهُم. وحُجَيَ عنِ الإمامِ أحمدَ أنهُ قال: (حددُ أنهُ تكلّم نيه بعضُهُم. وحُجَيَ عنِ الإمامِ أحمدَ أنهُ قال: (حددُ أنهُ تكلّم فيه بعضُهُم.

وقال الترمذيُّ: فطلا حديثُ حسنُّ. وقذُ جَرَّدٌ أبو أسامَ<sup>00</sup> هذا الحديثُ، ولم يرو حديثُ أبي سعيد في بنر بُضاعَةً بأحسنَ مما روى أبو أسامَةً. وقذ روي هذا الحديثُ من غيرِ وجهِ عن أبي سعيدٍ.

والحديثُ لهُ سببٌ؛ وهو أنهُ قيلَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ: اأنتوضَّأُ من بِثرِ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «المعارفية (٢٦٨)، ووفستاهير علماء الأصعارة (٢٦٨)، والمعجم الكبير لطبراتهي (٢/٢٦) ٨٦ رقم ٢٥٠٤). ووالمعجم الكبير لطبراتهي (٢/٢٥٦ ٨٦ وه ٢٥٠٤). والعجم بن رجال الصحيحين (١/٨٥١) مرافعة بناء (١/٨٥١)، والمهنوب الأسعاء واللجمع بين رجال الصحيحين (١/٨٥١)، والهنوب الأسعاء واللجمة بناء (١/٨٥٦)، والهنيب الأسعاء واللجمة (١/٨٥١)، والمهنيب (١/٨٥١)، والمهنيب (١/٨٥١)، والأستيماب (١/٨٥٦)، والأستيماب (١/٨٥٠)، والأستيماب

<sup>(</sup>Y) (I (I (1/3V)). (Y) (Y)

 <sup>(</sup>٤) واسعه حمَّاد بن أسامة، وهو ثقة ثبت ربعا دلَّس. (التقريب؛ (١٩٥١).

يُضَاعَةُ(١) وهي بئرٌ يُظرُحُ فيها الجيضُ(١)، ولحمُ الكلابِ والنَّشُرُ٣)، فقال: الماءً ظهُورُه. الحديث هكذا في «سنن أبي داوده، وفي لفؤل فيه: "إنَّ الماءَ» كما ساقَهُ المصنف.

واعلم أنه قد أطال في الشرح<sup>(1)</sup> المقال، واستوفى ما قبل في حُخُم المياهِ منّ الأقوال، وَلَنْتُقَصِرْ في الخوضِ في المياهِ على قدرٍ يجتمعُ بهِ شَمْلُ الأحاديث، وَيُغْرَفُ مَاخَذُ الأقوالِ، ووجوهُ الاستدلالِ، فنقولُ: قد وردَثُ أحاديثُ يوخَذُ منها أحكامُ المياهِ، فورد حديثُ: «الماءُ طَهُرٌ لا يَنجَّمُهُ شَيْءًهُ<sup>(10)</sup>؛ وحديثُ: ﴿إِذَا بَلَغَ الماءُ فُلْتَيْنِ لم يَحْجِلِ الخَبَثَهُ<sup>(1)</sup>، وحديثُ الأمرُ بصبٌ فَنَوبٍ مِنْ ماءٍ على بولٍ

- (١) قال ياقوتُ الحَمَويُّ في امعجم البلداؤا (٢/١٤٤). البُضاعة: بالضَّمُ وقد كَسَرَهُ بعضُهُم، والأولُ أكثر. وهي دارُ بني ساعدةً بالمدينة ويثرها معروقةً ا.ه.
- وقال أبو داُود في أُصنته أ (١٩٩/ ٢٠ م. ١٣٩ مع العون): فسمحتُ تُنتيبة بنَّ سميدٍ ثال: «سَالَتُ فَيَّمَ بِثرِ بُضَاعَةً مِن تُمُفِقِهَا، قال: أكثرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العائق، قُلتُ: فإذا نقص؟ قال: دُون التُؤرَّةِ.
- قال آبو داوز: وتقرُّثُ أنا بنر بُضاعَة برداني مددتُهُ عليها نم ذرعتُهُ فاذا عرضُها ستةُ أذرًى، وسألتُ الذي نتح لي بابَ البستانِ فادخلني إليه، هل غُيَّر بناؤها عما كانتْ عليه؟ قال: لا. ورأيتُ فيها ماء متنيرَ اللَّونِه.اهـ.
- (٣) الرحيض: أي الخِرْقُ التي يستثفر بها النساء، واحدتها حيضةً بكسر الحاء؛ [القاموس النقهي: سعدي أبو جيب ص١٠٧)، ومختار الصحاح (ص٢١)].
- (التُّنَّةُ) الرائحة الكريهة وقد (ثُنَّزُ) الشيءُ من بابِ سَمْل وَظَرْتُ و(تُشْنُ) أيضاً و(أَنْنَ فهو مُتن و(ويثينٌ) بكسر العيم إثبًاعاً للناء، وقومٌ (مَنايينُ)، وقالوا: ما أَنْتَهُ. [مختار الصحاح (ص٢٦٩)].
- قال السندي في حاشيته على النسائي (1/١٧٤): (قيل: عادةً الناس دائماً في الإسلام والجاهلية تنزية السياو وصوئها عن النجاساتي فلا يتوقّم أنَّ الصحابة وهم أطهرُ الناس والوَّهُمُّة كان يعدلون فلك معداً مع عزة العاء فيهم، وإنما كانَّ ذلك مِنَّ أجل أنَّ ملهِ البَّرِ كانت في الأرض المنخفقةِ والمات السيولُ تعملُ الاقتدار من التُكرِّق وتُقلقها فيها؛ وقبل: كانت الربح ثلقي ذلك، ويجوزُ أنْ يكونَ السَّيلُ والربح تلقيان جميماً؛ وقبل: يجرز أنَّ المناقين كانوا يغملونَ ذلك).اه.
  - (٤) أي المغربي في اللدر التمام.
     (٥) وهم حدث صحيح تقدَّم تخريجه را
  - (٥) وهو حدیث صحیح تقدَّم تخریجه رقم (٢).
     (٦) وهو حدیث صحیح سیأتی تخریجه رقم (٤).

الأعرابيّ في المسجدِ<sup>(١٦)</sup>، وحديثُ: ﴿إِذَا اسْتِيقَظَ احدُكُمْ فَلا يُلْخِلْ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُغْسِلُهَا ثَلاثاً، (()، وحديثُ: ﴿لا يبولَنُ أَحدُكُمْ فِي الماءِ الدائِم ينتسلُ فِيه (()، وحديثُ: ﴿إِذَا وَلِمَ الكلبُ فِي إِنَّاءِ أَحدِكُمْ، (٤) الحديث، وفيو الأُمرُ باراقَةِ الماءِ الذي وَلَمَّ فِهِ. وهِيَ أَحادِثُ ثَابَةً سَانَي جميعُها في كلام المصنفِ.

إذا عَرَقْتُ هَذَا فَإِنَّهُ احتلفت آراة العلماء رَجِمَهُمُ اللَّهُ تعالى في الماء إذا خالفتُهُ نبحالتُ ولم تغيِّر أحدً أوصاؤه؛ فذهب الناسمُ، ويحيى بنُ حمزة، وجماعةً «الماة طهور»، والظاهرية (أن إنه ظهُورٌ قليلًا كانَ أو كثيراً، عملًا بحديث: «الماة طهور»، وإنما حكموا بعدم ظهُورية ما غيّرَت النجاسةُ أحدُ أوصافه؛ للإجماع على ذلك كما يأتي الكلامُ عليه قريباً، وذهب الهادويةُ والحنفيةُ عَيْرت بعض أوصافه، شم اختلف هؤلاء بعد ذلك في تحديد القليل والكثير؛ فقمت الهادويةُ إلى تحديد القليل بأنَّة؛ ما ظنَّ المستعملُ للماء الواقعةِ فيه فيمت المنافي باستعمالُ للماء الواقعةِ فيه النجاسة استعمالُها باستعمالُه، وما عدا ذلكَ فهرَ الكثير، وذهب غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك، ثم اختلفوا، نقالت الحنفية؛ الكثير في الماء هو ماء إذا العليل إلى غير ذلك، ثم اختلفوا، نقالت الحنفية؛ الكثير في الماء هو ماء إذا للحيث إذا حرَّك أحد طرفية أدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الأخر، وما

<sup>(</sup>۱) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (۱۰).

<sup>(</sup>۲) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (۳۵).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (٨).

 <sup>(</sup>٥) وكذلك حكوه عن حليقة، وابن عباس، وأبي مريرة، وابن المسيب، والحسن البصري،
وهكرمة، وسميد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي لبلي، وجابر بن زيده،
ويحيى بن سميد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو مذهب الأوزاعي، وسفيان
الثوري.

رقال إبن المنذر: وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في الإحياء، (١٣٩/١)، واختيار الروياني في كتابيه االبحر، والحلية،

قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق.

<sup>«</sup>المنتُنيء لابن قدامة (١/٤٥)، و«المجموع» للتووي (١١٣/١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢٩/١).

عداه فهو القليل، وقالت الشافعية: بل الكثير ما بلغ قُلْتَيْنِ مِنْ قِلالِ هَجَرَ<sup>(١)</sup>؛ وذَلكَ نحوُ خمسماتةِ رظلٍ، عملًا بحديثِ القُلْتَيْنِ، وما عداهُ فهُرَ القليلُ<sup>17</sup>.

ووجُهُ هذا الاختلافِ تعارُضُ الاحاديثِ التي اَسلفناها، فإنَّ حديثَ الاستيقاظ، وحديثَ الماءِ الدائم، يقتضيان أنَّ قليلَ النجاسَةِ يُنَجَّسُ قليلَ الساءِ، وكذلكَ الولوغُ، والأمرُ بإراقَةِ ما وُلغَ فِيه، وعارضَها حديثُ بولِ الأعرابيُ، والأمرُ يِصَبُّ ذُنُوبٍ مِنْ ماءِ عليهِ؛ فإنهُ يقتضي أنَّ قليلَ النجاسَةِ لا ينجُّسُ قليلَ الماءِ. ومنَ المعلومِ أنَّهُ قدْ ظُهُرَ ذلكَ الموضِمُ الذي وَقَعَ فِيهِ بولُ الأعرابيُ بذلكَ الذَّنوِ.

وكذلكَ تولُدُ: «الماءُ طهور لا يُنجِّتُ شَيْءٌ» نقال الأوَّلونَ وهُمُّ القاتلونُ لا يُنجِّتُهُ شَيْءٌ إلَّا ما فَيْر احدَّ أوصافه: يُجعمُّ بين الاحاديث بالقول بأنه لا يُنجِّتُهُ شيءٌ كمّا ذل لَهُ هذا اللفظُّ، ودنُّ عليه حديثُ بولِ الأعرابيّ، وأحاديثُ الاستيقاط والماءِ المدائم والولوغ ليستُ واردةً لميانِ حكم نجاسَةِ الماءِ، بل الأمرُ باجتابيًا تَمَيُّدِيُّ لا لأَجلِ النجاسَةِ، وإنما هُوَ لمعنَّى لا نعرته كمتم معرفتنا لمحكمةً اعدادِ الصلواتِ ونحوِها، وقبلَ: بل النهيُ في هذهِ الأحاديثِ للكرامَةِ فقط. وهي طاهِزَةً مُظَهِزَةً.

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف كتُلَةُ إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن عدي في الكامل؛ (١/) عن ابن معرى في الكامل؛ (١/) عن ابن معرى في قال: قال رمول اله ﷺ: ﴿إذَا كان الماءُ قُلْتِينَ مِن قلال هجر لم يتخب شيءً، وقيه اللعقيرة بن مثلاب ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في التلخيص الحديد، ((٢٩/) عن المغيرة: هذا منكل الحديث، ثم قال (١/ ٣٢): والحديث غير صحيح.

 <sup>(</sup>٢) وقد قال الإمامُ البغويُّ في «شرح السنةِ» (٢/ ٩٥ \_ ٦٠):

وقتَّر بعضُ أصحابُ الواَّي الماءَ الكثيرَ الذي لا يَنجُس بأنْ يكونَ عشرَةَ أذرَع في عشرَة أَذْرُع، وهذا تحديدُ لا يَزْجِعُ إلى أضلٍ شرعي يُعتَمدُ عليه.

لَّنَّكُ: أمَّا الحديث الذي آخريَّة أبن ماَجهُ (٢/ ٣٨)، والدارمُ (٢/ ٢٧٢) عَنْ عبدِ اللَّهِ بِنَ مُمُثَلُّ عِنْ رسول اللَّهُ فِلَّا قال: هن حذ پراز فد أربعون فرامًا عطاً لماشيته. وهو حديث حسن قلا دليل فيه على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجى بان يكون عشرة أفرع في غشرة أفرع، لان الواضع من الحديث أن حريم اليتر بن كل جانب أربعوث فراعاً، عن ثم قال البذريَّة: وَمُثَمَّةً بِمُشْكِمَمٌ بِأَنْ يَكُونُ فِي تعدير عظيم بحيث لو مُؤلِّد منه جانبُ لم يضطرب منه الجانب الأكثر. وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف، اله.

وجمعت الشافعيةُ بَيْنَ الأحاديثِ بأنَّ حديث: ﴿لا يُسَجِّسُهُ شَيْءٌ، محمولٌ على ما بلغَ الظُّلَئَيْنِ فما فوقَهُمَا وهو كثيرٌ، وحديثَ الاستيقاظِ، وحديثَ الماءِ الدائم محمولُ على القلبلِ. وعندَ الهادويةَ أنَّ حديثَ الاستيقاظِ محمولُ على النَّلْبِ، فلا يجبُ عَسْلُهُما لَهُ.

وقالت الحقية: المرادُ بلا يُنجِّهُ شَيْءٌ، الكثيرُ الذِي سَبِّقَ تحديدُهُ، وقدحوا في حديثِ القُلْتَيْنِ بالاضطرابِ. كذلك أعلَّهُ الإمامُ المهديُ في البحر<sup>(۱۱)</sup>، وبعشهُمْ تأوَّلُهُ، ويقية الأحاديثِ في القليل، ولكنَّهُ وارد عليهم حديثُ بولِ الأعرابيُّ؛ فإنَّهُ كما عرفتَ دلَّ على أنَّه لا يَصُرُّ قليلُ النجاسَةِ قليلَ الماءِ فدفعتُه الشافعيةُ بالفرق بين ورودِ الماءِ على النجاسةِ، وروروهما عليهِ؛ فقالوا: إذا وردث على الماء نجَّستُهُ كما في حديثِ الاستِقاظِ، وإذا وردَ عليها الماءُ لم تضره كما في خبر بول الأعرابُه.

وفيه بحث حقّقناه في حواشي فشرح المعدق، وحواشية ضوء النّهار، (٢٠٠٠) وحاصلُهُ أَنَّهُم حكموا أَنَّهُ إِذَا وردَتِ النجاسَةُ على الماءِ القَليلِ نجَستَهُ، وإذا وردَّ عليها الماءُ القليلُ لم يَنجُسُ ، فجعلوا عِلْمَةَ علم تنجيس الماءِ الورودَ على النجاسةِ، وليسَّ كذلكَ، بل التحقيقُ أَنَّهُ حينَ يردُ الماءُ على النجاسةِ يردُ عليها شيئًا فضيئًا حتى يغني عينها، وتذهبَ قبلَ ننائو، فلا يأتي آخرُ جزه من الماء يَهُمَّى ويَتَلاشى عندَ ملاقاةِ آخرِ جُزُو منها يردُ إعليها من (٢٠٠١) الماء، كما تَقْتَى النجاسةُ وتقلامى إذا وردتُ على الماءِ الكثيرِ بالإجماعِ فلا فِقُ بينَ هذا وبينَ الماء الكثيرِ في إذا وردتُ على الماءِ الكثيرِ بالإجماعِ فلا فوق بينَ هذا وبينَ يُحيلُ عينُها لكترتِهِ بالنجةِ إلى ما بقيَ مِنَ النجاسةِ؛ فاللهُ في عدم تنجيسه بوروده عليها هي كثرة بالنسبةِ إليها، لا الورود؛ فإنه لا يعقل النفرقة بين الورودين بان احدهما يجسه دونَ الآخرِ.

أي قالبحو الزخار الجامع لملاهب علماء الأمصار، (٣٢/١ ـ ٣٣).
 قلت: قالحديث صحيح والاضطراب مدفوع كما سيأني تخريجه رقم (٤).
 (٢) ـ ١٤٢/١ ـ ١٤٣).

وإذا عرفت ما أسلفناهُ، وأنَّ تحديدَ الكثيرِ والقليلِ لم ينهَض على الحديث الكثيرِ والقليلِ لم ينهَض على الحديث المحديث المنافئ في البحر (()، وعليه علم عن إبراهيم ومن معه، وهو قولُ القاسم بن إبراهيم الآن معه، وهو قولُ جماعة من الصحاباةِ تحما في البحر (()، وعليه علمة من أتمة الآل المتأخرين، واختارهُ منهم الإمام شَرَفُ الدين. وقال ابنُ دقيق العيد (()؛ إنهُ وقولُ الحيد عن حيل، ونصرهُ بعض المتأخرين من أتباعه، ورجَّحَهُ أيضاً من أتباع الشافعي القاضي أبو الحسني الرُّويَّاني (()، صاحبٌ بحرِ المدهعي، قالهُ في «الإلمام) (())

وقال ابنُ حزم في «المحكِّلى؟ أَنَّهُ رُوي عن عائشةً أمَّ المؤمنينَ، وعمرَ بِنِ الخطابِ، وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ، وابنِ عباسِ [والحسن] ( النَّهِ بنِ علي بن أبي طالب، وميمونةً أمَّ المؤمنين، وأبي هريرةً، وحليفةً بن اليمان، والأسودِ بنِ يزيدً، وعبدِ الرحمنِ أخيه، وابن المسبب، وابن أبي ليلي، وسعيدِ بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، وعكرمةً، والقاسم بنِ محمدٍ، والحسنِ البصريِّ وغير هؤلاء.

٣/٣ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَة الْبَاهِلِيّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَاءَ لا يُنْجُسُهُ شَيْءً، إلاّ بَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَغيهِ وَلَوْنِهِ. [ضعيف]

أَخْرَجه ابنُ مَاجَةْ(٨)، وَضَعَّقَهُ أَبُو حاتم.

 <sup>(</sup>۱) في النسخة (أ): «حدودهما».
 (۲) (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحليق تُقلب الدين حافظ للحديث، حليق الأصل والمولد، مصري الإقامة والوفاق، له «تاريخ مصر» بضعة عشر جزءاً، لم يتم تبييشة، و وشرخ السرية للحافظ عبد الغني مجلمان، والاحتمام بتلخيص الإلمام في الحديث، و فشر صحح البخاري، لم يشمّه و كتاب الأربعين في الحديث، و وفشيخته فيه عدة اجزاء المتملق على الله شيخ، ولد سنة (3174) توفي منة (270م).

<sup>[</sup>انظر: «الأعلام» للزركلي (4/٣٥)، و«شذرات الذهبّ» (١١٠/٦ ـ ١١١)، و«التجوم الزاهرةُ في ملوك مصرّ والقاهرة» (٣٠٦/٩).

<sup>(</sup>٤) في الأنساب؛ للسمعاني (١٠٦/٣) أبو المحاسن.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «الإمام».
 (٦) بالآثار (١/١٦٨ ـ ١٦٩ رقم المسألة ١٣٦).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (أ): «الحسين».

 <sup>(</sup>A) في «السنن» (١/ ١٧٤ رقم ٢١٥).

ـ وَلِلْبَيْهُتِي (١٠): «الْماءُ طَهُورٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيْرَ رِيْحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، بِنَجَاسَةٍ

تَخْدُثُ نِيهِ١. [ضعيف]

## (ترجمة أبي أمامة

(وعَن لِعِي العلمة)(٢) يضم الهمزة واسمه: صُدَّقِ بمهملتين، الأولى مضمومةً، والثانية مفتوحة، ومثناة تحتية مشدَّدة، (العباهلق) بموخَّدة نسبة إلى باهلة، في القاموس(٢٠): باهلة قومً، واسمُ أبيو عجلانُ. قال ابنُ عبدِ البرِّ: لم يختلفوا في ذلك، يعني فِي اسمهِ واسمه أبيو. سكن أبو أمامةً مصرً، ثم انتقلَ عنها، وسكنَ جمص وماتَ بها سنةَ إحدى، وقيل: ستَّ وثمانينَ، وقيل: هو آخرُ من ماتَ من

قُلتُ: والبيهتي في «السنن الكبري» (/۲۰۹۸). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/۱۳۰) دها أيات أنه وشهير وهو ضيف، واحتلق عليه مع ضغفر...».
 وقال الزيلعي في انصب الراوة ((۱/۲۹): «هذا الحديث ضيفت، فإن رشدين بن صدير جرحة التسائق، وإن جان، وأبو حاته، ومعارية بن صالح.

برف «سان» و بای بستم به و دروه آمام وستم بین نسخ» قال ایر حاتم: ( ۷۹ یک حتج به و دروه آناطیرانی نمی محمجمو الکیبره وقم (۷۰۰۳)، وامالارسناه و تم (۷۹۶)، وارده اللهیشی نم نمجمع الزوانده (۱۸ یا ۱۲)، والبیهتی (۱/ ۲۰۵۶)، والداوشنی تم به مستهماه (۲۸۷۱ و تم ۲۲)، والداوشنی: آم پر بوقه طیز رشدین بن معد، ولین بالقوری، آمه.

قلتُ: الْحَدَيْثُ صَٰحَيْفٌ بِهَذَا الاسْتَنَاءُ. وأما قُولُةُ: النَّمَاءُ طهورٌ لا ينجُسُهُ شيئَة، فصحيحُ من روايةِ أبي سعيدِ الخدريُّ. وقد سبقُ في الحديث رقم (٢).

 <sup>(</sup>١) في «الحسن الكبرى» (١٩٥/) من طريق عطية بن بقيةً بن الوليد عن أبيه عن أو بين بين بقيةً بن الوليد عن أبيه عن أو بين بين بينة عن الحد بن سعد عن أبي أمامة.
 قلت: واعرجة البيهقي أيضاً (١/ ٣٦٠) من طريق حفص بن عُمَّر ثنا ثور بن بزيدً عن

راشد بن سعد عن أبي أمانة مرفوعاً. وقال البههني: "والحديث غيرٌ قوي، إلا أنّا لا نعلُمْ في نجاسةِ الماءِ إذا تغيرُ بالنجاسةِ خلافاً، والله أعلمُه.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: أطبقات ابن سعده (۱/ ۵۱ ـ ۱۵)، والتاريخ الكبيره (۱/ ۳۲ ـ ۳۲)، والستندرك (۱/ ۵۲ ـ ۳۲) و (۱/ ۵۱ ـ ۳۲)، وولمنيا التهذيب (۱/ ۳۸ ـ ۳۸) و (۱/ ۵۱ ـ ۳۸)، وولمنيا التهذيب (۱/ ۳۸ ـ ۳۸) و (۱/ ۵۱ ـ ۳۸)، والوصيات (۱/ ۳۸) و (۱/ ۳۸)، والإصابات (۱/ ۳۸) و (۱/ ۳۸)، والإصابات (۱/ ۳۸) و (۱/ ۳۸) و

<sup>(</sup>٣) (المحيطة (ص١٢٥٣)).

الصحابةِ بالشام. كانَ من المُكْثرينَ في الرواية عنهُ ﷺ.

(قالَ: قالَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ إن العاءَ لا يُنْجُسَهُ شيَّهُ، إلا ما غلبَ على ويجِهِ، وطعمه، ولونِهِ)، المرادُ أحدها كما يفسِّرهُ حديثُ البيهتي (تخرجِهُ لبنُ ملجَه وضفّةُ أبو حاتم).

### (ترجمة أبي حاتم)

الله على الله الله الكليم (٢) في حقّرة : أبو حاتم هو الرازي، الإمام الحافظ الكبير، محمد بنُ إدرس بن المنذر الحنظائي أحد الإعلام. ولذ سنة خمس وتسمين ومائق، وأثنى عليه - إلى أن قال: قال النسائي: ثقة. وتوفي أبو حاتم في شعبان سنة ميح وسبمين ومائين، وله اثنتان وثمانون سنة. وإنما شمّقت الحديث، لأنه من رواية رشدين بن سعد (٢)، بكسر الراء، وسكون المعجمة. قال [أبو يوسف] ": كان رشدين رجلا صالحاً في دينه، فأدركم غفلة الصالحين؛ فخلط في الحديث وهو متروك

### (تعريف الحديث الضعيف)

وحقيقة الحديث الضعيف<sup>(4)</sup>: هو ما اختلَّ فيه أحد شروطِ الصحيحِ والحسنِ. وله ستةُ أسبابٍ معروفةٍ سردَها في الشرح.

### (ترجمة البيهقي

(والبيهقي)(٥) هو الحافظُ العلَّامةُ شيخُ خراسانَ أبو بكرِ أحمدُ بنُ الحسينِ،

الحفاظ، (٢/ ١٦٥ \_ ٦٩٥ رقم ٩٩٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «المجروحين» (۱/۳۰۳)، و«الجرح والتعديل» (۱۳/۳۰)، و«الميزان»
 (۲)، و«الكاشف» (۱/۲۲۱)، و«المدني» (۱/۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): «أبو يونس».

 <sup>(</sup>٤) انظر اتدریب الراوی، (۱/ ۱۷۹ ـ ۱۸۱).

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (١٩٦١)، وفشلوات اللعب (٢٠٤/٣ ـ ٢٠٥٥).
 والسنطيم ((٢٤٢٨)، ووفيات الأعيان (١/٧١٠)، وفاللياب، (واللياب، (١٨٣٠)، ووفيالياب، (١١٣٠ ـ ١٨٣١، ووفيالياب، (١٧٧١ ـ ١٣٥١، وقدار الحجم البلغان) (١/٣٣٠ ـ ١٣٥، وقدار الحجم).
 ١٤٥١)، وفعير أعلام الميلام (١٧٧١ ـ ١٨٥، وقدار ١٨٨).

له التصانيفُ التي لم يُسبَق إلى مثلها. كان زاهداً روعاً تنيًّا، ارتحل إلى الحجاز والعراق. قال الذهبيُّ: تأليفُ تقاربُ الفَّ جزءٍ. وبيهق بموخَّدة مفترحة، ومثناة تحتية ساكنة، وهاء مفترحة، فقاف، بلدُّ [قريبُ نيسابور. أي رواءً<sup>(۱)</sup> بلفظ: «الماءُ طهورُ إلا إن تغيرَ ريحُه لو طعمهُ أو لونهُ، عطف عليه (بنجاسةِ) الباء سببية أي بسبِ نجاسةِ (تحدثُ فيه).

قال المصنفُ: أنه قال الدارقطني ("): ولا ينبت هذا الحديث، وقال الشافعي ("): ما قلتُ من أنه إذا تغير طعم الماء، أو ربحه، أو لونه، كان نجساً يُروى عن النبي ﷺ من وجو لا يُنبِتُ أهلُ الحديث مئلًا. وقال النووي ("): اتفق المحديثون على تضعيف، والمراد تضعيف رواية الاستثناء، لا أصل الحديث؛ فإنه قد ثبتَ في حديث بتر بُضاعة، ولكنَّ هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القولي بمُحكمها، قال ابنُ المنذو ("): أجمع العلماء على أنَّ الماء القليلَ والكثيرَ إذا وقعت فيه نجاسةً فقيَّرت لهُ طعماً أو لوناً أو ربحاً فهوَ نجسٌ، فالإجماعُ هوَ الدليلُ على نجاسةِ ما تغيَّر أحدُ أوصافِه لا هذه الزيادةُ.

## حكم الماء إذا بلغ قلّتين

الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الْمَاءُ تُلْتَنِنَ لَمْ يَخْمِلِ الْخَبِـَةُ ، وفي لفظ: ﴿لم ينجسُ . [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٧) وَالْحَاكِمُ (٨) وَابْنُ جِنَّانَ (٩).

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): قترب نيسابور أي رواية،

 <sup>(</sup>٢) ذكره الآبادي في «التعليق المغني» (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره الآبادي في التعليق المغنى؛ (١/ ٢٨)، والنووئ في المجموع؛ (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) في المجموع شرح المهذب؛ (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>a) في «الإجماع» (ص٣٣ رقم ١٠).

 <sup>(</sup>٦) ومُسم: أبو داود (١/١٥ وقُسم ٦٣)، والمترمذي (٩٧/١ وقـم ٦٧)، والنسائيق (١/١٧٥)، وابن ماجَة (١/ ١٧٧ وقـم ١٥٥).

<sup>(</sup>٧) في اصحيحه (١/ ٤٩ رقم ٩٢). (٨) في المستدرك (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٩) في «صحيحه» (ص٣٠ رقم ١١٧ و١١٨ ــ العوارد). قلتُ: وأخرجه الشافعيُّ في «الأم» (١٨/١)، وأحمد في «المسند» (٢٧/٢)، والدارقطني =

#### (ترجمة ابن عمر

(وَعَن عِبدِ اللَّهِ بِنِ عَمدِ)<sup>(١)</sup>. هو ابنُ [عُمر بن]<sup>(١)</sup> الخطابِ، أسلمَ عبدُ اللَّهِ صغيراً بمكة، وأوَّلُ مشاهدهِ الخندقُ، وعُمَّرَ، وروى عنه خلائقُ، كانَ من أوعيةِ العلم، وفاتهُ بمكةَ سنَة ثلاثِ وسبعين، ودفن بها إيني طُوى فِي]<sup>(١)</sup> مقبرةِ المهاجرينَ.

(قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إذا كان العاءُ قُلْتِينِ لم يَحْمل الخَبِثُ) بنتِ المعجمةِ والمرحدةِ: (وفي لفظ: لم ينجس)، هو بفتح الجيم وضمَّها كما في القاموس، (الهرجة الاربعة، وصححهُ ابن خزيمةً). تقدَّمَ ذكرهُ في أولِ حديثٍ.

### (ترجمة الحاكم

(والحاكم) (لله مو الأمامُ الكبيرُ، إمامُ المحقّقينَ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المحروفُ بابنِ البَّع، صاحبُ التصانيفِ. ولدَّ سنةَ إحدى وعشرينَ وثلاثمِاتةِ، وطلبَ هذا الشانَ، ورحل إلى العراقي وهوَ ابنُ عشرينَ، وحعَّ، ثم جالَّ في تحراسانَ وما وراءَ النهر، وسمعَ من الفي شيخ أو نحو ذلك، حدَّث عنهُ الدارقطني، وأبو يعلى الخليلي، والبيهقيُّ، وخلائقُ. وله التصانيفُ الفائقة مع التقوى والميانةِ. ألَّف «المستنزَكُ»، والاربيخَ نيسابورَ، وغيرَ ذلكَ. توفيَ في صفرَ سنة خمسِ وأرجعائةٍ.

- في «السنن» (١٣/١ ٣٣ رقم ١ ٢٥) وأطال في طرقِه.
   وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر تخريجَهُ والكلام عليه في تخريجنا للبلوغ المرام، (رقم ٤).
- انظر ترجيته في: "(المعرفة والتاريخ» (۱/۹۵ ـ ۲۵۰ ق. ۹۹-۵۰)، وفألمستدرك» (۳) . ۲۵۰ ـ ۲۵۰)، وفألمستدرك» (۳) . ۲۵۰ . رقم ۱۱۲)، واجامع الأصوارة (۱/۱۵ ـ ۲۵۰ . رقم ۱۲)، وجامع (۳) . ۲۵۰ . رقم ۱۳۳۱)، وفالعقد التاريخ» (۲/۱۵ ـ ۲۸۱ . وقم ۱۳۳۱)، وفالعقد التيز» (د/۱/۱۵ ـ ۲۸۸ رقم ۱۳۵۱)، وفالعقد (۲/۱۸ ـ ۲۸۸ / ۲۸۸ م ۱۵۵).
  - (۲) زيادة من النسخة (ب).(۳) زيادة من النسخة (أ).
- (3) انظر ترجمته في: اتاريخ بغدادة (٤٧٣هـ ٤٧٤)، واتبيين كذب المفترية (ص٢٢٧. ١٠٣٨. واتبيين كذب المفترية (ص٢٢٧. و١٠٣٠.) والمستنظم (١٠٣٨)، ووالميات الطاقعة (١٠٣٨)، والملكات الطاقعية (١٠٥٤هـ ١٠٠١)، والملكات الشاقعية للسبكي (١٥٥٤هـ ١٧١)، والملرات الشاقعية للسبكي (١٥٥٤هـ ١٧١)، والملرات الشاقعية ١٨٧٠.

#### (ترجمة ابن حبان)

(وابنُ جِبُانُ)(١٠ بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة. قال اللهبي: هو الحافظ العلامة أبو حاتم محمدُ بنُ جِبانَ بنِ أحمدَ بنِ جِبانَ البستي صاحبُ التصانيف. سمع أمماً لا يُحصونَ مِنْ مصرَ إلى خُراسانَ. حدَّثَ عنهُ الحاكمُ وغيرهُ، كانَ ابنُ جِبانَ من نقهاءِ الدين، وخُفَاظِ الآثارِ، عالماً بالطّبُ والنجوم، وفنون العلم، صنف «المسند الصحيح»، و«التاريح»، ووكتابَ الضعفاء»، وفقة الناس بسموقند، قالُ الحاكم: كانَ ابنُ حبانَ من أوهيةِ العلمِ والفقو واللغةِ والوطف، من عقلاءِ الرجالِ. توفيُ في شوالَ سنةَ أربعٍ وخمسينَ وثلاثمانةِ. وهو

وقد سبقي الإشارة إلى أنَّ ملنا الحديث هو دليلُ الشافعية في جعلهم الكثيرَ ما بلغ قلَّين، وسبقَ اعتفارُ الهادويةِ والحنفيةِ عن العملِ بهِ بالاضطرابِ في متو<sup>10</sup>؛ إذْ في رواية: إذا بلغَ ثلاثَ قِلالِ، وفي رواية: ثُلُّة، وَبجهَالَةٍ قَدرِ الثُّلُّةِ، وباحتمالُ معناهُ؛ فإنَّ قولهُ: الله يَخبِلِ الخَيْتُ، يحتملُ أنهُ لا يقدرُ [على حملة]<sup>10</sup>، بل يضرهُ الخبثُ، ويحتملُ أنه يتلاشى فيهِ الخبثُ. وقد أجابَ الشافعيةُ عن هذا كله. وقد بسطةُ في الشرح إلا الأخيرَ فلم يذكرهُ، كانهُ تركهُ لضعفه؛ لأن روايةً: (لَم يَنْجُسُ) صريحةً في علم احتمالهِ المعنى الأول.

# (النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه

٥/٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ﴿ قَالَ يَغْتَسِلُ أَعَدُكُمْ فِي النَّاءِ اللَّائِم وَهُوَ جُنْبُ . [صحيح]

٣) في النسخة (أ): (بحمله).

 <sup>(1)</sup> انظر ترجمته في: فسير أعلام النبلاء (٣٧/١٦ - ١٠٤)، وفميزان الاعتداله (٣/٣٠ - ١٠٥٨).
 ٨٠٥)، وفشاكرة والمحفارة (٣/ ٨٠٠ - ١٩٣٤)، وفالمكاسل، لابن الأثبير (٨/٥٦١)، وفالمكاسل، لابن الأثبير (٨/٣١٦).
 وفطيفات الشافعية للمنسلكي (٣/ ٣١١ - ١٠٥٥)، وفالمنجرم الزاهرة (٣/ ٢٤٣ - ٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) قلتُ: الحديثُ سالمٌ من االاضطرابِ. انظر: «التلخيص الحبير» (١٦٢/١ ـ ١٨ رقم ٤)،
 و•المجموع شرح المهلب، للنرويُّ (١٦٤/١) وهو حديثٌ صحيحٌ كما تقدم.

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

- ولِلْبُحَادِيُ<sup>(۱)</sup>: الا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمُّ يَغْنَسِلُ فِيهِ.

ولِمُسْلِم (٣٠): «منْهُ»، ولأبِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>: ﴿**وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ»**.

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ؛ لا يَغْتَسِل اَحَدُكُمُ فِي العامِ الدَّائِم)

هو الراكدُ الساكنُ، ويلمَّ وصفّهُ بانهُ الذي لا يجري، (وَفَوْ جَمُثْتِ)، فَي العامِ الدَّائِم اللغظِ (مسلم)، (وللمبخارِي) روايةً بلغظ: (لا يجولُ لتفكّمُ في العامِ الدائِم الذي لا يجري، لميندا محدوثِ، أي: ثم مو لَيْغَسِلُ فَيها، يُردى بوقع اللام على أنه خبرٌ لميندا محدوثِ، أي: ثم على إلحاق ثم بالواو [في ذلك] (()، وإنْ أفاذ أنَّ النبي إنسا هُو عن الجمع بينَ اليولُ فيهِ مطلقاً؛ فإنه لا المولِ والاغتسالِ دون إفرادِ احمِهما، ممّ أنه منهيُّ عن اليول فيهِ مطلقاً؛ فإنه لا يُخلُّ بجرازِ النصب؛ لانه يستفاذُ من هذا النهي عن الجمع وين غيره النهيُ عن الواو تفيدُ النهي عن الجمع وين غيره النهيُ عن المواحدة، وهذا قالهُ النووي معنى الواو تفيدُ النصب، والمنا بنه على ابن مالك، حيث جوَّز النصب، وأوَّدُ ابن دقيق الديد في غير شرح «المعدة» إلا أنه أجاب على النووي بما أفادهُ وَوَلًا: فإنه لا يخلُّ بجرازِ النصب إلى آخرهِ.

قلتُ: والذي تنتضيه قواعدُ العربيةِ أنَّ النَّهي في الحديثِ إنما هو عن الجمع بينَ البولِ ثم الاغتسال [منه]<sup>(6)</sup>، سواءٌ رفعت اللامَ أنْ نصبت؛ وذلكَ لأنَّ (لثُّم) تفيدُ [ما تفيدةًا<sup>(6)</sup> الواوُ العاطفةُ في أنها للجمع، وإنما اختصَّتُ ثُمَّ بالترتيب، فالجمعيعُ واهمونَ فيما قرَّروهُ، ولا يستغاذُ النهيُ عنْ كلِّ واحدٍ على انفراوٍ منْ

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۸۳/۹۷).

<sup>(</sup>۲) في الصحيحة (۲۱٫۱۱ رقم ۲۲۹). (۲) في الصحيحة (۲۱٬۵۱۱ رقم ۱۹۹۹). (٤) ف الليان ۱ (۲۱٫۱۱ رقم ۷۷)، دو جليان صحيح

 <sup>(</sup>٤) في السنن (١/ ٥٦ رقم (٧))، وهو حديث صحيح.
 (٥) ليست في النسخة (أ) و(ب) وهي زيادة ليتم المعنى.

 <sup>(</sup>٦) بيست مي ،ست (۱) رب ربي ربي (۱) في شرح اصحيح مسلم (۱/۱۸۷).

 <sup>(</sup>A) في النسخة (أ): (فيه).
 (P) في النسخة (أ): (ما أفاده).

روايةِ البخاريُّ؛ لأنها إنما تفيدُ النهيّ عنِ الجمعِ، وروايةُ مسلم تفيدُ النهيّ عن الاغتسالِ فقظ، إذا لم تقيَّدُ بروايةِ البخاريُّ.

[ثم] (() رواية أبي داود بلفنظ: الا يبولُنَّ أحدكُم في المماء الدائم، ولا يغتيل فيه تفيدُ النهيّ عن كلٌ واحدٍ على انفرادٍ. (**هيه. ولمسلم)** في روايتو <mark>رمنة)</mark> بدلًا عن قوله: فيه؛ فالأولى تفيدُ أنه لا يَمْتَسِلُ فيه بالانغماسِ مثلًا، والثانيةُ تفيدُ أنهُ لا يتناولُ منهُ ويغتسلُ خارجَهُ.

(ولا بين دلوق) بلغظ: (ولا يفتسل فيه) عوضاً عن تُمُّ ينتسلُ (بنَ الجَفَلَتِقِ) عوضاً عن تُمُّ ينتسلُ (بنَ الجَفَلَتِقِ) عوضاً عن قولهِ: فرهو جُنْبُه، وقوله هنا: فرلا يغتسلُه، دالَّ على انَّ النهيَ عن كلِّ واحدِ من الأمرينِ على انفراهِه كما هوَ أحدُ الاحتمالينِ الأولينِ في رواية تُمُّ يغتسلُ منهُ. قال في الشرح: وهذا النهي في الماءِ الكثيرِ للكراهةِ، وفي الماءِ القليلِ للتحريم قبلَ عليه: إنهُ يؤدي إلى استعمال لفظ النهي في حقيقت ومجازِه، فالأحسنُ أنْ يكونَ من عمومِ المجازِ، والنهيُ مستعملٌ في عدم الفعلِ الشاملِ للتحريم وكراهةِ التنزيه.

قاما حكم الماء الراكد، وتنجيدُ بالبول، أو منعه بن التطهير بالاغتسال فيه للجنابة، فعند القاطين بأنه لا ينجُسُ إلا ما تغيرَ أحدُ أوصافِه: النهي عنه للتعبُّد وهو طاهرٌ في نضو، وهذا عند الممالكية، فإنه يجوزُ التظهرُ بو؛ لأنَّ النهيَ عندهُم للكراهَة، وحنداً لا لاجل التنجيس، للكراهَة، وحنداً لا لاجل التنجيس، لكنَّ الأصل في النهي التحريم، وأما عند من فرَّق بين القليل والكثير قالوا: إن كان الماءُ كثيراً وكِلَّ على أصلهِ في حدو ولم يتغيرْ أحدُ أوصافِه، فهمَ الطاهرُ، كان الماءُ كثيراً لو كِلَّ على أصلهِ في حدو ولم يتغيرْ أحدُ أوصافِه، فهمَ الطاهرُ، والدليلُ على طهوريته إنخصيصاً اللهم إلا أنَّه قد يقالُ: إذا قلم: النهي للكراهةِ في الكثير فلا تضميم لمعموم جليبُ الباء وأن كان الماءُ قلبلاً ويكل على أصلهِ منا للتجاهر، وذكرَ في الشرع لا مطهرٍ ولا مطهرٍ، وهذا على أصلهِ مني كونِ النهي للنجاسة. وذكرَ في الشرع الأقوالُ في البول في الماء

(٢) في النسخة (أ): اتخصص.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): انعمه.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (وأنه).

والأولى اجتنابهُ. أما القليلُ الجاري فقيلَ: يكرهُ، وقيلَ: يحرُمُ وهو الأولى.

قلتُ: بل الأولى خلافُهُ؛ إذِ الحديثُ في النهي عن البولِ فيما لا يجري، فلا يشملُ الجَارِيّ قليلًا كان أم كثيراً. (نعم) لو قبلَ بالكراهةِ لكانَ قريباً. وإنْ كَانَ كَثِيراً راكداً فقيلَ: يكرهُ مطلقاً، وقيلَ: [إنْ](١) كَانَ قاصداً إلا إذا عرضَ وهوَ فيهِ فلا كراهَةَ. قالَ في الشرح: ولو قيلَ بالتحريم لكانَ أظهرَ وأوفَقَ لظاهرِ النهي؛ لأنَّ فيهِ إفساداً لهُ على عَيرِه، ومضارَّةٌ للمسلِّمين. وإنْ كانَ راكداً قليلًا فالصَّحِيحُ التحريمُ للحديثِ، ثم هلْ يلحقُ غيرُ البولِ كالغائطِ بهِ في تحريم ذلك في هذا الماءِ القليل؟ فالجمهورُ يلحق بهِ بالأولى، [وعنُ](١) أحمدُ بن حنبلُ لا يلحَقُ بهِ غَيْرُهُ بلُ يخْتصُّ الحكمُ بالبولِ.

وقولهُ: "في الماءِ" صريعٌ في النهي عنِ البولِ فيهِ، وأنهُ يجتنبُ إذا كانَ كذلكَ، فإذا بالَ فِي إناءٍ وصبهُ في الماءِ الدأتم فالحكمُ واحدٌ. وعنْ داودَ لا ينجُّسُهُ ولا يكونُ منهياً عنهُ إلا في الصورةِ الأولى َلا غيرُ.

وحكمُ الوضوءِ في الماءِ الدائم الذي بالَ فيهِ منْ يريدُ الوضوءَ حكمُ الغُسْلِ؛ إِذْ الحكمُ واحدٌ. وقد وردَ في روايةٍ: ﴿لا يبولَنَّ أَحدُكمُ في الماءِ الدائم ثُمَّ يتُوضًّا منهُ ، ذكرَها في الشرح ولم ينسبُها إلى أحدٍ. وقد أخْرَجَها عبدُ الرزاق(٣)، وأجمد(١٤)، وأبن أبي شَّيبة (٥)، والترمذي(٢). وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وابْنُ حبان (٧) منْ حديثِ أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجَهُ الطحاوي (٨)، وابنُ حِبانَ<sup>(٩)</sup>، والبيهقئُ <sup>(١٠)</sup> بزيادةِ: قاْو يَشْرَبُ منه».

في النسخة (ب): قإذا، (1)

في النسخة (ب): اوعندا. في «المسندة (٢/ ٢٦٥). (1) في االمصنف؛ (١/ ٨٩ رقم ٣٠٠). **(**\*)

في المصنف؛ (١/ ١٤١). (a)

في االسنن؛ (١/ ١٠٠ رقم ٦٨)، وقال: حديث حسنٌ صحيح. (1)

في اصحيحه، (٢/ ٢٧٤ رقم ١٢٤٨)، وهو حديث صحيح. (A)

في قشرح معاني الآثارة (١/ ١٤).

في اصحيحه (٢/ ٢٧٦ رقم ١٢٥٣). (4) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣٩).

#### (اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس

7/٦ = رَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيُّ هَا نَانَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ هَا: أَنْ تَفْسَلُ النَّرَأَةِ، وَالْفَرْوَا جَبِيماً.
 النَرَأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلَيْفَرُوا جَبِيماً.
 [صحیح]
 [صحیح]

أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup> وَإِسْنَادُهُ صَحْيحٌ<sup>(٣)</sup>.

(وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِي ﷺ قال: نهى رسولُ اله ﷺ؛ ان تفتسلَ المراةُ بفضلِ الرجل) أي الماء الذي يفضلُ [من] أن غُسلِ الرجل، (أو الرجلُ بفضلِ المراقِ) مثله، (وليفترفا) من الماءِ عندَ اغتسالهما منهُ (جميعةً. لخرجةُ لبو داودَ والنسائقُ وإستادُهُ صحيحٌ)، إشارةُ إلى ردَّ قولِ البيهقي حيثُ قال: إنه في معنى المرسل، أو إلى قولِ ابن حزم [حيثُ قال] (أنَّ احدَ رواقِ ضعيتُ.

 <sup>(</sup>١) في اللسنز؛ (/٦٣ رقم ٨١).
 (٢) في اللسنز؛ (/٦٣ رقم ٨٣٠).
 ألك: وأخرجه أحمد في اللمسند؛ (/١١١ و(٥/٣٦٩)، وإسناده صحيح.

٢) وهو كما قال. وقال الدافظ إيضاً في «الفتع» (٢٠٠/١): «وجاله ثقافً ولم أقف لمن اعلَّه على تحجة فيرة، ودعوى البيهتي أنه في معنى السرسل مردودةً؛ لأن أيهام المسحابي لا يضرأ، وقد مسرَّم التابعي بأنه لقيمً، ودعوى ابن حزم أنَّ داوة راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو إين يزيد الأردي ومع ضميت، مردودةً، كإنه ابن عبد الله الأردي ومع ثقة وقد صرَّم باسم إيد أبو داوة وغيرةً، اهم.

وخلاصةُ القولِّزِ: أنَّ الحديثَ صحيعٌ. (٤) في النسخة (ب): «عن». (٥) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (أ).(٧) (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>A) في النسخة (أ): «السابع».

٧/٧ - وَعَنِ النِّ عَبَّاسِ \$: أَنَّ النَّبِئِ \$: «كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةً
 رضى الله عَنْهاه. [صحيح]

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

وَلاََ صَحَابِ السُّنَيٰ (\*\*): اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ في جَفْنَةِ، فَجَاءَ يَخْتَسِلُ بِنْهَا، فَقَالَت: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: وإِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنِبُه. [صحيح]
 وَصَحَّحُهُ الزَّهْلِيقُ (\*\*)، وَابْنُ خُزْنِهَا (\*\*).

# (ترجمة ابن عباس

(وعن ابن عبلس)<sup>(6)</sup> هوَ حيثُ أطلق بحرُ الأمةِ وحبُرُها عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ، ولدَّ قبلُ الهجرةِ بثلاثِ سنينَ. وشهرةُ إمامتهِ في العلمِ ببركاتِ الدعوةِ النبويةِ بالحكمةِ والفقهِ في الدينِ والتأويل، تغني عن التعريفِ بهِ. كانتُ وفاتهُ بالطائفِ سنةَ ثمانٍ وستينَ فِي آخرِ أيام ابنِ الزيرِ، بعدَ أنْ كُفَّ بصرُهُ.

(الله النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَغْتَسَلُ بغضلِ ميمونَّة. لغرجه مسلمً) من رواية عمرِو بنِ دينارِ بلفظ: أكبر علمي ـ والذي يخطرُ على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني،

<sup>(</sup>۱) في (صحيحه) (۱/۲۵۷ رقم ۲۸/۳۲۳).

قلت: وأخرجهُ أحمدُ في «المسندِ» (٣٦٦/١).

وهم: أبو داود (٥٥/١) وقم ٦٨)، والنسائي (١/١٧٣ رقم ٣٢٥)، والترمذي (١/٩٤) رقم ٦٥) وقال: حديث صعير صحيح. وابر ماجه (١/١٣٣ رقم ٣٧٠ و٧٣١).

 <sup>(</sup>٣) في «السنز» (١/٤٩ رقم ٢٥).
 (٤) في «صحيح» (١/٧٥ رقم ١٠٩).
 قلتُ: وأخرجهُ الحاكم في «المستدرك» (١٥٩/١) وقال: لا يحفظُ لهُ صلةً. وصحّحه

المحدث الألباري في «الأورآو» (رقم ٢٧). (م) و«الإصابة» (١/ ١٣٠ - ١٤٠ مرقم (١٥) انظر ترجمته في: فوليات الأعيان» (١/ ٢٣)، و«الإصابة» (١/ ١٣٠ - ١٤٠ مرقم ١٤٠٠)، و«المعللي العالمية» (١/ ١٣٠ - ١٩٠ مرقم ١٤٠٠)، و«المعلد الثمين» (١/ ١٣٠ مرقم ١٤٠٠)، ومهليب الاسماء واللغائية (١/ ١٧٤ - ١٣٠ مرقم ١٣٠٢)، والمحمد بين رجال المصحبحين (١/ ١٣٦ مرقم ١٣٨٨)، وهجامع الأصوبة (١/ ٢٣٠ مرقم ١٣٠٠)، ودجامع والمحرفة والثارية» ((١٤١٨ - ٣٣١ مرقم ١٣٠٠)، ٣٤ - ٣٤١)، ٢١٩ مرقم ١٤٥)، وهجامع والمحرفة والثارية» (((١٤١ - ٣٤ - ٣٤ - ٤٤٥)).

الحديث. واعلَّهُ قومٌ بهذا التردُّو، ولكنهُ قد ثبتٌ عندَ الشيخين<sup>(١)</sup> بلفظ: ﴿إِنَّ النبيُّ ﷺ وميمونَةَ كانا يغتسلانِ من إناءِ واحدٍ». ولا يخفى أنهُ لا تعارُضَ؛ لأنهُ يحتمرُ أنهما كانا يغترفان معاً فلا تعارُضَ.

نهم المعارض قوله: (ولاصحابِ السننِ) أي من حديثِ ابنِ عباسِ كما أخرجهُ البههَيُّ (أ) في السنِ، ونسبُهُ إلى أبي داودَ: (الْفَسَلُ بعضُ لَرُواجِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِينِيُ مَنها فقالتُ: إني كُنتُ جُنْبا)، أي وقد الخساف منها، فقالدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

في القاموس<sup>77</sup>: جَيْبَ كَفَرَحَ رجنُبُ كَكُرُمُ، فيجوزُ فتحُ النونِ وضمَّها هنا، هذا إنْ جعلته بنَ الثلاثي، ويصح من أَجنَ يُبُعِيْبُ، وأما اجتنبَ فلم يأتِ بهذا المعنى وهو: إصابةُ الجنابةِ، (وصححَة النرهذي وابنُ خزيعةً).

ومعنى الحديثِ قد وردّ من طرقٍ سردّها في الشرحِ، وقد أفادَتُ معارضَةً الحديثِ الماضي، وأنّهُ يجوزُ غُشلُ الرجلِ بفضلِ المرأةِ، ويقاسُ عليهِ المحسُ لمساواته لَهُ. وفي الأمرينِ خلافٌ، والأظهرُ جوازُ الأمرينِ وأنَّ النهيّ محمولٌ على النتزيهِ.

# تطهير الإناء من ولوغ الكلب

أُولَاهُنَّ بِالترابِهِ.

٨/٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُرْيَرُةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ طَهُهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلُهُ سَنِمُ مَرَّاتٍ، أَوْلَاهُمُّ بِالتَّرَابِ، [صحيح] أَخْرَجُهُ مُسْلِمُ (()، وَفِي لَظْظِ لَهُ ((): طَلْمُوفَةُ، وَلِلتَّرْفِذِي ((): ﴿أَخْرَاهُمُ، أَنْ

<sup>(</sup>۱) وهما: البخاري (٣٦٦/١) رقم ٣٥٣)، ومسلم (٢٥٧/١ رقم ٣٢٢/٤٧) من حديث ابني

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى؛ (١/ ١٨٩). (٣) المحيط؛ (ص٨٩).

<sup>(</sup>٤) في الصحيحه؛ (١/ ٢٣٤ رقم ٩١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) في االسنن؛ (١/ ١٥١ رقم ٩١) وقال: حديث حسن صحيح.

### (أحكام فقهية من الحديث:)

(أولها): نجاسةً فم الكلبٍ مِنْ حِيثُ أمره ﷺ بالفسل لِمَّا وَلَيْمَا وَلَكَعَ فِيهِ، والإراقة للماء، وقولهُ: «طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمُّ، فإنهُ لا خُسلَ إِلَّا إِينَ}"َ حَدَثٍ، أو نَجَس، وليسَ هنا حدثُ فتعينَ النَّجَسُ، والإراقةُ إضاعةُ مالٍ فلو كانَّ الماءُ طاهراً لما أَمَر بإضاعتِه؛ إذ هو منهيَّ عن إضَاعَةِ المالِ. وهوَ ظاهرٌ في نجاسةِ فمه، وألحقَ به صائرُ بدنِه قباساً عليه"، وذلكَ لأنَّه إذا ثبتُ نجاسةً لُكَابِهِ، ولَكَابُهُ جزءٌ منْ فمو إذ

<sup>(</sup>١) المحيطة (ص١٠٢٠). (٢) في النسخة (أ): اعن.

للعلماء في الكلب ثلاثة أقوال معرونة: أحدها: أنَّه نجسٌ كله حتى شعره، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثاني: أنه طاهر حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.

والمالك: أن ريقه نجس ، وإن شعره طاهرً، وهذا علمب إلى حينة المشهور عد، وهذه مي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهي الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال، انظر: ضميموع فتارى شيخ الإسلام المؤلف الأخرال فقد الكتاب والسنة جزء الطهارة.

هُوَ عَرَقُ فَمُو، فَفُمُهُ نَجِسٌ إِذَ الْعَرَقُ جَزٌّ متحلِّبٌ مِنَ البدنِ، فكذلكَ بقيةُ بدنِهِ، إلا انَّ مَنْ قَالَ: إنَّ الأمرَ بالغُسْلِ ليس لنجاسةِ الكلبِ، قالَ: يحتملُ أنَّ النجاسةَ في فيهِ ولُعابِهِ؛ إذ هوَ محلُّ استعمالهِ للنجاسةِ بحسبِ الأغلبِ، وعَلَّقَ الحكمَ بالنظرِ إلى غالب أحوالهِ من أكلهِ النجاساتِ [بفمهِ](''). ومباشَرتهِ لها، فلا يدُلُّ على نجاسةِ عينهِ.

والقولُ بنجاسته قولُ الجماهيرِ. والخلافُ لمالكِ وداودَ والزهريُّ، وأدلةُ الأولينَ ما سمعتَ، وأدلةُ غيرهِمْ، وهم القائلونَ بأنَّ الأمرَ بالغُسْلِ للتعبدِ لا للنجاسةِ، [لأنه](٢) لو كانَ للنجاسةِ لاكتفى بما دونَ السبع إذْ نجاستُهُ لَا تزيدُ على العَذِرَةِ، وأجيبَ عنهُ بأنَّ أصلَ الحكم، وهو الأمرُ بالغسلَ معقولُ المعنى، ممكنُ التعليلِ أي بأنهُ للنجاسةِ، والأصلُ في الأحكام التعليلُ فيحملُ على [الأعم](٣) الأغلب، والتعبدُ إنما هو في العِددِ فقط، كذا في الشرحِ وهو مأحوذٌ منْ الشرحِ العمدةِ». وقد حققنا في حواشيهِ خلافَ ما قرَّرهُ من أغلبيةِ تعليلِ الأحكام، وطوَّلنَّا هنالكَ الكلامَ.

(الحكم الثاني): أنَّهُ دلَّ الحديثُ على وجوبِ سبعٍ غَسَلاتٍ للإناءِ وهو واضحٌ، ومن قَالَ: لا تجبُ السبعُ بل ولوغُ الكلبِ كغيرِه مَّن النجاساتِ والتسبيعُ ندبٌ، اسْتَدَلُّ على ذلكَ بأنَّ راوي الحديثِ وهو أبو هريرةَ قالَ: يُغْسَلُ من ولوغِهِ ثلاثَ مراتٍ كما أخرجهُ [عنه]<sup>(1)</sup> الطحاوي<sup>(٥)</sup>، والدارقطني<sup>(١)</sup>، وأجيب عن هذا

(1)

(r)

(1)

في النسخة (ب): «بأنَّه».

زيادة من النسخة (أ).

زيادة من النسخة (أ). زيادة من النسخة (أ). (1)

في فشرح معانى الآثار؛ (٢٣/١). (0)

في «السنن؛ (١/ ٦٦ رقم ١٦): وقال: هذا موقوفٌ، ولم يروه هكذا غيرٌ عبدِ الملكِ عن (٦) عطاءٍ، والله أعلم.

وقال البيهقي في المعرفة؛ (١/ ٥٩ - ٦١). وأما الذي يروى عن عبد الملك بن أبي سليمانَ عن عطاءٍ، عن أبي هريرة موقوفاً عليه: ﴿إِذَا وَلَغَ الكلُّ فِي الإِنَاءِ فَأَهْرُقُهُ ثُمُّ اغْسِلْهُ ثلاثَ مراتِه. فإنهُ لم يَروِهِ غيرُ عبدِ الملكِ، وعبدُ الملكِ لا يقبلُ منهُ ما يخالفُ فيهِ الثقاتِ، وقد رواهُ محمدُ بنُ فضيلٍ عن عبدِ الملكِ مضافاً إلى فعل أبي هويرة دون قولِهِ، وروينا عن حمادِ بن زيدٍ، ومعتمَّرِ بنِ سليمانَ عن أيُّوبَ، عن محمدٌ بنِ سيرينِ، عن أبي هريرةَ من قولِهِ نحواً من روايتهِ َعنَ النبي ﷺ، ورويَ عن عليَّ وابن عَمر وابَّنِ =

بأنَّ العملَ بما رواهُ عن النبي ﷺ لا بما رآهُ وأفتى بهِ، وبأنهُ معارَضٌ بما رُوي عنه، [وأيضاً](١) أنَّه أفتى بالغُسلِ سبعاً، وهي أرجعُ سنداً. وترجَّعَ أيضاً بأنها توافقُ الروايةَ المرفوعةَ. [ومما]<sup>(٢)</sup> رُوي عنهُ ﷺ أنهُ قالَ في الكلبِ يَلَغُ في الإناء: ﴿يُغْسَلُ ثلاثاً، أو خَمَسًا، أو سبعاً؛ <sup>(٣)</sup>، قالوا: فالحديثُ دَلَّ على عَدَمَ تعيينِ السبعِ، وأنهُ مخيرٌ ولا تخييرَ في مُعَبَّنِ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ<sup>(1)</sup> لاَّ تقومُ بَهِ حجَّةٌ.

(العكمُ الثالثُ): وجوب التتريبِ للإناءِ لشبوتهِ فِي الحديثِ، ثم الحديثُ يدلُّ على تَعَيُّن الترابِ، وأنهُ في الغَسلةِ الأولى. ومَنْ أوجبهُ قالَ: لا فوقَ بينَ أَنْ يُخلَطُ المَّاءُ بالترَابِ حتى يتكذَّرَ، أو يُطْرَحَ الماءُ على الترابِ، أو [يُطْرَحَ](٥) الترابُ على الماءِ، وبعضُ من قالَ بإيجابِ التسبيع قالَ: لا تجبُ غُسْلةُ الترابِ لعدم ثبوتها عندَهُ. ورُدَّ بأنها قد ثبتتْ فِي الروايةِ الصّحيحةِ بلا ريبٍ، والزيادَةُ مِنَ الثقرُّ مقبولةٌ. وأوردَ على روايةِ الترابِ بأنها قد اضطربتْ فيها الروايةُ فروي: أُولَاهُنَّ، أو أُخْرَاهُنَّ، أو إِحْدَاهُنَّ، أوَ السابعةُ أو الثامنةُ، والاضطرابُ قادحٌ فيجبُ الاطُّراحُ لها. وأجيبَ عنهُ بأنهُ لا يكونُ الاضطرابُ قادحاً إلا معَ استواءِ الرواياتِ وليسَ ذلكَ هنا كذلكَ، فإنَّ روايةً أُولاهُنَّ أرجعُ لكثرةِ رواتها، وبإخراج [أحد](٢) الشيخين(٧) لها، وذلك من وجوه الترجيح عندَ التعارض.

عباسٍ مرفوعاً في الأمرِ بغُسْلِهِ سبعاً، والاعتمادُ على حديث أبي هريرة لصحة طريقهِ وقوةِ أُسناده، وعَبد المُلك تفرَّدُ به من بين أصحابِ عطامٍ، ثم أصحابِ ابي هريرةً، ولمخالفتهِ أهلَ الحفظِ والثقةِ في بعضِ رواياتهِ، تركُّهُ شعبةً بنُ الحجاج، ۖ فلم يحتجُّ بهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في والصحيح، وحديثُهُ هذا مختلفٌ عليهِ فرُّويَ عنهُ من قولِ أبى هريرة، ورويَّ عنهُ من فعلِهِ، فكيفٌ يجوزُ تركُ روايةِ الحفاظ الثقاتِ الأثباتِ منَ أوجه كثيرة لا تكون مثلها غلطاً، برواية أحد قد عُرِف بمخالفتِه الحفاظ في بعض أحاديثه، اه ملخصاً.

زيادة من النسخة (ب). (٢) في النسخة (أ): قولما. (1)

أخرجهُ الدارقطني في «السنن» (١/ ٦٥ رقم ١٣ و٤٤) وقال: «تفرد به عبدُ الوهاب ـ بنُ (٣) الضحاكِ ..، عن إسماعيلُ ـ بن عباشٍ .، وهو متروكُ الحديثِ، وغيرهُ يرويُهِ عن إسماعيلَ بهذا الإسنادِ: ﴿فَاغْسِلُوهُ سَبِعاً ﴾، وهو الصوابُ ١.١هـ. (1)

وهو كما قال. (٥) زيادة من النسخة (أ).

زيادة من النسخة (ب). (1)

قلت: أخرجه البخاري (١/ ٢٧٤ رقم ١٧٢)، ومسلم (٢٣٤/١ رقم ٢٧٩/٩٠) عن أبي = (V)

والفاظ الروايات التي عورضَت بها اولاهُنَّ لا تفاومُها. وبيانُ ذلك أنَّ روايةُ أَخْرَاهُنَّ مُتَقَوْدَةً لا توجدُ في شيء مِن كتب الحديث مسند (()، وروايةُ السابعة بالتراب (() اختُلِقَ فيها فلا تفاومُ روايةُ أولاهُنَّ بالتراب (روايةُ إحداهُنُ بالحاء والدال المهملتين ليستُ في الأمهات، [بل رواها] (() المبارز (أ)، فعلى صحتها فهي مطلقةٌ يجبُ حَدَلُها على المقيدةِ، وروايةُ أولاهُنَّ أو أخراهُنَّ بالتخيرِ أنْ كانَ ذلكَ مِنَ الراوي فهو شكَّ منهُ فيرجَعُ إلى الترجيح، وروايةُ أولاهُنَّ أولجَمَّ الرجعُ وإنْ كانَ ذلكَ مِنَ الراوي فهو شكَّ منهُ فيرجَعُ إلى الترجيح، وروايةٌ أولاهُنَّ البوتِها فقط عنديرٌ منهُ ﷺ، ويرجِعُ إلى ترجيح أولاهُنَّ للبوتِها فقط عند الشيخين (\*) كما عرفت.

وقولهُ: "إناء أحديم، الإضافة ملغاة منا؛ لأنَّ حُكمَ الطهارة والنجَاسَةِ
[هنا] الا يتوقف على مأكِو الإناء. وكذا قولُه: فغليضِلمُهُ لا يتوقف على أَنْ
يكونَ مالكَ الإناء هُو الغاسِلُ، وقولهُ: وفي لفظ: فَلْيَرِقْهُ هِي مِنْ الْفَاظِ رواية
مسلم (أنه وهي أمرٌ بإراقةِ الماءِ الذي وَلَغَ فيهِ الكلبُ، أو الطعام؛ وهي مِنْ
أقوى الأولَّةِ على النجاسةِ؛ إذْ المراثُ أعمُّ من أن يكونَ ماء أو طعاماً، ولو كانُ
طاهراً لم يأمرُ بإراقتُو كما عرفت؛ إلا أنه تَقَلُ المصنفُ في فتح الباري (١٤): علمُ
صحةِ هذهِ اللفظةِ عَنِ الحفاظ، وقال ابنُ عبدِ البرُّ: لم يتلها أحدُّ مِنَ الحفاظِ منْ

هريرة قال: إن رسول الله 3 قال: (إذا شَرِبَ الكلُّبُ في إناءِ أحدكم فليضملة سبحاً»
 واللفظ للبخاري. وزاد ابنُ سيرينَ عه: (أولاهُنُ بالترابِ»، أخرجها مسلم (٢٣٤/١ رقم
 (٢٧٩/٩١) وغيره ولم يخرجها البخاري.

<sup>(</sup>١) قلت: أخرجها الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١) كما تقدم.

 <sup>(</sup>۲) آخرجه أبو داود (۹۹/۱ رقم ۷۳)، والدارتطنين (۱۶/۲ رقم ۷) وقال: صحيح.
 وقال الألباني في «الإرواء» (۱۸۹/۱): ولكنه شأذً، والأرجع الرواية: «الأولى بالنراب».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): قورواها؟.

<sup>(</sup>ع) (أ/١٤٥ رقم ٢٧٧ وكشف الأستار)، وقال: فهو في «الصحيح» خلا قوليه: وإحداديًّا، لم يروه هكذا إلا يونس، أه.. وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٨٧/١): فرواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار».

 <sup>(</sup>٥) قلت: ثبتتُ عند مسلم كما تقدم.
 (٦) زيادة من النسخة (١).

<sup>(</sup>٧) في الصحيحه (١/ ٢٣٤ رقم ٢٨٩/ ٢٧٩) كما تقدم.

<sup>(</sup>A) (I/ CYY).

أصحابِ الأعمش. وقال ابنُ مُنْدَه: لا تُعرِفُ عنِ النبيُّ ﷺ بوجو مِنَ الوجوو. نعمُ أُهُمَّلَ المصنفُّ ذِكْرَ الغَسْلَةِ الثانِئَةِ، وقدْ ثبتَ عِندَ مسلمِ<sup>(١)</sup>: فوعفُروهُ الثامنة بالترابُ.

قال ابنُ دقيق العبد: إنَّهُ قال بها الحسنُ البصري ولم يقُلُّ بها غيرُهُ، ولعلَّ العوادَ بذلك مِنَ المنتقدمينَ. والحديثُ قويًّ فيها، ومَنْ لم يقُلُّ بهِ احتاجَ إلى تأويلهِ بوجو فيه استكراهُ.اهـ.

قلث: والوجهُ [أي المستكرّة] أن ي تاويلهِ ذكرهُ النوويُّ فقال: المرادُ الحَيلُوهُ سبعاً واحدةً منهنَّ بالترابِ مع الماء، فكان الترابُ قائمُ مقامَ خَسْلَةٍ، فُسُمِت ثامَنَةً، [قلت] أن ومثلَهُ قال الدَّميرِي في فشرحِ المنهاجِ، وزادَ أنهُ أطلقَ الخُسْلَ على التعفير مجازاً.

قلتُ: ولا يخفى أنَّ طئى المصنفِ للكرها وتأويلِ مَنْ ذكر بإخراجها إلى المجازِ كلُّ ذلك محاماةٌ على المذهب، والحقُّ مع الحسن البصريّ، وأمَّا الأمر يقتل الكلامُ على المذهب، والحقُّ منها قياتي الكلامُ عليو في بابٍ الصيد، [إنْ شاء اللَّهُ تعالى]<sup>(6)</sup>.

### طهارة الهرة وسؤرها

٩/٩ - رَعَنْ أَبِي ثَنَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَال - فِي الْهُوائِينَ عَلَيْكُمْهُ.
 الْهُودَّةِ -: وَإِنْهَا لَيْسَتُ بِنَجْسٍ، إِنَّهَا هِيَ مِنَ الطُّوَائِينَ عَلَيْكُمْهُ.

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةً<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (١/ ٢٣٥ رقم ٩٣/ ٢٨٠) من حديثِ ابنِ المغَفَّل.

<sup>&#</sup>x27;) زيادة من النسخة (l). (٣) في السَّرح صحيح مسلم؛ (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ). (٥) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٦) وهم: أبو داود (٢٠/١ رقم ٧٥)، والنساني (٥/٥٥)، وابن ماجه (١٣١/١ رقم ٣٦٧)، والترمذي (١٥٣/١ رقم ٩٢)، وقال: حليث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۵۵ رقم ۱۰٤).

#### (ترجمة أبي قتادة)

رَوَعُنْ قَبِي فَتَلَادَةَ) أَبْنَحِ القاف، فنشاة فوقية، بعد الألف دال مهملة، اسمه في أكثر الأقوال: الحارثُ بن رِبْعين بكسر الراء، فموخدة ساكنة، فمهملة مكسورة، ومثاة تحتية مشدِّدة، الأنصاريُّ، فارسُ رسولِ اللَّو ﷺ، شَهِدُ أُحداً وما بعدَها، [وكانتُ] وفاتُهُ سَنَةً أربع وخمسينَ بالمعنية، وقيلُ: ماتَ بالكوفة في بعدَها، وأوكانتُ أَنَّ أربع وخمسينَ بالمعنية، وقيلُ: ماتَ بالكوفة في خلاقة على ﷺ، وشَهِدَ معهُ حروبَةٌ كُلُها. (أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ في الهؤتَّ).

### (سبب الحديث)

والحديث له سبب وهو الا آبا قتادة شكب له وضوء، فجاءت هِرَة تشرب منه فاصغى لها الإناء حتى شربت، فقيل له في ذلك فقال: قال رسول الله ﷺ: وأسلم المنافقة بينه المؤلفة في المؤلفة في منه المؤلفية ومنه للمؤلفية والمؤلفة في منه المؤلفية المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ال

وفي رواية مالك<sup>(۱۸)</sup>، وأحمد<sup>(۱۹)</sup>، وابن جبان<sup>(۱۰)</sup>، والحاكم<sup>(۱۱)</sup>، وغيرهم<sup>(۱۱)</sup> زيادة لفظ: «والطُلْوَافات»، جمع الأول مجمّة مذكرٍ سالمٍ نظراً إلى ذكور الهِرَّ، والثاني جَمْعَ مؤنثِ سالمٍ نظراً إلى إثافها.

- (٥) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٥) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠)
  - (٢) زيادة من النسخة (ب).
     (٣) في النسخة (أ): قما لأبسته.
    - (٤) في النهاية؛ (٣/ ١٤٢).
       (٥) في النسخة (ب): اكقراء،
    - ٢) زيادة من النسخة (ب).
       (٧) سورة النور: الآية ٥٨.
  - (A) في قالموطأ، (٢٢/١ ـ ٢٣ رقم ١٣). (٩) في قالمسند، (٣٠٣/٥).
  - (١٠) في صحيحه (ص ٢٠ رقم ١٢١ (مواردة). (١١) في (المستدرك) (١٥٩/١ ١٦٠).
- (١٣) كَالْشَافْعِي فِي الرِّيْسِ المستَنَّة (/٢٢ رقم ٣٩)، والدارقطني (٧٠/١ رقم ٢٢)، والبيهتي في اللسن الكبرى؛ (/٢٤٥).

فإنَّ قلتُ: قد فاتَ في جمع المذكرِ السالم شرطٌ كونو يعقلُ، وهو شرطٌ لِجَمْهُو عَلَماً وصفَّةً، قُلْتُ: لما [تزل] أن منزلة من يعقل [يوصفها أن يصفه وهو الخام [أجراءً أن شجراءُ في مجموع صفة. وفي التعليل إشارةً إلى أنهُ تعالى لما جعلها بمنزلةِ الخادم في كثرةِ اتصالها بأهل المنزِل وملابستِها لهم، ولما في منزلهم، خَفْتَ تعالى على عبادِ بجعلها غيرَ نَجَى رفعاً للحرج.

(الخرجَة الاربعَة وصحَّحَة الترمذيُّ، وابنُ خُرَيْمَةُ)، وصحَّحَهُ أيضاً البخاريُّ، والعقبليُّ، والدارقطني<sup>(1)</sup>.

والحديث دليل على طهارة الهوة وسؤرها، وإنَّ باشرتُ نَجَساً، وأنَّه لا تقييدَ لطهارةِ فمها بزمانٍ. وقيل: لا يطهُرُ فمها إلا بمضي زمان من ليلق، أو يوم، أو ساعق، أو شرِبها الساء، أو غييتها حتى يحضلُ ظنَّ بللك، أو بزوالِ عينِ النَجاسةِ ين فيها، وهذا الأخيرُ أوضحُ الأقوال الآنها<sup>٥٥</sup> مَمْ بقاءِ عينِ النجاسةِ في فيها فالحكم بالنجاسةِ لتلك العين لا لفعها، فإنْ زالتِ العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بَكِس.

### (نجاسة بول الإنسان

١٠/١٠ ـ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةٍ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): (نزله).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (ووصفه).

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): «أجرى».
 (٣) في النسخة (أ): «أجرى».

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبيرة (١/١٤)، ثم قال الحافظ (٢/١١): دراملة ابن حجر في التلخيص الحبيرة (١/١٤)، دراملة ابن منه بال خميدة ولا يُمَرَّتُ لبعا الإهماء الحديث، فاما قولَدُ: إنها لا يُمَرِّتُ لبعا إلا هماء الحديث، فتعتشُّ بأنَّ لحميدة حديثاً الحديث، في تعتشُّ بأنَّ لحميدة حديثاً أخر في تشعيب العاطس رواهُ أبو وارده ولها ثالثُ رواه أبو لكم في العمودة، وأما تلثُّ حميدة، وأما كميثةً خليفة، فإن ثبتُ قلا بفرُّ الجهلُّ بحالها، واللهُ أعلمُه اهد.

قلتٌ: وقد صححَ الحديث الإمام النوريُ في «المجموع شرح المهلب» (١٩١/١). كما أنَّ للحديثِ طرقاً أحرى وشاهداً أورَدُها الإلبائيُّ في «صحَيح أبي داردَ» (٦٨، ١٩) ـ كما في «الإروا» (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): الأنه.

الْمُشْجِدِ، فَزَجَرُهُ النَّاسُ، فَنهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا فضى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ يِذَنُوبِ مِنْ مَاهِ، فَأَهْرِينَ عَلَيْهِ. مُثَقَّقُ عَلَيْهِ". [صحيح]

# ترجمة أنس بن مالك

(وَعَنْ اللَّسِ فِنِ عَلِيكِ) (\*) هو أبو حَمزةَ بالحاء المهملة فزاي، أنصاري نجاري خزرجي، خادم رسولِ اللّهِ ﷺ المدينة الى وفاتِه ﷺ. وقَبْم ﷺ المدينة الى وفاتِه ﷺ. وقبْم ﷺ المدينة [هر أبنُ عَشْرٍ سنينَ أو ثمانٍ أو ثمانٍ أو التمارًا\*"، أقوالٌ. سَكَنَ البَصْرَةَ مِنْ خَلاقَةٍ عُمْرَ لِيفَقَّةُ النَّاسَ، وطالُ عمرهُ إلى مائةً وثلاثِ سنينَ، وقبلاً: أقلُ مِنْ ذلكَ. قالُ ابنُ عبد البرّ: أصحُّ ما قبلَ: تسمّ وتسمونَ سنةً. وهوَ آخِرُ مَنْ ماتَ بالبصرةِ مِنَ الصحابةِ سنةً بحدى أو الثنين أو ثلاثٍ وتسمينَ.

(قَالَ: جَاءَ أَغَوْلِهِ) يفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، سواء أكانوا عرباً أو عجماً، وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلاً جافياً (قَبَالَ فِي طَلِيْقَةِ الشَّشِيدِي ناحيت، والطاشة القِظْمَة من الشيء، (قَرْجَرَةُ الشَّاسُ) بالزاي فجيم فراه، أي نهروهُ، وفي لفظ: (فقامَ إليه النَّاسُ ليفعوا به)، وفي أخرى: (فقالَ أصحابُ رسول الله ﷺ، رقمه قضى بَوْلَةُ لمن الشبع ﷺ يقولِه لهم: «دعوهُ، وفي لفظ: «لا تُزْرِمُوهُ"، (قلما قضى بَوْلَةُ لمن الشبع ﷺ

أخرجه البخاري (۲۱٬۹۲۷ رقم ۲۲۱)، ومسلم (۲۳۱/۱ رقم ۲۹۱/۹۸۱) و(۲۳۱/۱ رقم ۲۸۱/۹۸۱)
 ۲۸۶/۹۸۱) و(۲۱/۲۱۸ رقم ۲۰۰/۱۸۵۰).

قلت: وأخرجه الترمذي (٧١/ ٢٧٦ رقم ١٤٤٨)، والنساني (١/ ١٧٥)، وابن ماجه (١/ ٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ٢٥٠)، ١/ رقم ٢٥٥)، وأحمد في «الممسندة (١/ ١١٠)، والمارمي (١/ ١٨٩)، والطاومي (١/ ١٨٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٣) من طرق متعددة.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمت في: "العبره (۱/ ۱۸)، وهرآة الجنانه (۲۱۱۱)، والمعارف» (۳۰۰- ۱۳۷)، والمعارف» (۳۰۰- ۲۰۰)، والإصابته (۲۰۱/ ۱۳۷۰)، والاصابته (۲۰۱/ ۱۳۷۰)، والاستياب، (۲۰۰/ ۱۳۷۰)، والاستياب، (۲۰۵/ ۲۰۰)، والاستياب، (۲۰۵/ ۲۰۰)، والاستياب، (۲۰۵/ ۲۰۰)، والاستياب، (۲۰۸/ ۱۸۰)، والاستياب، (۲۰۸/ ۱۸۰)، والاستياب (۲۰۸/ ۱۸۰)، والجامع الأصول» (۲۸/ ۱۸۰)، والجامع الأصول» (۲۸/ ۱۸۰)، والجامع الأصول» (۲۸/ ۱۸۰)، والجام»، والجام»، والحام»، والح

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): اوهو ابن عشر أو تسع أو ثمان.

 <sup>(</sup>٤) أي لا تقطعوا عليه بولهُ، يقالُ: زَرِمَ الدمعُ والبولُ إذا انقطَمًا. «النهاية» (٢/ ٣٠١).

يِنْقُوبٍ) بفتح الذال المعجمة فنونِ آخرة موخّنة، وهن الذَّلُو الملآنُ ماة، وقيلَ:
المنظمة(\*)، وهن معامى تاكيدٌ، وإلا فقد أفادَهُ لفظُ الذَّنوبِ فهوَ بن بابِ كتبتُ
بيدي، وفي روايةِ (سَجْلاً) بفتح السينِ المهملة، وسكون الجيم، وهو بمعنى
النَّنوب\*\*)، (فلهريق عليهِ) أصلهُ فارينَ عليه ثم أبدلتِ الهاءُ بنَ الهمزَةِ فصارَ الفيدِ [فهرون] المهرَّةِ فصارَ الفيدِ الهاءُ بنَ الهمزَةِ فعارَ الفيدُونِ فعارَ الفيدِ عليهِ وهو روايةً، ثم زيدتُ همزةً أخرى بعدَ إبدالِ الأولى فقيلَ: فأمريقَ، (متفقً عليه) عندَ الشيخينِ كما عوفتَ.

# (أحكام فقهية من الحديث

والحديث فيه دلالة على نجاسة بولي الآدمي وهو إجماعٌ، وعلى أنَّ الأرض إذا تنجَّسَتُ طَلِهَرَتُ بالماءِ كسائرِ المتنجساتِ، وهلُ يجزئ في طهارِتها غيرُ الماء؟ قيلَ: تطهرُها الشمسُ والريخ، فإن تأثيرُهما في إزالةِ النجاسة أعظمُ إزالةً مَن الماء، ولحديثِ: «ذكاةُ الأرضِ يُبْسُها»، ذكره ابن أبي شبية<sup>(1)</sup>، وأجبَ بألَّهُ ذكرهُ موقوفاً، وليسَ من كلامو ﷺ، كما ذكرَ عبدُ الزائقِ<sup>(6)</sup> حديثَ أبي قلابةً

<sup>(</sup>١) كما في قالنهاية، (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) وهي الدُّلو الملأى ماءً. [النهاية (٢/ ٣٤٤)].

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): اهريق.

<sup>(</sup>٤) في (المصنف؛ (١/٥٧) من حديث أبي جعفر.

ظُلّت: وأوردَهُ القاري في "الاسرار السُرُوعَةِ وَمَّى (٢٠٨)، وابن الدبيع في «التعبيز» رقم (٢٦٩) وقال: «احتجُّ به الحنفية، ولا أصلَّ لهُ في المعرفوع، نعم ذكوه ابن أبي شبية مرفوعاً عن أبي جعفر الباقره اهـ.

وأورده الفتني أني اتذكرة الموضوعات؛ (ص٣٣) وقال: اهو موقوفٌ على محمد بن علي . الباقر؛ اهـ.

وكذلك أوردَهُ السخاوي في ﴿الْمَقَاصِدُ، رَقَمُ (٥٠٤).

ه) لم أعثر عليه في المصنف. وقد عزاه إليه السخاوي في «المقاصدة (ص٣٥٥)، وأورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص٣٣).

الفتني في التذكرة الموضوعات؛ (ص٣٣). • قلت: إن الأرض التي أصابتها نجاسة ففي طهارتها وجهانٍ:

<sup>(</sup>الأول): صبُّ الماء عليها، وهو مذهبُ العترةِ، والشافعي، ومالكِ، وأحمدَ، وزفرَ، واستدلوا بحديثِ أنس بنِ مالكِ رقم (١٠).

<sup>[</sup>انظر: ﴿نيلِ الأوطار، (١/ ٤٢)، و(عون المعبود، (٢/ ٤٣)، وانتح باب العناية (١/ ٢٤٧)]. =

موقوفاً عليهِ بلفظ: فجفوفُ الأرضِ طهورُها،، فلا تقومُ بهما حجةٌ.

والحديث ظاهرٌ في أنَّ صبَّ الماء يُقلَمُرُ الأرضَ رِخْوَةً كانتُ أو صُلْبَةً، وقيلَ: لا بدَّ من غسلِ الشُّلْبَةِ كغيرها مِنَ المتنجساتِ، وأرضُ مسجلهِ ﷺ كانتُ رِخْوَةً فَكُفى فيها الصبُّ.

[وكذلك الحديثُ ظاهرًا (١٠ في أنها لا تتوقفُ الطهارةُ على نضوبِ الماءِ، لأنهُ ﷺ لم يشترط في الشّبُ على بولِ الأعرابي شيئاً، وهو الذي اختارَةُ المهدي في قالبحره (٢٠ وفي أنهُ لا يشترطُ خَفْرُها والقَاءُ الترابِ.

وقال أبو حنيفة: إذا كانتُ صُلْبَةً فلا بدَّ من حَفْرِها وإلقاءِ التراب؛ لأنَّ الماء لم يعمَّ أعلاها وأسفَلَها، ولأنهُ وردَ في بعض طرق [هذا]<sup>(۱۲)</sup> الحديثِ أنهُ قال ﷺ: \*خذوا ما بال عليهِ مِنَ الترابِ فالقوة، وأَهْرِيقوا على مكانوِ ماء».

<sup>(</sup>والرجه الثاني): جفافها ويشكها بالشمس أو الهواو وذهاب أثر النجاسة، وهز مذهب أبي حنيفة، وأبي يوصف، ومحمد بن الحسن. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود (٢/١/٤) وثال: حلميل صحيح، والسنية (٢/١/٨)، وثال: حلميل صحيح، والبيمين (٢/٢/١)، وبالبخاري في صليحه تعليقاً (٢٧٨/١ - مع الفتح)، وتغليق النائية (٢/١٨/١ - مع الفتح)، وتغليق النائية (٢/١٨/١) من رابن حمر يافق النائية (٢/١٠/١)، من ابن حمر يافق النائية (٢/١٠/١)، من ابن حمر يافق النائية (٢/١٠/١)، من ابن حمر يافع النائية النائية (٢/١٠/١)، من ابن حمر يافع النائية النائية النائية النائية النائية (٢/١٠/١)، من ابن حمر يافق النائية الرئية النائية الن

كنتُ أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله 瓣، وكنت فتَى شاباً غزباً، وكانت الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتنبر في المسجدِ فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. وهو حديثُ صحة

قال ابن حجر في فتح الباري (۱۷۹/۱): فواستدل أبو داود في «السنن» على أذً
الارض تُفائر أذا الأقبا النجائة بالجناف، يعني أذ قولة: فلي يكونوا برشونة بدل على
نفي صبّ الماء من باب أولى، فلولا أذ الجفاف يفيد تطهير الارضي، ما تركوا ذلك ولا
يقي ما يه الدين.

وقال شمس الحق آبادي في «عون المعبود» (٤٣/١)، تعقيباً على كلام ابن حجر هذا: «ليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضحٌ...» اهـ.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحردي» (١/ ٣.٦٤) أيضاً: «واستدلالُ أبي داود بهذا الحديث على أن الأرضَ تطفرُ بالجفاف صحيحٌ ليسَ فيه عندي عندشة ه.

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٢) في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (أ).

قالُ المصنفُ في التلخيص؛ (١٠) له إسنادانِ موصولانِ، (احدُمما): عن ابني مسعود (١٠) (والآخرُ): عن وَالِلَّهُ بنِ الأسقَع (٣٠) وفيهما مقالُ. ولو تَبَتْ هلمو الزيادة لبطلُ قبِلُ منْ قالُ: إنَّ أرضَ مسجدِ، ﷺ رِخْوَةً، فإنهُ يقولُ: لا يحفرُ ويلقى الترابُ إلا بنِ الأرض الطُلَبُةِ.

### (فوائد من الحديث)

وفي الحديث فواتذ، (منها): احترامُ المساجدِ؛ فإنهُ 難لما فَرَعُ الأعرابيُّ من بولِهِ دعاء ثم قال لهُ: وإنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيءَ مِنْ هذا البولِ، ولا الفذو، إنما هي لذكرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وقراءةِ القرآنِ، [ولأنَّ الصحابة تبادروا إلى الإنكارِ عليه وأقرَّهم ﷺ<sup>(2)</sup>، وإنما أمرَهُم بالرفق كما في روايةِ الجماعةِ للحديث

- ٣) هزاء ابن حجر في التلخيص؛ لأحمد والطبرائي عد وقال: فيه أهبيدُ الله بن أبي حميد الله بن أبي حميد الهادئ و (٣٧٧ه رقم ١٩٧٣). الهادئ و (٣٧٥ه رقم ١٩٠٣). وأبو حامة م في اللجيح والتلمديل (١٤/١٦ ـ ٣١٦ رقم ١٩٤٧). قلت: لم أجدة في احسند الإمام أحده (٢/ ١٩٥ ـ ١٩٥١) وأبي (١٤٨ ـ ١٠٠). كما لم أجدة في احجمع النوادة للهنمي، والله أطم.
- قلت وأخرج ابن ماجه رقم (٣٠٠)، والطبراني في الكبير (٧/٢٢ رقم ١٩٢)، وفي
   سنده عبيد الله الهفلي: منكر الحديث، قاله البخاري، وقال ابن حجر: متروك االتقريب
   (٥٣/١)، وانظر: فصياح الزجاجة (٢١٢/١).
- قلتُ: وأخرج العارقطني (١٣٢/ وقع ٤)، وأبو داود (١/٩٢٥ وقم ٢٨٥)، من
   هبد الله بن تنظير بن تُمرَّن فال: فام أمرابي إلى زارية من زوايا المسجد فاتكنف قبال
   فيها، فقال النبي 震؛ حفوظ ما بال عليه من العراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماه.
   وفال العارقطني: عبد الله بن معفل تابعي، وهو مرسل.
  - قلت: فالحديث ضعيف.
  - ٤) في النسخة (ب): (ولأن الصحابة لمَّا تبادروا إلى الإنكار...

 <sup>(</sup>۱) (۱/۲۷ برقم ۳۲).
 (۲) أخرجه النار قطت

هذا إلا مسلماً<sup>(١)</sup> أنَّهُ قال لهم: اإنما بعثتم ميسّرينَ ولم تبعثوا معسّرينَ<sup>ع</sup>، ولو كانَ الإنكارُ غيرَ جائزِ لقالَ لهم: إنهُ لم يأتِ الأعرابيُّ ما يوجبُ نهيّگُم لُهُ.

(ومنها): الرفق بالجاهل وعدة التعنيف، (ومنها): حُسْنُ خُلَقِهِ ﷺ ولظنَّهُ في التعليم، (ومنها): انَّ الإيمادَ عندَ قضاءِ الحاجةِ إنما هي لِمَنْ يريدُ الغائظ لا البولُ؛ فإنهُ كانْ عُرْثُ العربِ عدمَ ذلكَ واقرَّهُ الشارعُ. وقد بالَّ ﷺ وجعلَ رجلاً عند عَقِيهِ يسترهُ، (ومنها): دفعُ أعظم المضرَّتينِ بأخفُها؛ لأنهُ لو قطعَ عليه بولَهُ لأضرَّ به وكانَ يحصلُ مِنْ تقويمهِ منْ محلهِ معَ ما قدْ حصلَ من تنجيسِ المسجيد تنجيسُ بدنهِ وثبايهِ ومواضع من المسجدِ غير الذي قد وقعَ فيه البول أولاً.

# (ما أُحِلُّ من الميتة والدم

المالاً المُولِّفُ لَمَا مُمَوَّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْجِلْمُ لَمَا مَيْتَتَالِيْ وَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَنَانِ: قَالْجَرَادُ وَالْحُوبُ، وَأَمَّا اللَّمَانِ: فَالطَّحَالُ وَالْخَبِدُ، [صحيح]

أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَابْن مَاجهٔ<sup>(٣)</sup> وَفيهِ ضَعْفُ<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۳۱ رقم ۳۲۰) و(۲۰/۱۰ وقم ۱۹۲۵)، وأبو داود (۱۹۲/ وقم ۱۹۲۰)، وأبو داود (۱۹۳/ وقم ۱۹۵۰)، والنسائي (۱/۸ وقم ۱۵۹۰)، وابن ماجه (۱/ ۲۸ وقم ۱۹۵۰)، وابن ماجه (۱/ ۲۸ وقم ۱۹۵۹)، وأجمد في (المستنه (۱۶۵/۱۲) وقم ۲۵۹۵)، کلهم من حديث أيي هروة ١٩٤٥)،

 <sup>(</sup>۲) في فالمستند (۹۷/۲).
 (۳) في فالمستند (۱۹۷۴).
 زائرجه الشاقعي في تترتيب المستند (۱۹۳/۲) رقم ۱۹۰۷، والمارتفاني (۱۹۳/۲) رقم ۱۹۰۷، والمارتفاني (۱۹۳۶)، والميدي في فضرح الستند (۱۹۶۱)، وعبد بن حميد في فسرح الستند (۱۹۶۱)، وعبد بن حميد في فالمستخب وقم (۱۸۵۰) من طرق.

<sup>(</sup>٤) قال البوصيري في أمصياح الزجاجة (١٨٢/ ١٨٥ رقم ١٩١٢): هذا إسناد ضعيف». عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدانا، قال فيه أبير عبد الله الحاكم: روى عن أبيه أحاديك موضوعة، وقال ابن الجرزي: أجمعوا على ضعف. قلت: (والقائل البوصيري): لكن ألم يشود به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، ققد تابعه

قلت: (والفاتل البرصيري): لكنّ لم ينفرد بو حبّ الرحش بن زيدٍ عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بن السلم عن ابن تُمتّر قولَّه، قال البيهتين: ــ (١/ ١٥٤)ــ إيسانة المدوقيف محجّج وهو في معنى العسنية، قال: وقد وفعه أولاد زيد بن أسلم عن بهم وهم قُلْهم ضعفة جرّحهم ابنُ معين اهد.

(وَعَنِ ابْنِ عُمَنَ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَوَلَتُ لَنَا عَيْتَقَانِ)، أي بعد تحريمها الذي دَلَّتُ عليهِ الآياتُ، (وَتَمَانِ كَذَلَك، (قَالُمُّ السَّمَانِ فَالْجَوَالُه) أي: ميته، (وَلَمُحُونُ أي: مَيْتَهُ. (وَلَمُّا اللَّمَانِ فَالطَّحَالُ بِرِنَّةِ كِناب، (وَلَعُمِيدُ أَشْرَتُهُ لَمُتَمَّ وَلِينُ مَاجَهُ، وَلِهِ ضَعْفَى}؛ لأنَّهُ رواهُ عَبدُ الرحمٰنِ بنُ زيدِ بنِ السلمَ (") عن أبيه، عَن إبْنُ عُمَرَ، قَالَ أَحْمَدُ: حديثُهُ منكُرٌ، وصعَّ أَنَّهُ موقوثُ كما قال أبو زرعةً وأبو حاتم (")؛ فإذا تُبَتَ أَنَّهُ موقوثُ فلهُ حكمُ المرفوعِ لأنَّ قولُ الصحامِيّ: أُجِلً لنَا كذا، وُحُرَّمَ علينًا كذا، مثلُ قولِهِ: أَمِرْنَا، وَنُهِنا، وَتُها بِهِ الاحتجامُ.

ويدلُّ على حِلَّ مُيَّةِ الجرادِ على أي حالِ اَوُجدَنْتُأُ<sup>؟؟)،</sup> فلا يعتبرُّ في الجرادِ شيءٌ سواءً مات حنف انفِو أنْ يسبب. والحديثُ حجةً على منِ اشترطَّ موتّها آل ما المعالم المحالم المحالم

بسببٍ آدمي، أو بقطعِ رأسِها، وإلَّا حَرُمَتْ.

وكذلك بدلاً على جلاً مُنيَّةِ الحورتِ على أي صفة وجد ـ طافياً كانَ أو غيرة ـ لهذا الحديث، وحديث: «البحلُّ مَنتُهُ الأسا كانَ موتُهُ . المهنّ ألا ما كانَ موتُهُ . بسبب آدمي، أو جَزْرِ الماء، أو قلفو، أو نضويه، ولا يحلُّ الطافي لحديث: ﴿مَا النّاهُ البحرُ الطافي لحديث: ﴿مَا النّاهُ البحرُ أَن اجَزْرَ عنهُ فكلوا، ومَا مَاتَ فيو [فَطَفًا قَلَا تأكلُوه] ( أَن المُحدِث ، وأبو داودً ( ) من حديث جابر، وهو خاصٌ فيُخصُ به عمومَ الحديثين. وأجب عنه: بانهُ حديث ضعيف بانفاق أنمة الحديث.

وأوردَّهُ الألباني في االصحيحة؛ رقم (١١١٨)، وتكلُّمَ عليه.

وخلاصةً القول: أنَّ الحديث صحيحُ، واللَّهُ أعلم. ` (١) انظر ترجمته في: «تهذيب النهذيب» (١٦٦/ رقم ٣٦١)، و«الجرح والتعديل» (٥/ ٣٢٣)، واللمجروجين؛ (٧/٥٧)، و«الهيزان» (١٩٤/) فهر ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في السخة (أ): اوجد، (٣) في النسخة (أ): اوجد،

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريّجه في هذا الكتاب رقم (١). (٥) في النسخة (أ): قوطفا فلا تأكلواء.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في «المسند».

 <sup>(</sup>٧) في «السنز» (١٣٥/٤) رقم ٣٨١٥).
 وقال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيانُ الثوري، وأبوب، وحماد، عن أبى الزبير،

أوقفوه على جابره، وقد أشيّد هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، من أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ الله المد قلتُ: وأخرجُكابُنُ ماجهُ في السنين (١/٨/١٥ رقم ٣٢٤٧). وفي سندو: ايمحين بنُ سليم الطائعي، وهو صدون سمية المخطّف، وفي عنتأ أبي الزبير. وهو حليث ضعيف بانفاني الحفاظ.

قال النوويُ(ا): (حديثُ جابرٍ هذا ضعيف باتفاق أثمة الحديث لا يجوزُ الاحتجاجُ بو لو لم يعارِضُهُ شيءٌ، كيف وهو معارَضٌ، اهـ. فلا يخصُّ بو العامُ، ولانه 瓣 أكلَ مِنَّ العَنْبَرةِ التي قِلْقُها البحرُ لاصحابِ السَّرِيّةِ، ولم يسأَلُ بأيُّ سبِ كانَّ موتُها كما هُو معروثُ في كتب الحديث'' والشَّرِ.

والكَّهِدُ حلالٌ بالإجماع، وكللكَ مثلُها الظَّحالُ فإنهُ حلالٌ، إلا أن في البحر: أنه (يكرهُ لحديثِ عليُ ﷺ: (إنهُ لِقُمَّةُ الشيطانِ)، أي: إنهُ يُسرُّ بأكله، إلا أنهُ حديثُ لا يُعرِفُ مَنْ أخرِجَهُا (٣٠).

## وقوع الذباب في الشراب

١٢/١٢ \_ وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلَيْفْمِسُهُ، ثُمُّ لَيُنزِعُهُ، فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِنَاءً. [صحيح]

أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(1)</sup> وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَزَادَ: ﴿ وَإِنَّهُ يَقْفِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاهُ٠.

(وعَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي شَرَابٍ لَصَيْحُم)، وهو كما أسلفناءُ مِنْ أنَّ الإضافةَ ملخاةً كما في قولو: ﴿إِذَا وَلَغَ الكلبُ في إِناءٍ

- (١) في «المجموع شرح المهلب» (٩/ ٣٤).
- (۲) آخرجه البخاري (۱۲۸۵ رقم ۲۶۸۳) و(۲۰/۱۰ رقم ۲۹۸۳) و(۷۷/۸ ۷۸ رقم ۱۶۳۰) و (۱۳۷۸ ۱۵۳۸ رقم ۱۶۳۰) و (۱۳۵۸ ۱۹۳۸ (۱۹۳۸ ۱۹۳۸ رقم ۱۹۳۸) و رستان (۱۹۳۸ ۱۹۳۸ رقم ۱۳۸۶) و رستان (۱۳۸۷ ۱۳۰۷) و رستان چایر در ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ منیث چایر در ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ من منیث چایر در ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ منیث چایر در ۱۳۸
- (٣) في النسخة (أ): ﴿ يكره لحديث على ﷺ إلا أنه حديث لا يعوف من أخرجه. عن على ﷺ إنه لقمة الشيطان، أي أنه يُسرُّ بأكله.
  - (٤) في صحيحه (رقم: ٣١٤٢ ـ البغاً) و(رقم: ٤٥٥٥ ـ البغا).
- (٥) في «السنز» (١٨٢/٤ رقم ٢٨٤٤).
   قُلتُ: وأخرجه ابنُ ماجه (١١٥٩/٣) رقم (٢٥٠٥)، وأحمدُ في «المستد» (٢٢٩/٢ ـ ٢٢٩)»، والعارضي (٩٨/١) و والدارسي (٩٨/١)، والطبرائي في

دَالأوسطِ؛ (رقم ٢٤١٧)، والطحاوي في دمشكل الآثار؛ (٢٨٣/٤).

أحدِثُمَّا'' وفي لفظِدُ ﴿ فِي طعامٍ ﴾ ﴿ وَلَلْيَقْعِشْهُ ﴾ . زادَ في روايةِ البخاريِّ: ﴿ وُلُمُّهُ ﴾ وفي لفظِ أبي داودَ ﴿ فَانْظُلُوهُ ﴾ وفي لفظِ ابنِ السكّنِ: ﴿ فَلَيُمْقُلُهُ ﴾ (لام لَيُقْزِعُهُ ﴾ فيه أنَّهُ يمثلُ في نزعِهِ بعدَ خصيهِ ﴿ فَإِنَّ فِي لَحَد جَنَّلَحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الآخُرِ شِفَاتُهُ ﴾ هذا تعليلُ للأمرِ يغَنْهِ .

ولفظُّ البخاريُّ: فَمُّمَّ لَيُطَرِّحُهُ فإنَّ فِي أَحَلِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءَ وفي الأَخْرِ دَاءًه، وفي لفظِّ: فسَمَّاء، (الهٰرجَةُ البخاريُّ والبو داود وزادَ: وإنه يتقي بجنلحه الذي فيه العالمُ)، وعند أحمد<sup>(٢٢</sup> وابن ماج<sup>(٣٠</sup>: إنَّه يقدُمُ الشَّمَّ، ويؤخُّرُ الشَّفَاءَ.

والحديث دليل ظاهرٌ على جواز قتلِهِ دفعاً لضرِه، وأنَّهُ يُظرَّحُ ولا يُوكُلُ، وأنَّ اللَّبابَ إذا ماتَ في ماتع فإنَّه لا ينجُسُهُ، لانَهُ ﷺ آمرَ بغمسِه، ومعلومُ أنَّهُ يعوثُ من ذلكَ، ولا سيما إذا كانَّ الطعامُ حاراً، فلو كانَّ ينجُسُهُ لكانَّ أمراً بإفسادٍ الطعامِ وهوَ ﷺ إنما أمرَ بإصلاحِه، ثمَّ علَّى العدَّا الحكمَّ اللَّ إلى كلَّ ما لا نفسَ لهُ سائلةً؛ كالنَّحلةِ، والزَّنْكِو(<sup>6)</sup>، والعنكبوب، وأشبا، ذلكَ، إذ الحكمُ يعمُّ بعموم عليه، وينتفي بانتفاءِ مسبِه، فلما كانَّ سببَ التنجيس هرَّ النَّمُ [المحتقَّيُّ]<sup>(0)</sup> في

أخرجه مسلم (١٣٤/١ وقع ٢٧٩/٨٩)، والنساني (١٧٦/١-١٧٧)، وابنُ العجارود رقم
 (٥١)، والدارقطني (١٦٤/١ وقع ٢)، واليهيقي (١٨٤/١)، كلهم من رواية عليّ بن مسهر،
 عن الأغشر، عن أبي رذين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ بِه.

<sup>(</sup>٢) في اللسنده (٣/ ١٧). (٣) في اللسنزه (١/ ١٥٩ رقم ٥٠٤).

قَلَّتُ: وأخرجة الطيالسي (ص٢٩١ رقم ٢٩١٨)، والنسائي (١٧٨/ رقم ٢٩٦٢)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري، وهُو حديثُ صحيح. • وفي الباب من حديثِ أنس أخرجه البزار (٣٢٩/٣ رقم ٢٨٦٦)، وقال: ولا نعلمُهُ

يُروى عن أنس إلا بهذا الإسناد». وأخرجُهُ الطبرائيُّ في الأوسطه (٣٥٥/٣ رقم ٢٧٥٦)، وقال: الم يَرْوِ هذا الحديث عن عَبَّادٍ إلا صَرَّوً.

لَّذُكُّ: وارونَّهُ الهيشميُّ في المجمع الزوائيز؛ (٣٨/٥) وقال: (رواهُ البزارُ ورجالُهُ رجالُ الصحيح، ورواهُ الطبرائيُّ في الأرسط؛) اهـ. وانظر: (الصحيحة للمحدثِ الألبائيُّ (٩/١ - ٢٤ رقم ٣٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) ضرب من الذباب لسَّاع. السان العرب؛ (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ); «المتحقن».

الحيوانِ بموتِه، وكانَ ذلكَ مفقوداً فيما لا دَمَ لهُ سائلٌ انتفى الحكمُ بالتنجيس لانتفاء علَّته.

والأمرُ بغمسِهِ لِيخرُجَ الشَّفاءُ منهُ كما خرجَ الداءُ منهُ، وقد عُلِمَ أنَّ في الذباب قوةً سُمِّيَّةً كما يدلُّ [عليها](١) الورَمُ والجكُّةُ الحَاصِلَةُ من لسْعِهِ، وهي بمنزلُةِ السلاح، فإذًا وقَعَ فيما يؤذيهِ انقاهُ بسلاحِهِ كما قالَ ﷺ: •فإنَّهُ يتقى بجناحِهِ الذي فيهِ الداءُهُ ۚ فَامرَ ١ اللَّهُ أَنْ تُقابَلَ تلكَ السُّمِّيَّةُ بِما أُودَعَهُ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى فيهِ مِنَ الشَّفاءِ في جناجِهِ الآخَرِ بغمسِهِ كلِّهِ، فتقابلُ المادةُ السُّمِّيَّةُ المادَّةَ النافِعَةَ فيزولُ ضرَّرُها. وقَّد ذَكرَ غيرُ واحَدٍ مِنَ الأطباءِ أنَّ لسعَةَ العقرَبِ والزُّنْبُورِ إذا دلكَ موضِعَها باللُّباب [نفع](٢) منهُ نَفْعاً بيِّناً، [وَيُسَكِّنُهَا](٣)، وما ذلكَ إلَّا للمادَّةِ التي فيهِ من الشفاءِ.

#### (ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت)

١٣/١٣ \_ وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِي ﷺ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَمَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةً - فَهُوَ مَيْتُ، [حسن]

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(1)</sup>، وَالتَّرْمِذِي<sup>(٥)</sup>، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

# (ترجمة أبي واقد الليثي

(وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ) (١) بقاف مكسورة، ودال مهملة، اسمهُ الحارِثُ بنُ عوفٍ من أقوالٍ.

(٢) في النسخة (أ): (ينفع).

في النسخة (أ): دعليه، (1)

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨). في النسخة (أ): (ويسكنه). (T)

ني االسنن؛ (٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠) وقال: حديث حسن، وهو كما قال. قلت: وأخرجه (o) أحمد (٥/٢١٨)، والدارمي (٢/٩٣)، وابن الجارود في المنتقى، (رقم ٨٧٦)، والدارقطني (٤/ ٢٩٢ رقم ٨٣)، والحاكم (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (٩/ ٢٤٥).

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، روافقه الذهبي.

وحسَّنه الألباني في «غاية المرام؛ (رقم ٤١). فلت: وللحديث شواهدُ من حديثِ ابن عُمَر، وأبي سعيد الخدريِّ، وتميم الداريِّ. وسيأتي تخريجها قريباً.

انظر ترجمته في: قمسند أحمد، (٥/٢١٧ ـ ٢١٩)، وقالجرح والتعديل، (٣/ ٨٢ رقم =

قيل: إنهُ شهدَ بدراً، وقيل: إنهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الفَتْح، والأولُ أصحُّ، ماتَ سنةَ ثمانٍ أو خَمْسِ وستينَ بِمَكَّةً. (اللَّيثِي) بمثناة تحتية فمثلَّنة نسبة إلى اللَّيث؛ لأنه مِنْ بني عَامِر [منّ](١) ليث.

(قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ما قُطِعَ مِنَ البهيمَةِ) في «القاموس»(٢٠): البهيمةُ كلُّ ذاتِ أربع قوائِم ولَوْ في الماءِ، وكلُّ حيٌّ لا يميزُ، والبهيمةُ أولادُ الضأنِ والمعز، ولعلُّ المُرادَ هنا الأخيرُ أو الأولُ لما يَأتي بيانُهُ، (وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ) أي المقطوّعُ (مَيَّتُ، لخرجهُ أبو داودَ والترمذِيُّ [وحسنَهُ واللفظُ لَه])(١)، أي قالَ: إنهُ حَسَنٌ، وقد عُرُّفَ معنى الحسَنِ من تعريفِ الصحيح فيما سلف، (واللفظ له) أي للترمذيِّ.

والحديثُ قد رُوي من أربّع طرقٍ عن أربعةٍ منَ الصحابةِ: عن أبي سعيدِ(1)، وأبي واقد<sup>(ه)</sup>، وابنِ عمر<sup>َ(١)</sup>، وتُعيم الداريِّ<sup>(٧)</sup>. وحديثِ أبي واقدٍ هذاً رواه أيضاً أحمد (^ والحاكم ( ) بلفظ: قَدِمَ رُسولُ اللَّهِ ﷺ المدينة وبها ناسٌ يعمدونَ إلى

٣٧٩)، وقمعجم الطبراني الكبير؛ (٣/ ٢٤٢ \_ ٢٤٣ رقم ٢٧٠)، وقالمستدرك؛ (٣/ ٣١ \_ ٥٣٢)، واتهذيب التهذيب، (١٢/ ٢٩٥ رقم ١٢٣٥)، والإصابة، (١٨/ ٨٨ \_ ٨٨ رقم ١٢٠١)، وقالاستيعاب، (١٢/ ١٨٠ رقم ٢١٤٤). (1)

<sup>(</sup>٢) ﴿ المحيط؛ (ص١٣٩٨).

في النسخة (ب): «ابن».

نى النسخة (أ): ارحسنه». (4)

أخرجه الحاكم في االمستدرك؛ (٢٣٩/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه (£) الذهبي.

وهو حديث الباب وتقدم تخريجه (رقم: ١٣).

أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٢ رقم ٢١٦٣)، والدارقطني (٤/ ٢٩٢ رقم ٨٤). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة، (٢/ ١٦٨ رقم ١١٠٦): (رواه الحاكم أبو عبد اللَّه في كتابه (المستدرك)، عن طريق موسى بن هارونَ بن معنِ بنِ عيسى به، وله شاهدٌ من

حديثِ أبى واقدٍ، رواه الترمذي في االجامع؛). وهو حديثٌ صحيحٌ. وقد صحَّحهُ ٱلألبانيُّ في صحيح ابن ماجَهُ.

أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٧). وقال البوضيري في امصباح الزجاجة،: (٢/ ١٦٨ رقم ١١٠٧): (هذا إسنادٌ ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلمي، وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدريُّ رواه الحاكم في المستدّرك؟) اهـ. قلت:ُ وهُو حليثٌ ضعيفٌ، وقد ضعفةُ الألبانيُّ في اغاية المرام؛ (ص٤٤).

في االمسند؛ (٥/ ٢١٨)، وقد تقدمَ في تخريج حديثِ البابِ رقم (١٣). (A)

فيُّ ﴿ المستدرك؛ (٢٣٩/٤)، وقد تقدم في تخريج حديث الباب رقم (١٣). (4)

أَلْيَاتِ الغنم وأَسْنِمَةِ الإِبلِ فَقَالَ: ﴿مَا قُطِعَ مِنَ البهيمةَ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيِّتٌ ۗ.

والحُديث دليلٌ علَى اذْ ما قُطِعَ مِنْ البهيمة وهي حَيَّة فهو مَيْتُ محرَّم، وسبّ الحديث دالُّ [على] أنه أوية بالبهيمة ذاتُ الأربَع وهو المعنى الأولُ للكرو الإبل فيه، لا المعنى [الأخير] أن الذي ذكرة القاموسُ، لكنه مخصوصٌ بما أبينَ بن الشمَك ولو كانتُ ذاتَ أربع، أو يرادُ به المعنى الأوسَطَا، وهو كُلُّ حينً لا يميزُ، فيخصُ منهُ الجرادُ والسَمْك، وما أبينَ مما لا دَمَ لَهُ.

وقد أفادَ قولُهُ: «فهو مَيْتُ»، أنهُ لا بدُّ أن يحلُّ المقطوع الحياة، لأن الميتَ هو ما من شأنهِ أنْ يكونَ حَيًّا.

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «الأخر».

### [الباب الثاني] باب الآنية

الآنيةُ: جمعُ إناء وهو معروفٌ. وإنما بُوَّبُ لها لأنَّ الشارعَ قد نهى عن بعضِها فَقَدْ تعلَّقتُ بها أحكامٌ.

#### تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١١).

# (ترجمة حذيفة بن اليمان

(عَنْ حُنَيْفَةَ)<sup>(٢)</sup> أي أروي أو أذكُرُ [عن حذيفة]<sup>(٣)</sup> كما سلفَ. وحُذَيْفَةُ بضم

- (۱) أخرجه البخاري (٩/٥٥ وقم ٢٥٤١) و(١/١٩٥ وقم ٢٥٣١) (١/٢٩ وقم ٢٦٣٣) (م ٢/١٩٥ وقم ٢٦٣٥) و(١/١/١٨ رقم ٢٨٥) و(١/١/١٤٩ رقم ٢٨٥٤)، وسلم (٢/٢٢١ ١٨٦٢ رقم ٢٤٠٢). قلت: وأخرجه الترمذي (١/١٩٥ وقم ٢٨٥١) وقال: خليث حسن صحيح، وأبو داود (١/٢١ رقم ٢٢٧٢)، وابن ماجه (٢/١١ رقم ١٤٤٤)، وأحد (٩/١٥٠). وأحد (٩/١٥٠).
- 7) انظر ترجمته في:  $4|V_0|$  مارته  $V_0$  ( $V_0$  ( $V_0$  ) ولاية أيب  $V_0$  ( $V_0$  ) (
  - (٣) زيادة من النسخة (ب).

الحاه المهملة، فذال معجمة، فمثناة تحتية ساكنة ففاه، هو أبو عبد اللَّو حُنْيَغَةُ (إثن اللَيْقانِ) بفتح المثناة التحتية، وتخفيف الميم آخره نون. وحُنْيفةُ رابوهُ صحابيانِ جليلانِ، شَهدا أَحُداً. وخُلْيفةُ صاحبُ سِرَّ رسولِ الله ﷺ، روى عنه جماعةً من الصحابةِ والتابعينَ، وماتَ بالمدائنِ سنةَ خمسِ أو ستُّ وثلاثينَ بعدَ قتل عثمانَ بأربعينَ لبلةً.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ؛ لا تُشْرَيُوا في آئِيَةِ لِعَنْمَتِ وَلِفِضْةِ، وَلاَ تَلْقُلُوا في صِحَافِهِمَا ﴾ جَمْعُ صَحْفَةِ، قال [الكناف و] (أن الكساني (أن) الصَّحْفَةُ تُشْبُهُ الخمسَةُ؛ ( وَإِنْهَا) أَيْ آئِيةُ اللَّمْتِ والفَضَّةِ وصِحَالُهُما ( لهَمْ)، أي: للمشركِينَ وَإِنْ لَم يُتُكُرُوا فهمْ معلومونَ (في المُثْنِيًا) إِخْبَارٌ عمًّا هُمْ عليه، لا إخبارٌ بجِلَّها لَهُمْ، (ولكُمْ في الاَجْرَةِ، مَثْقَقَ عَلَيْهِ) يَنَ السِّخِنِ.

#### (أحكام فقهية من الحديث)

الحديثُ دليلٌ على تحريم الأثملِ والشُّربِ في آنيَّةِ الذَّمَّبِ والفِقْدَّةِ، وصِحَافِهَمَا، سواءً كان الإناءُ خالصاً ذهباً، أو مخلوطاً بالفضرَّةِ إذْ هو مما يشمَلُهُ أنه إِناءُ ذهبٍ وفِقَّةِ، قالَ النوويُّ\*\*! إِنَّهُ انعقدُ الإجماعُ على تحريم الأكلِ والشربِ فيهما.

واختُلِفَ في العلةِ فقيلُ: للخُيلاء، وقيل: بل لكونه ذهباً وفضةً. [واختلفوا في الإناء] (المطلق بهما هل يُلتخنُ بهما في التحريم؟ فقيل: إذْ كانَ يمكنُ فصلُهُما خَرُمُ إجماعاً؛ لأنَّه مستعملُ للذهبِ والفَشَّة، وإذْ كانَ لا يُمكنُ فصلُهُما لم يَحُرُم، [والأقرب أنه إذا أطلق عليه أنه إناه ذهب أو فضة، وسمِّي به، شمله لفظ الحديث، وإلا فلا، والعبرة بتسميته في عصر النبوة، فإن جُهِلَت فالأصل البحلُّ، وأما الإناء المضبَّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه (6).

 <sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).
 (٢) انظر: «الصَّحاح» للجوهري (٤/ ١٣٨٤).

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (واختلف في».

 <sup>(</sup>٥) قلت: أخرج البخاري (٩٩/١٩)وقم ٥٦٢٥)، عن عاصم الأحول قال: ورأيتُ قدح النبي ﷺ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع مَسَلَمُنلَهُ بنشَةٍ . . . .

وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ فإنآ<sup>(١)</sup> النش لم يردُ إلا في الأكل والشرب، وقيلَ: يحرمُ أيضاً سائرُ الاستعمالاتِ إجماعاً، ونازعَ بعضُ المتأخرينَ وقالَ: النصُّ وردَ في الأكلِ والشربِ لا غير، وإلحاقُ سائرِ الاستعمالات بهما قياساً لا تتمُّ فيه شرائطُ القياسِ.

و الشيقُ ما ذهب إليه القائلُ بعدُم تحريم غير الآكل والشربِ فيهما؛ إذَّ هو الثاني بالنشق البيويُ الثانين بالنشق البيويُ الثانين بالنشق البيويُ بغيره؛ فإنَّه رود بتحريم الأكل والشربِ فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عامُ من تلقاء أنفسهم، ولها نظائرُ في عباراتِهم، وكأنه ذكرَ المصنفُ هذا الحديثَ هنا لإفادةِ تحريم الوضوء في آتيةِ اللهبِ والفضةِ، لأنهُ استعمالُ لهما على مذهبهِ في تحريمِ ذلكَ، وإلا فبابُ هذا الحديث بابُ الأطعمةِ والأشريةِ.

ثم هلْ يلحقُ بالذهبِ والفضَّةِ نفائسُ الأحجارِ كالباقوتِ والجواهرِ؟ فيه خلاتُ، والأظهرُ عدمُ إلحاقهِ وجوازُهُ على أصْلِ الإباحةِ لعدمِ الدليلِ الناقلِ عنها.

١٥/٧ .. وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: اللَّذِي يَشْرَبُ في إِنَّاهِ الْفِضَّةِ إِنِّمَا يُجَزِّجِرُ في بَطْبِهِ نَارَ جَيَّتُمْ، مُثَقَّقٌ عَلَيْهُ؟؟ ... [صحيح]

## (ترجمة أم سلمة

(وَعَنْ الْمُ سلمةً)(٢) هي أمُّ المؤمنينَ زوجُ النبيّ ﷺ، اسمها هندُ بنتُ

- (١) في النسخة (ب): [وأما الإناء المضيّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً.
   وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، فأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات قبل: لا يحرم لأن].
- (۲) أخرجه البخاري (۲/۱۰ وقع ۱۹۳۵)، وصلم (۲/۱۹۳۳ وقم ۲۰۲۵).
   قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (۲۶۶۷ وقم ۱۱۱، وابن ماجه (۲/۱۳۰ وقم ۲۱۳) وابن ماجه (۲/۱۳۰ وقم ۲۳۲۳).
   ۲۱۵۳)، والغاروي (۲/۱۲۱)، والطيالمي (وقم: ۱۱۰۱)، وأحمد (۲/۱۳۰ ،۳۰۲ وم. ۲۰۰ ،۱۳۰
- انظر ترجمتها في: اسند أحمد (۱۸۸۱ ـ ۲۲۶)، وطبقات ابن سعد (۱۸۲۸ ـ ۹۳)، و والممارف، (۱۲۸ ت ۱۲۹)، واللجرح والتمديل، (۱۶٪ وقرم ۲۲۷)، واللمستدرك (۱۲٪ ۱۸ ـ ۲۳)، و والاستدرك (۱۸٪ ۱۸ ـ ۲۳)، والاستيماب، (۱۸/ ۱۸۲ ـ ۲۳)،

أبي أمية، كانت تحتّ أبي سلمة بن عبد الأسد، هاجرت إلى أرضي الحيشة مع زوجِها، وتوفيّ عنها في العدينة بعد عَودَتِهما من الحيشة، وتزوَّجُها النبيُّ ﷺ في العدينةِ سنة أربع من الهجرة، وتوفيتُ سنةً تسع وخمسينَ، وقيلَ: [سنة]<sup>CD</sup> التنبين وسنينَ، ودفنتُ بَالِقِيم وعمرُها أربعٌ وثمانونَ سَنَةً.

(قالت: قال رسول الله 勝؛ الذي يشربُ في إذاء الفضّة) مكذا عند الشيخين، وانفردَ مسلمٌ في روايةِ أخرى بقوله: «في إناء الفضَّة والذهبِ»، (إنما يُجَرْجِرُ) بضم المثناة التحتية، وجيم، فراء وجيم مكسووة. والجُرْجَرُةُ صوتُ وقوع الماءِ في الجوفي<sup>(١٢)</sup>، وصوتُ البعيِ عندَ الجَرة<sup>(١٢)</sup>. جملَ الشربَ والجرُعَ جَرْجَرَةً، (في بطنة ناز جهنمَ، متلقً عليه ) [بين الشيخين]<sup>(11)</sup>.

قال الزمخشريُّ: بروى برفع النارِ أيَّ على أنها فاعلَّ مجازاً، وإلا فنارُ جهنمَ على الحقيقة لا تُجَرِّحِرُ في بطّنِه إنما جعلَ جَرْعُ الإنسانِ للماء في هذه الأواني المنهيِّ عنها واستحقاق العقابِ على استعمالها كجَرْجُرَةِ نارِ جهنمَ في جوفو مجازاً، هكذا على رواية الرفع. ووَكُرُ الفعلِ ايعنيَا<sup>(6)</sup> يُجْرِجُرُ وإنْ كان فاعلهُ النارُ وهي مؤنثُة للفصلِ بينها وبين فعلها؛ ولأنَّ تأنيَّها غيرُ حقيقيَّ، والأكثرُ على نصبٍ نارِ جهنمَ، وفاعلُ الجَرْجُرَةِ هو الشارِبُ والنارَ مفعولُهُ، والمعنى: كانما يَجْرُعُ نارَ جهنمَ من بابٍ ﴿ إِلَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُلُونِهِمَ قَالًا﴾ (١٠)

قال النوويُّ<sup>؟؟</sup>: والنصبُ هوَ الصحيحُ المشهورُ الذي عليه الشارحونَ، وأهلُ الغَرِيبِ، واللغةِ، وجزم بو الأزهريُّ.

وجهنمُ عَجَميةٌ لا تنصرفُ للتأنيثِ والعَلَميةِ؛ إذ هيَ عَلَمٌ لطبقةٍ من طبقاتِ النارِ (أعاذنا اللَّهُ منها) سُميتُ بذلكَ لبعدِ قَعْرِهَا، وقيلَ: لغلظِ أمرِها في

الا رقم (۳۵۱۱)، وتهذیب التهذیب، (۶۸۳/۱۲ ـ ۶۸۶ رقم ۲۹۰۶)، وقمجمع الزواند، (۲۵۵/۹).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (١٠). (٢) كما في السان العرب (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) في السان العرب؛ (٢/ ٢٤٥): صوت البعير عندَ الضَّجْر.

 <sup>(</sup>٤) و زيادة من النسخة (أ).
 (٥) في النسخة (أ): ﴿أَعَنيَّ اللَّهِ ١٠.
 (٣) سورة النساء: الآية ١٠.
 (٧) في المجموع (١/٨٤٨).

العذاب(١). والحديثُ يدلُّ على ما دلَّ عليهِ حديثُ حذيفة الأوَّلُ.

# [إذا دبغ الإهاب فقد طهر]

٣/ ١٦ \_ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ ذَا ذُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَا. [صحيح]

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ<sup>(٣)</sup>: «أَيُمَا إِمَابِ دُبِغَ».

(وَعَنْ ابْنِ عَبُّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِذَا تُبِغَ الإِهَابُ) بزنةِ كتاب [هو]<sup>(1)</sup> الجِلْدُ، أو ما لم يُدْبَغُ كما في القاموس؛<sup>(٥)</sup>، ومثلُهُ في النهاية؛<sup>(٦)</sup>، (هَقَدُ طَهُرَ) بفتح الطاء والهاء، ويجوز ضمها كما يفيدُهُ «القاموس؛ (٧).

(الْحُرجِه مسلم) بهذا اللَّفظ، (وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ)؛ وهم أهلُ السننِ: (أَيُّمَا إِهَابٍ نُبِغَ) تمامهُ "فَقَدْ طَهْرًا. والحديثُ أخرجَهُ الخمسةُ (١٠) وإنما اختلف لفظُّهُ، والحديث قد رُوي بالفاظ، وذُكِرَ لهُ سببٌ؛ وهو أنَّهُ ﷺ مَرَّ بشاةٍ ميتةِ لميمونَةَ فقالَ: ﴿ أَلَّا اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا ؛ فإنَّ دباغَ الأديم [طهورٌ ] [<sup>(٩)</sup>.

كما في «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ (١/ ٣٨٢). (1)

فی صحیحه (۱/۲۷۷ رقم ۱۰۵/۳٦٦). (Y)

وهم: أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٤١٢٣)، والترمذي (٤/ ٢٢١ رقم ١٧٢٨)، والنسائي (٧/ (4) ۱۷۳)، وابن ماجه (۱۱۹۳/۲ رقم ۳۳۰۹).

قلت: وأخرجه ابن الجارود في االمنتقى؛ (رقم: ٨٧٤)، والطحاري في اشرح معانى الآثار؛ (١/ ٤٦٩)، والدارقطني (٢٦/١ رقم ١١)، والبيهقي (١/ ٢٠)، ومآلك في «الموطأ» (٢/ ٤٩٨ رقم ١٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١ٌ) ٣٣٥ رقم ١٢٩٧٩)، والشافعي في اترتيب المسند، (٢٦/١ رَقم ٥٨)، وأحمد (٢١٩/١)، والدارمي (٨٦/٢) عنه من طرق. (٥) المحيطة (ص٧٧).

زيادة من النسخة (ب). (1)

دالمحيطة (ص٥٥٥). في اغريب الحديث والأثر؛ (١/ ٨٣). (٧)

كما تقدم تخريجه في حديث الباب رقم (١٦). (A)

قلت: أخرج البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٩٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٢٦٣/١٠٠)، ومالك (4) في الموطأ، (٤٩٨/٢) رقم ١٦) عن ابن عباس، أن رسول اللَّه 海 وجد شاةً ميتةً، =

وروى البخاري<sup>(١)</sup> من حديثِ سودَةَ قالتْ: «ماتَتْ لنا شاةٌ فدبَغْنا مَسْكَهَا<sup>(١)</sup>، ثم مَا زِلْنَا نَسْبِدُ فيهِ حتى صارَ شَنَّاء<sup>(١)</sup>.

وَالحديثُ دَليلٌ على أنَّ اللَّباغَ مُظَهِّرٌ لجلدِ مِيتَةِ كلِّ حيوانٍ كما يفيدُهُ عمومُ كلمةِ: أَيُّمَا<sup>(ك)</sup>، وأنَّهُ يَظهُرُ باطئهُ وظاهرُهُ.

### (أقوال العلماء في تطهير جلد ميتة كل حيوان بالدباغ)

وفي المسألة سبعةُ أقوالٍ:

(الأول): يُطَهُّرُ جلدَ الميتةِ باطنهُ وظاهِرُهُ، ولا يخص منه شيئاً، عملاً بظاهر حديث ابن عباسٍ وما في معناهُ، وهذا مرويًّ عن عليٌّ ﷺ وابن مسعود.

(الثاني): [رهو أظهر الأقوال دليلاً] (" لا يُطهُرُ الدباغُ شيئاً، وهو مذهبُ جماهير الهادوية، ويروى عن جماعةِ من الصحابةِ، مستدلينَ بحديثِ أخرجه الشافعي (")، وأخرجه أحمد (")، والبخاريُّ في تاريخه (")، والأربعة (")، والدارقطني ("")، والبهقي ("")، وابنُ جانُ ("") عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بِنْ عُكِيم قال: أتانا

- أعطيئتها مولاة لميمونة، من الصدقة، نقال رسول الله ﷺ: «هلا انتقعتم بجليهما؟»، قالوا: «إنها ميتة، نقال: «إنها خرّم أكلها». وفي النسخة (أ): «طهور». • وأما قول النبي ﷺ: «باغ جلود العبية طُهورُها»، سيأتي تخريجه في الحديث الآتي
  - (رتم: ۱۷). (۱) في صحيحه (۱۱/۹۹ه رتم ۱۸۲۲).
- قلتُ: وأخرجه أحمدُ (٣٢٩/٦)، والنساني (١٧٣/٧)، والبغوي فني شرح السنة؛ (٢/ ١٠١ رقم ٢٠٦).
  - (٢) المَشْكُ: هو الإهابُ. فغريب الحديث؛ للحربي (٢/٥٦٥).
     (٣) الشَرُّةِ: القربة. فالنهاية؛ (٢/٥٠٦).
    - انتسن: الفرية. فالنهاية (١٠٠١/١).
       في النسخة (أ) جملة زائدة وهي (إذا دبغ الإهاب).
      - (٥) قي السحة (١) جملة والله وهي زود دبع الرقة (٥) زيادة من النسخة (ب).
  - (٦) في اسنن حرملة كتاب للشافعي كما في التلخيص الحبيرة (٢/١١).
- (٧) في اللمسئلة (١١٠/٤) (١١٦). (٨) (١٧/٧) رقم الترجمة ٤٤٣).
   (٩) وهم: أبو داود (١٤/٣٥ ـ ٣١١ رقم ٢٤١٧) (١٤١٨)، والترمذي (٢٢٢٤ رقم ٢٧٢١).
  - والنسائي (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣) وقال الترمذي: حديث حسن.
    - (١٠) عزاه إليه ابنُ حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٧).
    - (١١) في السنن الكبرى؛ (١٥/١). (١٢) في صحيحه (٢٨٦/٢ رقم ١٢٧٤).

كتابُ رسول اللَّهِ هِلَمَّ تَلِنَّ مَرْتِهِ: أَنْ لا تنتفعوا منّ الميتةِ بِإهابِ ولا عَصَبِه، وفي رواية الشافعيّ، وأحمد<sup>(۱)</sup>، وأبي داودُ<sup>(۱)</sup>: قَبْلُ موتِهِ بشهرٍ، وفي روايةٍ: بشهرِ أو شهرين. قال الترمذيُّ: حسنٌ، وكانَ أحمدُ يذهبُ إليهِ ويقولُ: هذا آخرُ الأمرين، ثم تركّهُ. قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابن عباسٍ لدلالتهِ على تحريمِ الانفاع من الميتةِ بإهابها وعصبِها. وأجيبَ عنهُ بأجويةٍ:

الأولُ: أنَّهُ حديثٌ مضطربُ<sup>٣٣</sup> في سندِو؛ فإنه رُوي تارةً عن كُشَّابٍ النبيُ ﷺ، وتارةً عن مشايخ من جُهَيْنَةً، وتارةً عمَّنْ قرأ كتابَ النبيئ ﷺ. ومضطربُ أيضاً في متنو؛ فرُوي مِنْ غير تقييدٍ في روايةِ الأكثر، ورُوي [بالنقيدِ بشهر]<sup>(1)</sup> أو شهرين، أو أربعينَ يوماً أو ثلاثةً أيامٍ. ثم إنهُ مُمَلَّ أيضاً بالإرسالِ؛ فإنهُ لم يسمعهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عُكِيم منهُ ﷺ، وبالانقطاع؛ فإنه لم يسمعهُ عبدُ الرحلنِ

 <sup>(</sup>١) في اللمسنده (۲۱۰/۵).
 قلت: حديث عبد الله بن مُكبم صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء (رقم: ٣٧١).

<sup>)</sup> الشُشَطِّبُ: هو الحديثُ الذي رُويَ على أوجه معتنفة على التساري في الأختلاف من را واحد ـ بان رواءُ موةً على وجوه وأخرى على وجوه آخر معنافيت للأول ـ ، أو أكثر من واحد : بأن رواء كل من الرواة على وجو معافيت للآخر ، نكرت الحديث منطراً إلا إنا تسارتُ الرواياتُ المعتنفَّةُ في في المسحة حدلاً يمكنُ الترجيح بيتما ولا الجمع . أما إذا ترجمحت إحدى الروايات بكون راويها بحقق أو أكثر صحبةً للمروي عنه أو غيرً ذلك من رجوه الترجيح فلا يكونُ مضطرباً ، بل الحكمُ بالقبول حيناتُو للراجع حتماء والمرجع يُعرفُ شافاً أو منكراً.

كما أنَّ السّحديث لا يكونُ مضطرياً إذا أمكنَ الجمع بينَ رواياته المختلفة بحيث يكونُ المتكلمُ قد عبَّر بلفظينِ أو أكثرَ عن معنى واحد أو قصد بيانَ حكمين متغايرينِ. ويقم الاضطرابُ فى الإسناو، أو فى الستن، أو فى كليهما.

أما حكم المضطرب: فالأصل في الاضطراب حيث وقع أنه يوجبُ ضعف الحديث، لإشعار، بعدم ضبط راويه أو رواتي، وقد تقدم أنَّ الفيظ شرطٌ في الصحيح والحسن، وقد تجتمعُ صَفة الاضطراب مع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاث في اسم رجل واحمد وأيه ونسيح ونحو ذلك، ويكون تقة، شبكم للحديث بالصحق، ولا يشرُّ الاختلافُ فينا تُكُرُّ مع تسبيره ضطربًا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرةً بهذه الطابق.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): «تقييد شهر».

[وثانياً: بانهٔ<sup>(۱۱)</sup> لا يقوى على النسخ؛ لأنَّ حديثَ الدَّباغِ اصحُّ؛ فأنَّهُ أخرجه مسلمُ<sup>(۱۲)</sup>، وروي من طرقِ متعدةٍ في معناهُ عدةً احاديثَ عن جماعةٍ مِنَ الصحابةِ: فعنُ ابنِ عباسِ حديثان<sup>(۱۱)</sup>، وعن أمَّ سلمةَ ثلاثة<sup>(۱۱)</sup>، وعن أنسِ در عاد<sup>(۱)</sup>.

- (1) قلت: وقد ردَّ المحدثُ الألبانيُ على جميع العلل المدَّعاة على هذا الحديثِ في كتابِهِ
   «إرواء الغليلِه (٧٦/١ ـ ٧٩ رقم ٣٨)، فانظره إنَّ شئتٌ نقد أجادَ وأفادَ.
  - (٢) في النسخة (ب): (والثاني أنه.
     (٣) تقدم تخريجه قريباً رقم (١٦).
    - (٤) تقدم تخريجهما قريباً.
- (٥) = أخرجه الدارتطني (١/٧٤ رقم ١٩)، والبيهقي (١/٣٤)، وأورده الهيشمي في «المجمع (١/٨٣) وقال: رواه الطيراني في «الكبير» ـ روفي: يوسف بن السفر وقد أجمع على ضعفه ـ: عن أم سلمة قالى: سمحت رسول الله هج يقول: الا يأس بمسك الميثة إذا ديغ، ولا يأس يصوفها وضعرها وقروتها إذا خسل بالماه، وقال الدارتطن: يوسف بن المفر: خروك دولم يأت به خوب.
- و وأخرجه الدارقطني (٨/١) وقم ٢٢): من أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أوزاج النبي 籌: أن سيعون مات المتعدم بإهابها؟»، وقال النبي 籌: ألا استعدم بإهابها؟»، نقالت، يا رسول الله كيف نستمتم بها وهي سيئة نقال: طهور الأدم دياغه، وقال غيره من شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي ﷺ كانت لنا قاد دائن.
- وأخرج الدارتطني (٤٩/١ رقم ٢٨)، وأورده الهيثمي في المعجمع، (٢١٨/١)، وقالَ
   رواه الطبراني في اللكبير، والأوسط، تفرد به فرج بن فضالة رضعفه الجمهور.
- عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحتليها، ففقدها النبي ﷺ فقال: (ما فعلت الشاة؟» قالوا: مانت، قال: الفلا انتجتم بإهابها؟، فلنا: إنها سيّة، فقال النبي ﷺ: (إن ديافها يحل كما يحل خل الخمر، وقال الدارفطني: نفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.
  - ) أخرجه أبو يعلى في (المسندة (٧/ ١٥٧ رقم ١٣٧٤/ ١٢٩).
- عن أنس، قال: كنتُ أمشي مع النبي ﷺ فقال لي: فيا يُغَيِّ ادمُّ لي من هذا المعار يُوَصُّرُوهَ، فقلتُ: رسول اللَّه ﷺ يَعْلَلُبُ وَصُوءاً؟ فقالوا: أخبرُهُ أَنَّ دلوَنَا جِلْلُهُ مَيْنَةٍ، فقال: «مَلْقِهُ: هم فَيَعُوهُ»، قالوا: نعم، قال: فؤنَّ وباغَمُّ طُهُورُهُ».
- قلت: وأورده الهيشمي في «المجمع» (٢١٧/١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به.

وعن سلمةً بن المُحَبِّق<sup>(۱)</sup>، وعائشة (۱)، والمغيرة (۱)، وأبي أمامة (۱)، وابن مسعود (۵)، ولأنَّ الناسخَ لا بدَّ من تحقيقِ تأخرو، ولا دليلَ على تأخر

- وأورده أيضاً ابن حجر في «المطالب العالية» (۱۲/۱ رقم ۲۰)، وعزاه إلى أبي يملى،
   وقال البرصبري: في سنده يزيد الوقائي وهو ضعيف،
   وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وقم (٩٢٥) عن أنس بن مالك أن التي ﷺ استوهب
   وضوءاً فقيل له: لم تجد ذلك إلا في مسلك مبتة، قال: «أميغتموه؟ قالوا: نمي، قال:
  - فهلم قان ذلك طهوره. وقال الهيشي في المجمع الزوائده (٢١٧/١): وإسناده حسن. (١) سيأتي تخريجه رقم (١٧) وهو حديث حسن.
- آخرجه مالك في «الموطأة (١/ ٤٩٨/) وقيم ١٨)، وأبو داود (٣٨/٥ رقيم ٣١٩٤٤)، والنبر تعالى والداوقعلي (١/ ١/٩٤ رقيم ٢٩١٤)، والناداقعلي (١/ ١/٩٤ رقيم ٢١٠)، والشالفي في ترتب المستعاد (١/٧ رقيم ١١٠)، والطالفي (١/٣٥ رقيم ١٣٠)، المستعاد المعتبودة، وأحمد (١/٣٠/٥)، ١٠٤٨، ١٩٥١)، وحيد الرزاق في «المستعاد (١/٣٠/١)» (المستعاد)، والمستعاد ١٤٥١)، والمناداني (١/٣/١)، والشحاري في «شرح مالي الأثارة (١/ ١/٩٠)، وإلى جال في صحيحه (١/٣٠/١)، والشحاري في «شرح رسول الله ﷺ أرز أن بُشتَتَمَ بجأرو الميتة إذا وبغثة، وهر حديث صحيح، وحدث صحيح،
- قلت: وأورده الهيشعي في «المجمع» (٢٧٧/١)، وقال: (رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بعضه، وفيه علي بن يزيد، عن القاسم، وفيهما كلام وقد وتُقا).
- أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٥٧٦): عن ابن مسعود قال: «مر رسول الله 職 بشاة مية»
   ققال: «ما ضرّ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»، وقال الهيشمي في همجمع الزوائد» (١/ ٢١٧): =

حديث ابن عُكَيم، ورواية التاريخ نه يشهر أو شهورن مُعَلَّة، فلا تقومٌ بها حجَّةً
على النسخ، على أنها لو كانتُ روايةُ التاريخ صحيحةً ما دلتَ على أنهُ آخرُ
الأمرين جزماً، ولا يقال: فإذا لم يتمُ النسخُ تعارضَ الحديثان؛ حديثُ ابن عُكيم،
وحديثُ ابنِ عباسٍ ومن معهُ، ومع التعارض يُرْجَحُ إلى الترجيح أو الوقف: لأنا
ينولُ لا تعارُضَ إلا مع الاستواء؛ وهو مفقودٌ كما عَرَفتَ من صحةِ حديثِ
ابن عباس، وكثرةٍ مَنْ معهُ مِنَ الرواة، وعدمُ ذلكَ في حديثِ ابن عُكَيم.

وثالثا: بانَّ الإهاب كما عرفت [من الله القاموس (٢٠ والقابية (٣٠) اسمُ لله لم يُدْتِغَ فِي أحد القولين. وقال النفرُ بنُ شعيلٍ: الإهابُ لِمَا لَمْ يُدْتِغُ، ويعدَ الله لم يُدْتِغ فِي أحد القولين. وقال النفيز بيال لَهُ: شَنَّ وَوَرْبَهُ، ويع جزمَ الجوهريُّ، قبل: فلما احتمل الأمرين، ووردَ المحديثانِ في صورة المتعارضين، جمعنا بينهما بأنهُ نُهنِ عن الانتفاع بالإهابِ ما للمدينا و في قبل لم يُسمَّ إهاباً؛ فلا بدخلُ تحت النهي، وهو حَسَنَ لانَ

(الثالث): يَظْهُرُ جلدُ ميتةِ المأكولِ لا غيرُهُ، ويرده عمومُ «أيُّما إهابٍ».

(الرابع): يَقَلَهُرُ الجمعِ إلا الخنزيرُ؛ فإنَّهُ لا جلدَ لَهُ، وهو مذهبُ أبي حنيةً. (الخاصُ): يَقلهُرُ إلا الخنزيرُ، لقوله: ﴿فَإِلَكُمْ يِتَمُسُ﴾ (\*)، والضميرُ للخنزيرِ فقد حُكمَ يرِجبيّتِهِ كُلُو، والكلُّ مقيسٌ عليهِ بجامع النجاسةِ؛ وهو قولُ الشافعيّ.

(السادش): يُظَهُرُ الجميع لكنَ ظاهرَهُ دونَ باطيره، فيستعملُ في البابسات دون المائماتِ، ويصلَّى عليهِ، ولا يصلَّى فيهِ؛ وهو مرُويٌّ عن مالكِ جمعاً منهُ بينَ الأحاديثِ لما تعارَضَتْ.

 <sup>•</sup> الله حماد بن سعيد البراء ضعفه البخاري. وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفاً
 ورجاله ثقات اهـ.

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ب): ٤عن؟.
 (٢) المحيط؛ (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) لابن الأثير (١/ ٨٣).

<sup>(3)</sup> قال الحازمي في الاعتباره (س١٧٥): •... فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيعات. ومحمل حديث ابن فكيم على منع الانتفاع به قبل النباغ وحيشا يسمّى إهاباً. وبعد الدياغ يسمّى جلداً، و لا يسمّى إماياً، وهذا مروف عند أهلِ اللّهٰةِ لكِرَنْ جِعماً بين الحكين، وهذا هو الطريق في نفي التفاد عن الأحيارة اهد.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

(السابغ): يُنتَقُعُ بجلودِ السيتةِ وإنْ لم تُذَيِّغَ، ظاهراً وباطناً، لما اخرجَهُ البخاريُّ<sup>(()</sup> من روايةِ ابنِ عباسِ أنَّهُ ﷺ مَّرْ بشاةِ ميتةِ فقالَ: هملَّا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنَّها ميتَّه، قالَ: وإنَّمَا حُرُمَ اكلُها»، وهو رأي الزهريُّ<sup>(()</sup>. وقد أجيبَ عنهُ بأنَّهُ مُطْلَقَ قِنْدَةُ أحاديثُ اللباغِ التي سلفَّت.

١٧/٤ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَاغُ جُلُودِ الْمَيْةِ طَهُورُهَاهِ.
 جُلُودِ الْمَيْةِ طَهُورُهَاهِ.

صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

# (ترجمة سلمة بن المحبّق

َ (وَعَنْ سَلَمَةَ بَيْنِ السُّحِيْقِ ﴿ اللهِ اللهِ المِيمِ، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الموجَّدة المكسورة، والقاف، وسَلَمَةُ صحابيًّ يعدُّ في البصريينَ، روى عنهُ ابنُهُ سَانُ، ولسنانَ أَيضاً صحبةً (٥٠).

- (۱) بل أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (۳۵۰/۲۰ وقم ۱۱۹۹۲) و(٤١/۲۲ رقم ۲۲۲۱)
   (۵/۸۱۰ وقم ۵۵۳۱)، ومسلم (۲۷۱/۱ ۷۷۷ رقم ۲۰۱، ۲۹۳۳).
- (٢) قلت: وهذا مخالف للإجماع. كما أنه صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور.
  - (٣) أخرِجه ابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٧ رقم ٤٥٠٥) ورجاله ثقات.
- (٤) الهَلْمَيْنِ وقبل: اسم المحبَّن ضَخْر، وقبل: ربيعة، وقبل: عُبَيْد، وقبل: الشَّحَيِّق جَلَّه، والنَّمْنِ جَلَّه، والنَّمْنِ قب فته الباء، والنَّمَة، في النَّمَة بُلِكُمْ الباء.
  قال العسكري: قلت الصاحبي أحمد بن عبد العزيز الخَرْهريّ: إن أهل الحديث كلهم يشتخونها، قال: إنها شَنَّهُ الشَّرِّط عَلَوْلًا عَلَيْنَ الشَّمْنِ في اللَّفَة، قلت: الشَّمَّرَاء قال: إنسا شَنَّهُ الشَّرِّط عَلَوْلًا عَلَيْنَ المَّمْنِ في اللَّفَة، قلت: الشَّمَّرَاء قال: إنسا شَنَّهُ الشَّرِّط عَلَيْنَ المَّمْنِ في اللَّفَة، قلت: الشَّمَّرَاء قال: إنسا شَنَّهُ الشَّرِّط عَلَيْنَ المَّمْنِ في اللَّفَة، قلت: الشَّمَّرَاء قال: إنسا شَنَّهُ الشَّرِّط عَلَيْنَ المَّانِق المَّمْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
  - بأنه يُقُرِّط أعداءه. يُكتى أيا سنان. «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٣٤ رقم ٣٣٨٨). (٥) قال ابن حجر في «الإصابة» (٣٨/٥ رقم ٣٧٩٥): «.. وسنان له رؤية، لا سماع...».
    - ٢) في «المسندة (٣/ ٤٧٦) و(٥/ ٦، ٧). (٧) في «السننة (٤/ ٣٦٨ رقم ٤١٤).
      - (٨) في دالسنن؛ (١٧٣/٧ رقم ٤٢٤٣).
      - (٩) في «السنن الكبرى» (١٧/١، ٢١).

وابن حبان عن سلمة بلفظ: (دِيَاغُ الأديم(١) ذكاته، وفي لفظ: (دباغها ذكاتها، وفي لفظ (آخَرً) (١) وفي أخرى: (دباغها طهروها، وفي لفظ (آخَرً) (١) وذكاتُها دباغُه، وفي لفظ (آخَرً) (١) وذكاتُها الانتِم دباغُه، وفي الباب أحاديث بمعناز (١/٣ . وهو يدَنُّ على ما دنُّ عليه حديث ابن عباسٍ. وفي تشبيهِ النباعُ بالذكاةِ إعلامُ بانُّ الذَبَاعُ في التطهيرِ بمنزلةِ تذكية الشاقِ في الإحلالِ؛ لأنَّ اللبَّعِ بلقِهُما ويُونُ أَكْلُها.

ام/١٨ ــ وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﷺ قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِشَاءِ يَجُرُونَهَا، فَقَالَ: الْمَوْ أَعْلَمْتُمْ إِهَاتِهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتُهُ، قَقَالَ: الطِهْرُهَا الْفَاءُ وَالْفَرْهُ. [حسن لفيره] - أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدُنُ وَالشَّنَائِينَ (أُنْ

### (ترجمة ميمونة

(وَعَنْ مَيْمُونَةَ)(١) هي أمُّ المؤمنينَ مَيْمُونَةُ بنتُ الحارثِ الهلاليةُ، كانَ اسمها

- قلت: وأخرجه الدارقطني (٤٠/١) \_ ٢٦ وقم ١٢ \_ ١٠)، والطيالسي (٤٣/١) رقم ١٢٤ منه ١٢٤ منه ١٢٤
   منحة المعبودة، والطحاري في اشرح المعانية (٤٧١/١)، والحاكم في المستدركة (١٤١/٤)، وصحّحه ووافقه الذهبي.
- وقال ابن حجر في االتلخيص؛ (١/٤٩): ق... وإسناده صحيح، وقال أحمد: الحون لا أعرف، وقد عرف غيره عرفه علي بن المعليني، وروى عنه العمن وقنادة، وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحية..». وخلاصة القرل: أن العليث حمين.
- الأديم: الجلد المغلوغ والجمع أدم، بفتحتين، وأدم، بضمتين أيضاً. مثل بريد ويُرد.
   المصباح المنيو، (صوغ).
  - (۲) زيادة من النسخة (ب).
- (٣) وقد تقدم بعضها كحديث عائشة، والمغيرة، وأبي أمامة، وابن مسعود، وأم سلمة، وغيرهم.
   (٤) في «السنر» (٢/٩٤ رقم ٢٩٤٤).
   (٥) في «السنر» (٢/٩٤ رقم ٢٩٤٤).
- في اللسنية (۲۹/٤ رقم ۱۹۲۹). (٥) في اللسنية (۱/۷۶ رقم ۱۶۲۹).
   قلت: وأخرجه أحمد في اللمسندة (۱/۳۳۶)، والدارقطني (۱/۵۶ رقم ۱۱). وفي
   سند، عبد الله بن مالك بن حذاقة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في
- الصحيحين فهو به حسن. (۲) انظر ترجمتها في: است أحمله (۲۲۹/۳ ـ ۲۲۳)، واطبقات ابن سعله (۱۳۲/۸ ـ ۱۳۲/۵ ۱۰۹، والمعلمزات (۱۳۷۰ م ۱۳۲۰)، والاستيمات (۱۹۷/۳۰ ـ ۱۲۷ رقم ۲۶۹۹)، والإصابة (۱۳/۳۲ ـ ۱۵۱ رقم ۲۳۰۱)، واتهليب القبليب (۲۱/۸۵ ـ ۵۱ رقم ۱۸۸۸)، والليبو (۱/۸)، واشلرات اللهب، (۱۸۵)، ۸۵).

برَّة نسمًاها رسولُ اللَّهِ ﷺ بَيْمُونَةَ، تَرَجَّهَا ﷺ في شهر ذي القعدةِ سنةَ سبع في عُمُرَةَ القضيةِ، [وكانتَ]<sup>(١)</sup> وفائها سنةَ إحدى وسنينَ، وقيلَ: إحدى وخمسينَ، وقيلَ: ستُّ وستينَ، وقيلَ غيرُ ذلكَ؛ وهي خالةُ ابنِ عباسٍ، ولم يتزوجُ ﷺ بعدَها.

رَقَاتَتُ: مَنْ رَسِولُ قَلْمُ ﷺ بِشَاةِ يَجِدُونَهَا فَقَالَ: لَوَ لَفَتَتُمْ إِهَاتِهَا فَقَالِ: إِنَّهَا مَيْتُمَّ، فَقَالَ: يَكَمُونُها قَمَاهُ وَقَاتُونُهُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنَدُ الدارقطني أن عامن عامن اللّه عن الماء والفَرَظ ما يُطَهُرُمَا؟، وَلَقَالُ النّورِيُّ (ا: إِنَّهُ بَهِذَا اللفظِ باطلٌ الْمِسَرَ فِي الشَّتُ (ا) وَالفَرَظِ ما يُطَهُرُمَا؟، فَقَالَ النّورِيُّ (ا: إِنَّهُ بَهِذَا اللفظِ باطلٌ لا أَصارَ لَنْ.

# (بم يجوز الدباغ)

وقال في «شرح مسلمه ((): يجوزُ الدِّيَاغُ بكلٌ شيء يُنشَّفُ فضلاتِ الجلّدِ، ويُغشِّبُهُ ، وجزم الأزهري بأن ويُغشِّبُهُ، ويمنمُ من ورودِ النِّساءِ عليه؛ كالشَّ - إبالمعجمة، وجزم الأزهري بأن أخره موحدة، وقال: هو من الجواهر التي جعلها اللَّه في الأرض، تشبه الزاج، وجزم غيره بأن أخره مثلثة قال الجوهري: إنه طيب الرائحة مُزَّ الطعم يديغ بها (()) ... والقَرَظ، وقشورِ الرمان، وغيرِ ذلكَ من الأدوية الطاهرة، ولا يحصلُ بالشمسِ إلا عند الحفية، ولا بالزار والرماد والملح على الأصبح.

 <sup>(</sup>۱) زيادة من النسخة (أ).

 <sup>(</sup>٢) القَرَظُ: ورَق السَّلَم يُدْبَعُ به. وقيل: قِشْرُ البِّلُوطِ «مختار الصحاح» (ص٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) في السنن؛ (١/١٤ رقم ١)، قلت: وأخرجه البيهتي (١/٢٠/١)، وقال النووي في «المجموع» (١/٢٢/١): وهو حديث حسن.

 <sup>(</sup>٤) الشُّتُّ: بالفتح، نَبْتُ طَلِّبُ الرَّبِعِ مُرُّ الطَّعْمِ يُدْبَعُ به. «مختار الصحاح» (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٥) في الخلاصة؛ كما في التلخيصُ الحبير؛ (١/ ٤٨).

وقَال النووي في فشرح المهلب، (۱۳۲۱): واعلم أنه ليس للشب ولا الشُّتْ ذكر في حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي كَثَلَثُهُ، فإنه قال تَكَلَّلُهُ: والدباغ بماً كانت العرب تدبغ به وهو الشَّتْ والقَرْف، هذا هو الصواب، اهـ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (أ).

#### حكم استعمال آنية الكفار

19/٦ - وَعَنْ أَبِي تَعْلَبُهُ الْخُشَيْقِ فِي قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا يَارُسُولُ اللّهِ، إِنَّا يَارُسُولُ اللّهِ، إِنَّا يَارُسُولُ اللّهِ، إِلاَّ أَنْ لَا يَارُسُولُ فِيهِا، إِلاَّ أَنْ لَا يَعْمُوا فِيهَا، وَلِاَ أَنْ لَا يَعْمُوا فِيهَا، وَكُلُوا فِيهَا، [صحيح]
مُثِيَّةًا عَلَى ٢٠٤ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى ٢٠٤ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ٢٠٤ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

### (ترجمة أبي ثعلبة الخشني)

(وَعَنْ أَقِي قَغْلَتِهُ<sup>(۱)</sup> بِفتح الناء بعدها عين مهملة ساكنة، فلام مفتوحة، فعون، قموحًدة، (الخُشَفِيْ عَلَى ابضم الخاء المعجمة، فشين معجمة مفتوحة، فنون، نسبة إلى خُشَيْنِ بنِ النَّهِرِ من فُشَاعَةً، حذفت باؤه عند النسبة، واسمه: جُرهُمْ يضم الجيم، بعدها راء ساكنة، فهاء مضمومة، ابن ناشب بالنون، وبعداً الألفِ شينٌ معجمة آخرة موحَّدة، اشتهر بكنيه. بابع النبي عَلَيْ يَعِدَّ الرضوان، وصَرَبَ لَهُ يسهم يَومَ خبيرَ، وأرسَلُهُ إلى قومِهِ؛ فأسلموا. نزلُ بالشامِ وماتَ بها سنةً خمسٍ وسبعين، وقبلَ غيرُ ذلك.

(قَالَ: قُلْتُ: يَا رسُولَ قلَّهِ: إِنَّا بَارْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَقَنَّكُنُّ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لا تَجِنُوا غَيْرَهَا فَأَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، مُثَفَّقَ عَلَيْهِ) يُبْنَ الشيخين.

#### (أحكام فقهية من الحديث)

استُذِلَّ بهِ على نجاسةِ آنيةِ ألهلِ الكتابِ، وهلْ هوَ لنجاسةِ رُطوبِتِهم، أو لجوازِ أكلِهِمْ فيها الخنزير، وشرب الخمرِ أو للكرامَةِ؟ ذهبَ إلى الأولِ القائلونَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/ ۲۲۲ رقم ۵۹۹ ه)، ومسلم (۳/ ۱۹۳۲ رقم ۸/ ۱۹۳۰).

قلت: وأخرجه أبو داود (٤/١٧٧ رقم ١٨٧٩)، والترمذي (١٢٩/٤ رقم ١٩٦٠) و(٤/ ٦٤ رقم ١٤٦٤)، وابن ماجَهُ (١٩٣ رقم ٢٣٠٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: امسند أحمده (۱۰٦/۵ ۱۹۳ - ۱۹۳)، واطبقات ابن سعده (۷/ ۱۲۵)، وافهلب التهذيبه (۲/۱۲ - ۳۵ رقم ۱۹۸)، وااليمره (۱/۱۳)، واالإصابةه (۱۱/۵ - ۵۰ رقم ۱۷۷)، والاستيماب (۱/۱۳/۱ - ۱۲۷ رقم ۱۸۸۲).

بنجاسة رطوية الكفار وهم الهادوية والقاسمية أونصره اين حزم]``، واستدلوا أيضاً بظاهر قولو تعالى: ﴿إِنَّمَا الْشَكْرُكَ بُمِّسُّهُ'``. والكتابئي يسمَّى مشركاً إذ قدَّ قالوا: المَمْسِيحُ ابنُ اللهُ، وقالوا: خَزِيُّو ابْنُ الله''َن.

وذهب غيرُهم من أهل البيت كالمويَّد باللَّه وغيره إلى طهارة رطوبتهم، وهوَ
الحتَّ لَقُولُو تَدَّعَلَى ﴿ وَكِلَّمُ اللَّيَ أَلَوْنَا اللَّكِثَ لِلَّ لَكُنْ وَكَلَّمَا كُمْ إِلَى الْكَالِثُ وَلَا اللَّهَ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ المَشْرَكِينَ وَالْتَقِينِيمَ وَلا يَمِيلُ وَلَا لَكَ المَشْرَكِينَ وَالْتَقِينِيمَ وَلا يَمِيلُ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (المحلَّى؛ (١/ ١٨١ ـ المسألة: ١٣٩) وما بين الحاصرتين من النسخة (أ).

 <sup>(</sup>۲) سُورة التربة: الآية ۲۸. وانظر: فنتح القدير، للشوكاني (۳٤٩/۲)، وفنتح الباري، لابن
 حجر (۱۹۰/۱).

 <sup>(</sup>٣) يشبر المولف كالله إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّبِ النَّهُودُ صُرَرًا اللَّهُ وَقَالَتِ الشَّكَرَى
 النَّسِيخُ إِنْ اللَّهِ قَلْكَ وَلَهُم بِالنَّهِمِدُّ بَشْهُونَ قِلْ اللَّهِنَ كَثِرًا بِن قِبْلُ تَكَنَّالُمُمُ
 اللَّهُ اللَّهِ يَعْكُونُ ﴾ (النوبة: ٣٠).

 <sup>(</sup>३) سورة المائدة: الآية ٥، وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (أ).
 (٥) يشير المؤلف كاللّلة إلى حديث عِمْرَان بن خُصَيْن الآتي برقم (٢٠).

 <sup>(</sup>٦) في االمسئلة (٣/ ٣٧٩).

 <sup>(</sup>٧) في «السنن»(٤/ ١٧٧ رقم ٣٨٣٨) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه.

 <sup>(</sup>٢) هي «السنن (۲۷/۲» روم ۱۸۱۸) هن هري برد بن سنان عن عقده حمه.
 وقال الألباني في «الإرواء (۲۰/۱) «هذا إسناد صحيح». وقد تابعه سليمان بن موسى
 عن عظاء به نجوء أخرجه أحد (۲/۲ ۳۱، ۱۳۶۳) (۲۸۹).

قلت: وسكت المنذري في «المختصر» (٣٣٤/٥) عنه، وكذلك ابن حجر في «الفتح» (٩/٣/٩).

قلت: وقوَّى إسناد الحديث كل من الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تتخريع جامع الأصول، (٢٨٧/١)، والشيخ شعب الأرناؤوط في فشرح السنة، (٢٠١/١١)، وخلاصة القول: أن الحليث صحيح، واللهُ أعلم.

(فمنها) ما أخرجَهُ أحمدُ<sup>(()</sup> من حديث أنس: أنهُ ﷺ دعاه يهوديُّ إلى خُبرِّ شعيرٍ وإهالةِ سَنَخَةَ، بفتح السين [المهملة]<sup>(()</sup>، وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة، أي: متغيرة.

قَالَ فَي اللّبِهوا "! لو حَرْمَتْ رطويَتُهم لاستفاض نقلُ تَوَقْبِهم لِقِلَةٍ السلمينَ حيننا مع كثرة استعمالاتِهم التي لا يخلو منها ملبوساً أو مطعوماً، والمعدوماً، والمعادة في على ذلك تقضي بالاستفاضة. [قال] "! وحديث أبي نعلبة إما محمولُ على اكراهة الأغلياً " في آتيهم للاستفاره إذ لو كانتُ تَجِمَّةً لم يجملُه مشروطاً بعدم وجدان الغير؛ إذ الإنا المستجدُ بعد الزالة نجاسيه في وغيره معا لَم يستجن على سواء، أو لسد ذريعة المحرَّم، أو لأنها نَجِمَّةً لما يطبحُ فيها لا لرطوبَيهم كما نفيله رواياً أبي داودُ"، وأحمدَ"، بلغيا: «إن نجارٍ أهل الكتاب وهم يطبخون في قدوهم الخزير، ويشربون في آتيهم الخمر، فقال رسولُ الله ﷺ!! والله ويقرأه الرفيل علين حجارًه غيرها المعلق على المغير، وحديثُه الأول مطلق "، وهذا مقيلًا" بأنية يُظافيًا فيها ما المعلق على المغير.

(١) في المستدة (٣/ ٢١٠ ـ ٢١١).

قلت: والحديث شاذ بهذا اللفظ مع أن إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرج أحمد في والمستفد (٢٥٢/٣) م. ٢٩٨ - ٢٩١ من حديث أنس طان خياطاً بالمدينة دعا النبي 難 لطعامه، قال: فإذا خبز شمير بإهالة سنكة وإذا فيها قرع، قال: فرات النبي 難 بعجه القرع، قال أنس: لم يزل القرع بعجني منذ وأيت وسول الله 難 بعجه.

قلت: فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار، لكن يغني عنه ما تقدم من حديث جابر، وما يأتي من حديث عِمْران بن حُصَين وغير ذلك من الأدلة.

(۲) زيادة من النسخة (ب).

- (٣) أي في االبحر الزُّعَار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ تأليف: الإمام المهدي لدين الله؛
   أحمد بن يحيى بن المرتضى (١٣/١).
  - (٤) في النسخة (ب): «قالوا».
     (٥) في النسخة (ب): «الكراهية للأكل».
    - (٦) في السنن؛ (١٧٧/٤ رقم ٣٨٣٩)، وهو حليث صحيح.
    - (٧) في االمسندة (٤/ ١٩٣) ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة.
      - (A) المطلق: هو اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلّل من شيوعه.
        - (٩) المقيد: هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلّل من شيوعه.
           (تفسير النصوص؛ د. محمد أديب صالح (٢/١٨٧) ١٨٩).

وأما الآيةُ: فالنجنُ لغةُ المستقدَّنُ، فهو أعمُّ من المعنى الشرعي، وقيلُ: معناهُ ذو نَجَسِ، لأن معهُم الشَّركَ الذي هوَ بمنزلةِ النَّجَسِ؛ لأنهم لا يتشهرونَ، ولا يغتسلونَ، ولا يجتنبون النجاساتِ؛ فهي ملابسةٌ لهم. وبهذا يتمُّ الجعمُ بينَ هذا وبينَ آيةِ المائدةِ والأحاديثِ الموافقةِ لحكهها. وآيةُ المائدةِ أصرَّتُ في المرادِ.

 ٧٠ / - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ: أَنْ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَصَّلُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَاةِ مُشْرِكَةِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

# ترجمة عمران بن حصين

(وَعَنْ عِفْوَانَ بِمِنْ خَصْفِينُ<sup>(۱)</sup> بالمهملتين تصغير حصن. وعِمْرَانُ هو أبو نَجَيْدِ
بالجيم - تصغير نجد - الخزاعي الكمبي، أسلمَ عامَ خيبرَ، وسكَنَ البصرة إلى أَنْ
ماتَ بها سنة الشينِ أو ثلاثِ وخمسينَ، وكانَ من فضلاءِ الصحابةِ وفقهائِهم (أَنَّ
قلْبِينَ ﷺ وَفَصْفَاتِهُ تَوضُّاوا مِنْ مَزَافَقٍ) بفتح الميم بعدها زاي، ثم ألف وبعد
الألف مهملة؛ وهي الرَّاوية ولا تكونُ إلَّا من جِلْنَيْنِ تُقَامُ بِثَالِثِ بينهما لِتَنَّسِمَ،
كما في القاموس (\*\*).

(فترَاقَ مُشْوِكَةِ. مُثَقِقَ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشَّبْخِينِ في (حديثِ طَويلِ) أخرجه البخاريُّ بالفاظِ فيها أنه ﷺ بعث عليًّا وآخرَ معهُ في بعض أسفارٍه ﷺ، وقد نقدوا الماء نقالُ: اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا، فتلقّبا امرأةً بين مُزَاكَتِينٍ أَو سَطيحتَينِ مِن ماءٍ عَلَى بَعيرٍ لها (فقالا لها: أين الماءُ؟ فقالت: عَهْدِي بالماء أمسٍ هذه الساعة،

 <sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷/۲۵ رقم ۳۵۲) و(۱/۷۰۵ رقم ۳۵۸) و(۲/۸۰ رقم ۳۵۷۱)، ومسلم (۱/۷۶۶ رقم ۲۸۲) في حديث طويل.

انظر ترجمته في: اطبقات ابن سعده (۲۸۷/۵ - ۲۹۱)، والخيار القضاة (۲/۲۹۱ رقم ۲۹۲)، والإصابة (۲/۲۵۱ رقم ۲۹۱)، والإصابة (۲/۲۵ رقم ۲۹۱)، والإصابة (۲/۲۵ رقم ۲۹۱)، والإصابة (۲/۱۵ یک ۲۰۱۱ رقم ۲۹۱)، والاستبدای (۲/۱۱ و ۲/۱ و ۲/۱ رقم ۲۹۱)، والاستبدای (۲/۱۱ و ۲/۱ و ۲/۱).

<sup>(</sup>٣) (ص٣٦٥).

قالا: انطّلِقي إلى رسول اڭ ﷺ ـ إلى أنْ قال: ودّعَا النبِّيُ ﷺ بِأَنَّا وَفَرَعَّ فِي مَنَ أَفُواهِ المُمْزَادَتِينِ ـ أَو السَّطِيحَيْنِ ونودِيّ فِي النَّاس: اسقُوا واستَفُوا، فسَقَى مَنْ سقى، واستَقى مَنْ شاء ـ الحديث) ونيهِ زيادةً ومعجزاتٌ نبويةٌ.

### أحكام فقهية من الحديث

والمراد أنه تشخ توضاً من مَزَادَةِ المشرِكةِ، وهوَ دليلٌ لما سلفت فِي شرح حديث أبي ثعلبة من طهارَة آتيةِ المشركينَ. ويدُلُّ أيضاً على طُهورِ جِلا الميةةِ باللباغ؛ لأنَّ المزادَينِ من جلودِ ذبائح المشركينَ، وذبائِحُهُم مَيْتَةً، ويدلُّ على طهارةِ رطويةِ المشركِ؛ فإن المرأةَ المشركةَ قَدْ باشرتِ الماء وهو دونَ القلتين؛ فإنهم قد صرَّحوا بأنَّهُ لا يَحْولُ الجملُ قَدْ القلتينِ، ومَنْ يقولُ: إنَّ رطوبتَهم نجمةً ويقولُ: لا ينجرُ الماءً إلا ما غيرُنُ، فالحديثُ [دليل]" على ذلك".

#### (تضبيب الإناء بالفضة جائز)

٢١/٨ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ 急: • أَنْ فَقَحَ النَّبِي 機 الْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّغِ سُلْسَلَةً مِنْ فِضْةٍ.
 أيكانَ الشَّغب سُلْسَلَةً مِنْ فِضْةٍ.

أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

(وَعَنْ لَنَسِ بْنِ عَلِي ﷺ أَنْ قَدَعَ اللَّجِي ﷺ الْخَسَرَب فاتخذ مكان الشَّغبِ) بنتج الشين المعجمة، وسكون المهجملة: لفظ مشترك بين معاني المراد [منها]<sup>10</sup> هنا السَّنْةُ والشَّنِّ. (عَلَمُسَلَةٌ مِنْ فِضْعٍ) في القاموس<sup>(6)</sup>: سلسلة بفتح أوله، وسكون

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ب): ايدلُه.

 <sup>(</sup>٢) قَلْت: وكذلك أكل المشركون من طعام المسلمين، فقد جاه وفود كثيرة إلى الرسول 續。
 فيدخلهم مسجده، ويظعمهم بأواني المسلمين، ولم يتبت عه 續 أنه أمر يتطهير الأواني
 لأكل المشركين بها، ولم يُتمل عن السلف الصالح 續 ترفي وطويات الكفار.

كما ثبت في الصحيحين [(البخاري ٨٧/٨ رقم ٤٣٧٣)، ومسلم (٨٧/١٢ ـ بشرح النووي)] أنه ربط فقامة بن أثال؛ المشرك بسارية المسجد.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢/ ٢١٢ رقم ٣١٠٩). (٤) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) في قالقاموس المحيطة (ص١٣١٣).

اللام، وفتح السين الثانية [منها]`` إيصالُ الشيءِ بالشيءِ، أو سِلْسِلَةُ بكسر أولهِ دائرٌ من حديدٍ ونحوِهِ. والظاهرُ أنَّ العرادَ الأولُ فيقرَأ بفتح أولِهِ.

(لذُرِجَة للبَخَارِيُّ)، وهوَ دليلٌ على جواز تضيب الآباء بالنِشَّة، ولا خلات في جوازه كما [سلفاً [17]، إلَّا أنهُ هنا قد احتلف في واضِع السَّلْسَلَة، فحكى السَّبَقَثُّ أَنَّ عن بعضهم أنَّ الذي جعلَ الشَّلْسَلَة هو أنسُ بنُ مالكِ، وجزمَ بو ابنُ الصلاح، وقال [أيضاً [17] في نفي نظرًا؛ لأنَّ في البخاري [17] من حديث عاصم الأحول: ورايتُ قدت النبئ ﷺ عند أنس بن مالكِ، فكانَ قد انصدَعَ فسَلْسَلَهُ بغضرة. وقالَ ابنُ سيرينَ: (إنهُ كان فيهِ خَلقَةُ من حديدٍ، فارادَ أنسُ أنْ يجعلَ مكانها حَلقَةٌ من ذهبٍ أو فضةٍ، فقالَ له أبو طلحةً: لا تُغيرَنَّ شيئاً صنَعَهُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فتركَهُ).

هذا لفظ البخاري، وهرّ يحتملُ أنْ يكونَ الضميرُ في قوله: فَسَلْسَلهُ بِفَشَّةِ عائداً إلى رسول الله ﷺ، ويحتملُ أنْ يكونَ عائداً إلى أنسٍ كما قال السهقيُّ، إلا أنَّ آخِرَ الحديثِ يدُلُّ للاولِ، وَإنَّ القدحَ لم يتغيرُ عشًا كانَ عليهِ على عهدِ رسولِ اللهِﷺ.

قلتُ: والسَّلْمَلَةُ غيرُ الحَلْقَةِ التي أرادَ أنسٌ تغييرَها، فالظاهرُ أنَّ قولَهُ: فسلسَلَهُ، هوَ النبُّ ﷺ، وهو حجَّةً لها ذكَرَهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): امنهما،

 <sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): اسبق.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى، (١/ ٢٩ .. ٣٠).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): «المصنف».

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (١٠/ ٩٩ رقم ٦٣٨٥).

### [الباب الثالث] بابُ إزالةِ النجاسة وبيانها

أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.

### (حكم تخليل الخمر)

٢٢/١ عن أنس بن مالك ، قال: السئل رَسُول الله ، عَن الْحَمْرِ اللَّه ، عَن الْحَمْرِ اللَّه ، ٢٢/١
 تُتَّخَذُ خَارًا؟ قال: الآ١.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتُّرْمِذِيُ (٢) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالكِ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ) أَيْ بعدَ تحريمها (تُتَخذُ خَذَ؟ قالَ: لا. لَخْرَجَهُ مُسْلِمُ والتَّرْمِذَيْ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ).

فَسَرُ الاتخاذُ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَسْراً، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحة، (فإنَّها لما حُرُّمَتِ الخمرُ سَأَلُ أبو طلحةَ النبيُ ﷺ عَنْ خميرِ عندَهُ لايتام هلُّ يخلُّلها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودُ<sup>(٢٢)</sup>، والترمذيُّ<sup>(١١)</sup> والعملُ بالحديثِ هو رأيُّ الهادويةِ والشافعيِّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكُ)؛ فلو خَلَّها لم تَجلُّ ولم

(٤/ ٢٦٥ رقم ٤)، وهو حديث صحيح.

في اصحيحه (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣/١١).

<sup>(</sup>۲) في «السنر» (۹/ ۸۹۵ رقم ۱۲۹۶) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقي» (رقم ۵۸٪)، والدارقطني (۲، ۲۲۵ رقم ۱۳.

<sup>(</sup>٣) في قالستن (٤/ ٨٢ رقم ١٦٧٩).

 <sup>(</sup>٤) في «السنز» (٩٨٨/٣ رقم ١٢٩٣).
 قلت: وأخرجه أحمد في العسند (١١٩/٣)، والدارمي (١١٨/٢)، والدارقطني

تَطَهُوْ، وظَاهَرُهُ بأي علاجٍ كانَ ولو بنقلِها منَ الظلُّ إلى الشمس أو عكسِهِ، وقيل: تطهُرُ وتَعِلُّ.

. وأما إذًا تَخَلَّلُتُ بنفسِها مِنْ دونِ علاج فإنها طاهرةٌ حلالٌ، [إلا أنه قال]<sup>(١)</sup> في البحر<sup>(٣)</sup>: إنَّ أكثرَ أصحابًا يقولونَ: إنها لا ت**ظهُرُ** وإنْ تخلَّلُتُ بنفسِها مِنْ غَيْرِ علاج.

# (أقوال العلماء في خلِّ الخمر

واعلم أنَّ للعلماءِ في خَلِّ الخمرِ ثلاثةَ أقوالِ، (الأولُ): [أنها] (اللهما) [تخلَّت] إذا [تخلَّت] المخلف عرم عَلَها.

(الثاني): يحرُمُ كلُّ خَلِّ تولَّدَ من خمرٍ مطلقاً.

(الشقائي: أنَّ الخُلُّ حلالٌ مَعَ توليو مِنَ الخَمْرِ سواءٌ قُصِدَ أَمْ ١٧ إلا أنَّ فاعلَها آيَّمْ إِنْ تركها بعد أنْ صارَتْ خمراً، عاصِ للَّو مجروعُ العداللَّ لعدَّم إراقيو لها حال تحريَّها؛ فإنَّه واجبٌ كما دلَّ له حديثُ أبي طلحةً، وأما اللليل على الله يحلُّ الخلُّ الكائنُ من الخمر؛ فلانه خَلَّ لغةٌ وشرعاً، قبلَ: [فإذا أريد جمل خل لا يتخمَّر؛ فيحصر العنب، ثم يلقى عليه قبل أن يتخلُّل مثليه خلاً صادقاً فإنه يتخلُّ، ولا يصير خمراً أصلاًا.

## (النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية)

٣٣/٢ ـ رَعَنْهُ ﷺ قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرْ، أَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبا طَلْحَةً فَنَادَى: •إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاتِكُمْ هَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيقِ، فَإِنْها رِخِسٌ، مُثْقَنْ عَلَيْهِ\". [صحيح]

<sup>(</sup>۱) (یادة من النسخة (ب).(۲) (۱۱/۱).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (١).
 (٤) في النسخة (ب): التخلل».

<sup>(</sup>٥) زیادة من النسخة (۱). (٦) السخاری (۱/ ۱۳۶ رقب ۲۹۹۱) و (۹/ ۱۹۳ رقب ۸۲۵۵) و (۲۷/۲۱ رقب ۱۹۸

البخباری (۱/۱۳۵ رقسم ۱۹۹۱) و(۱/۱۳۵۹ رقسم ۵۸۲۸) و(۱/۱۳۵۶ رقسم ۱۹۲۸)
 وسلم (۱/۱۰۵۰ رقم ۱۹۵۰)
 قلت: وآخرجه النسائي (۱/۱۶۰۷)، واره ماجه (۱/۱۳۱۲ رقم ۲۹۱۹)، والبيهقي (۱/۱۳۱۲)
 راحمد (۱/۱۲۱۱) (۱/۱۱ ۱۲۱۱)، والنارس (۲/۱۲۸ ۱۸۵۸)

(وَعَلْمُهُ) أَيْ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالكِ (قَالَ: لَمَا عَانَ يَوْمُ خَيْبَقِ لَمَرَ رسولُ الله ﷺ أَبّا طَلْحَة قَنَائِنَ: إِنَّى اللهُ وَوَسَولَةَ يَشْهَيْنِكُمْ) بِنسْنِة الضميرِ للوّ تعالى ولرسولهِ، وقَدْ ثَبتُ أَنَّهُ ﷺ قال اللخطيب الذي قال في خطيتِ: إنه مَنْ يُطِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا . . الحديث ، \* وَلِمْنَ خَطِبُ القومِ أَنتُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، فالواقع هنا يعارضُهُ. وضمير رسولِه ﷺ ، وقال: وقُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ، فالواقع هنا يعارضُهُ.

وقد وَتَعَ أَيْضاً فِي كلامِو ﷺ النَّنَيَّةُ بَلَيْظٍ: أَنَّ يُكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَالهُمَاء (")، وأجيب بانه ﷺ نهى الخطيب لأنَّ مقام الخطابةِ يقتضي البسط والايضاع، فارشدَهُ إلى أنهُ يأتي بالاسم الظاهر لا بالفسيرٍ، وأنه ليسَ العتبُ عليه من حيثُ جمعهُ بينَ ضميره تعالى وضمير رسولِه ﷺ. والثاني أنهُ ﷺ لهُ أَنْ يجمعُ بينَ الضميرينِ ولينَ لغيرِه لعلمهِ بجلالٍ ربهِ وغظمته.

#### (عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) كما يأتي (فَإِنَّها رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

وحديثُ أنسٍ في البخاري<sup>٣٣</sup>: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ جاءُ جاوِ فقال: أُكِلَتِ الحُمُّرُ، ثم جاءُ جاءِ فقال: أَكِلَتِ الحُمُّرُ، ثم جاءُ جَاءِ فقال: أُنْسِتِ الحُمُّرِ. فامَّرَ منادياً يُنادي: إِنَّ اللَّهَ ورسولَهُ يَنْهمانِكُم عنْ لحومِ الحُمُّرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رجْسٌ، فأَكْفِئَتِ القُدورِ وإنها لَفورُ باللحم.

<sup>(1)</sup> أشرجه مسلم (٩٤/٢٥ وتم ٨٤/٢٥)، وأبو داود (١٠٦١ وقم ١٩٠٩) و(٥/٢٥٩ رقم ٢٥٩). وأصدة في والسن الكبرى، (١/ ٢٥٩)، وأجعد في والسن الكبرى، (١/ ٢٨) (١١/١٠)، والحاجم (١/٢٨) وذال: هذا حليث صحيح على شرط الشيخين لم را/ ١٢٦) والحاجم (١/٢٨) وذال: هذا حليث صحيح على شرط الشيخين ولم يغرجاه، وإلله اللهي المؤلفة اللهي ورادوره والموادي في دشكل الأثاره (٢٩٦/٤) كلهم من حديث علي بن حاتم ﷺ. وأورده

القرطبي في تنصيرها (٢٣٢/١٤)، والنووي في الأذكار (رقم: ٩٢٩/١٤). (٢) وهو جزء من حديث أنس ﷺ.

أخرجه البخاري (١/ ١٠ رقم ١٦) و(١/ ٢/ رقم ١٦) و(٢١/١) و قر ٢١) ((٢١/) المتابع رقم ٢١) ((٢١/) المتابع (١/ ٦٤) وقم ١٩٤١) و رقم ١٩٤٨) والنسائي (١/ ١٤ وقم ١٩٤٧) و الترصيع (١/ ١٥ وقم ١٩٤٧) وقال: حليث حسن صحيح، وإن صابح (١٣٨/) وقم ١٣٣٨) وأحد (١٣٠/ ١٠٤٠)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٤/ وقم ٢٠٢٠)، وأبر نعيم في اللحلية (١/ ٢١) و(٢/) (١٨٨)، والمنطبة (١/ ٢١) و(٢/١) (٢٨٨)، والمنطبة في اللحلية (١/ ٢١) (٢٨٨)، والمنطبة في اللحلية في اللحلية (١/ ٢١) (٢٨٨)، والمنطبة في اللحلية (١/ ٢١)

٣) في صحيحه (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٨) وقد تقدم تخريجه في حديث الباب.

- (۱) أخرجه البخاري (۱/۸۹ وقم ۲۲۱۶) و (۱/۲۶۹ وقم ۵۱۱۰) و (۱/۲۵۳ وقم ۵۲۳۰) و (۲۲/۲۳۳ وقم ۱۲۹۲)، ومسلم (۲/۷۳۷ ـ ۱۵۲۸ وقم ۲۷/۷۶۱).
- (۲) أخرجه البخاري (۱/ ۸۱) وقم (۶۲۱ ورقم ۲۲۱۸) و (۲۰۱۸ رقم ۲۲۱۱)، ومسلم
   (۳) ۱۵۳۸ رقم ۲۶، (۲۰۱۷ه)، والنسائي (۱/ ۲۰۳ رقم ۲۳۳۷).
- تأخرجه البخاري (۱۸/۷ رقم ۲۵۱۹) و(۱۸/۵۹ رقم ۵۲۰) و(۱۸/۳۵ رقم ۵۲۰).
   ومسلم (۱/۵۱ رقم ۳۳، ۱۳/۱۹۵۱)، والترمذي (۱۳/۵ رقم ۱۵۲۷)، وأبو داود
   (۱۹/۶ رقم ۲۵۸۸)، و(۱/۵۱/۱۶ رقم ۲۸۷۹)، والنسانی (۱/۱۱۷).
- أخرجه البخاري (١/ ٨٨) رقم ٤٢١٠)، ومسلم (٣/ ١٥٣٨ ١٥٣٩ رقم ٢٦، ١٢/ ١٩٣٧)، والنسائي (٢٠٣٧ رقم ٤٣٣٩).
- ) أخرجه البخاري (۷/ ٤٨٧ رقم ۲۲۲۱)، ومسلم (۳/ ۱۵۳۹ رقم ۱۹۳۸/۳۱)، والنسائي
   (۷/ ۳۰۲ رقم ۴۳۲۷).
- (٦) أخرجه البخاري (١٣/٩٥ رقم ٥٥٢٧)، ومسلم (١٥٣٨/٣ رقم ١٩٣٦/٢٣)، والنسائي
   (٣٠٤/٧)
  - (٧) أخرجه الترمذي في قسنته (٤/ ٢٥٤ رقم ١٧٩٥).
     وقال: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
- (A) أخرجه الترمذي (٤/ ٧١ رقم ١٤٧٤)، وأحمد في المستدة (١٢٨/٤) وهو حديث حسن.
- اغرجه أبو داود (۱۹/۵ رقم ۲۳۷۹) و(۱۹/۶ رقم ۲۰۲۳)، والنسائي (۲۰۲۷ رقم ۲۳۸۳)، والنسائي (۲۰۲۷ رقم ۴۳۲۱) روخمد (۱۹۲۵ والطبرائي ۱۳۳۱ رقم ۲۳۲۱)، واحمد (۱۹۲۵ والطبرائي في المعقبل الكبيره (۱۹۲۵ رقم ۲۳۲۱)، والمقبلي في دالمنسفاه (۲۲۸۷) عند الأرسول الله 職 نهى عن أكل لحوم الخبل والبغال والحبيره، وهو حديث ضعيف له أربع علل:
- (الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقدّام بن مُقدي كُرب) كما أشار إلى ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٩٢/٤) حـ ٩٢٣ رقم ٢٨٦٩) بقوله فيه: «فيه نظر»، وقال الحافظ في «التربي» (٣١٤/١) . أيّن.
- (الثانية): جهالة (يحيى بن المقدام بن مُندي كرب)، فقد قال الله بي في «الميزان» (1/ 21 رقم ١٩٦٧): الا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه، وقال الحافظ في «التقريب» 7/٨٥/٣ رقم ١٤٨): مستور.
- (الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. =

وعمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جلّه(") والمقدام بنِ معدي كرِب")، وابنِ عباسٍ") وكُلُّها ثابَثَّةً في دواوينِ الإسلامِ. وقَلْ ذَكَنَّ مَنْ أَخرَجها في الشرح. وهي دالَّةٌ على تحريمٍ أَكُلِ لحوم الحمرِ الأهليةِ. وتحريثُها هوَ قولُ الجماهيرِ منَّ الصحابةِ والتابعنَ ومَنْ بعدَّهُم لهذهِ الأهاقِ.

وذهب ابنُ عباسٍ إلى عدم تحريم الحمو الأهلية، وفي البخاري عنهُ: لا ادري أُفِينَ عنها مِنْ أَجُلِ أَلُهَا كَانتُ حَمُولَةَ الناسِ أَو حُرُسُدُّا. ولا يخفى ضعفُ هذا القول؛ لأنَّ الأصل في النهى التحريمُ وإنْ يَجِهْلُنَا عِلْنَهُ. واستمثلُ ابنُ عباسٍ بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُمَّ أَرْضَ أَلَّ عَلَيْكًا أَكُمْ طَاهِوا إِلَى اللهِ ابنُ فَا اللهِ اللهُ عَلَيْكًا أَكُمْ طَاهِوا إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُمِ اللّهُ عَلِي الللهُ عَلِي الللهُ عِلَيْهُ عَل

وأُجِيبَ بِأَنَّ الآيةَ خَصَّتْ عمومَها الأحاديثُ الصحيحةُ المتقدمَةُ، وبأنَّ

 <sup>(</sup>الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي، وانظر: «مختصر سنن أبي داود»
 (م٣٦٢، ٣١٥)، وقد أورده المحدث الألباني في «الضميفة» (رقم/١٤٤١) وقال: حديث متكر. وضمَّفه الشيخ عبد القادر الأرتؤوط في اتخريج جامع الأصوله (١٣٦٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٣٨١١)، والنسائي (٧/ ٣٣٩ رقم ٤٤٤٧)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٣٨٠٤)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٧)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ١٩٣٩/٣).

٤) في صحيحه (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٧) وقد تقدم قريباً.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (ب).
 (٦) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>۵) وزوده من السنخه (ب). .(۷) فی استنه (۱۹۳۶ رقم ۲۸۰۹)، وهو حدیث ضعیف.

قلَّت: وأخرجه البيهقي (٢٣٣/٩)، وأورده المنذري في «المختصر» (٣٣٠/٥)، وقال: «اختلف في إسناده اختلاقاً كثيراً». وقال البيهقى: «فهذا حديث مختلف في إسناده. . . . ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث

الصحيحة التي قد مضت مصرّحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

جُوَّال القرية: الجوَّال جمع جالَّة، وهي التي تأكل العُذَرة.

حديث أبي داود مضطربٌ مختلفٌ فيو اختلافاً كثيراً، قال البيهقي في «السن» بعد ذكره أنه مختلف في إسناده قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة اهـ. وإنْ صحَّ حُولً على الأكلِ منها عندَ الضرورة كما ذلَّ له قولُهُ: أصابِتُنَا سَنةً، أي شِيدةً وحاجةً.

قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة؛ فإنه لا يطابق التعذيل بقوله: وإنما حرَّمتها من أجل جؤال القرية؛ فإنه يوذن بأنها إذا لم تكن جلَّالة حلَّت مطلقاً فلا يتم الاعتذار بالضرورة. وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبئي على أنَّ التحريم مِنْ لازيو التنجيس، وهو قولُ الاكثر، وفيو خلاف. والحقُّ أنَّ الأصلَ في الأعيانِ الطَّهَارَةُ، وأنَّ التحريم لا يلازمُ النجاسَة؛ فإنَّ الحشيشة محرَّمةً طاهرةً، وكذا المخدِّراتُ والسمومُ [القاتلة](١) لا دليلً على نجاسَتها.

### (التحريم لازم للنجاسة دون العكس)

وأما النجاسة فيلازهما التحريم، فكل تجس محرَّم ولا عكس، وذلك لأنَّ الحكم في النجاسة هر المنغ عن ملابستها على كل حالى، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. فإنَّه يحرُّم لُنِسُ الحرير والذهب وهما طاهِرانِ ضرورة شرعية وإجماعاً. فإذا غَرَفت هذا، فتحريم الخَمْر والحُمُر الذي دلَّت عليه النصوص لا يلزمُ منه نجاستها، بَلْ لا بدَّ مِنْ دليل آخَرَ عليه، وإلَّا بقينا على الأصلِ المتفق عليه مِنَ الطهارَة، فَمَن ادَّعى خلاقة فالدليلُ عليه، وكذا نقولُ: لا حاجَة إلى إنيانِ المصنفِ بحديثِ عمرو بن خارجة مستدلاً بو على طهارَة لَكاب الراجلة،

وأما الميتَّة فلولا أنه ورَدَ: ﴿وَبِاغُ الأَدْيِمِ ظَهِورُهُۥ ۚ ( ۖ وَاأَيُّمَا إِهَابِ وُبِغَ قَقَدُ كُلُهُرًا ( ۖ القَّلَا بِطَهَارَتِهَا ۚ إِذَ الوَارِدُ فِي القرآنِ تحريمُ أكلِها، لكنَّ حكمناً بالنجاسَةِ لمَّا قامَ عليها دليلٌ غِيرُ دليل تحريبها .

ني النسخة (ب): «المقاتلات». (٢) تقدم تخريج الحديث (١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث (١٦/٣).

### لعاب ما يؤكل لحمه طاهر

٧٤/٣ - وَعَنْ عَمْرِهِ بْنِ خَارِجَةَ ﷺ وَلَمْقَ النَّبِيِّ ﷺ بِعِنَى، وَهُوَ عَلَى وَاجِلَتِهِ، وَلَمُنَابُهَا يَسِيلُ صَلَى كَيْفِي، أَخْرَجُهُ أَخْمُدُ<sup>(١)</sup> وَالدِّرْبِذِيُّ وَصَمَّحَهُ<sup>(١)</sup>. [صحيح لغيره]

### (ترجمة عمرو بن خارجة

(وَعَنْ عَشُوو بْنِ خَابِجَةُ) ٢٦ مو صحابيُّ أنصاريُّ عِداده في أهل الشام، وكان حليفاً لأبي سفيانَ بن حرب، وهو الذي روى عنهُ عبدُ الرحمُنِ بنُ عُنْمُ أَنَّهُ سمعَ رسول اللَّه ﷺ يقولُ في يُحلِب: وإنَّ اللَّهَ قَدْ أعلَى كل ذِي حَنَّ حَقَّهُ، قلا وصِيَّةً لوارِبٍ.

(قَالَ: خَطَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمِنَّى وهو على زَاجِلَتِه) بالحاء السهملة وهي برَنَ الإبل: الصالحة لأنْ تَرْخَل. (وَلَمُعَائِها) بضم اللامِ فعينِ مهملةٍ وبعدَ الألفِ موحدةً، هو ما سال من الفم، (يسيلُ على تَقِفِي، لفرجه لعمه، والترويذي، وصححه).

والحديث دليلٌ على أذَّ لعابُ ما يُؤكّلُ لحمهُ طاهرٌ، قيلٌ: وهو إجماعٌ، وهو أيضاً الأصلُ. قَلِثُرُ الحديثِ [تأكيداً] للأصلِ، ثم هذا مبنيٌ على أنَّهُ 囊 عَلِمَ سيلانَ اللعابِ عليه فيكون تقريراً.

### (هل المني طاهر أم نجس)

٢٥/٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْسِلُ الْمَنِيِّ، ثُمُّ

- (١) في قالمسندة (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩).
- ) في السنع؛ (٢/٤٤) وتم ٢٢١٧)، وقال: حديث صحيّع. قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/٥٠٠ وقم ٢٧٥٧)، والنسائي (٢٤٧/٦)، والطيالسي (مر١٦٥ وقم ٢١٦٧)، والدارمي ((١٩/١) وغيرهم.

وقال الألباني في «الإرواء» (٨٨/٦ ـ ٨٨): العل تصحيح الترمذي من أجل شواهده الكثيرة، وإلّا فإن شَهْرَ بن حَوثَب ضعيف لسوء حفظه.

- (٣) انظر: «الإصابة» لابن حجر (١٠٤/٧ رقم ٥٨١٧).
  - (٤) في النسخة (ب): (بيان).

# يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذلكَ النَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسلِ، [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ـ وَلِمُسْلِمٍ (٢٠): الْقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ قَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَرْكاً فَيَصَلِّي فِيه،

ـ وفي لَفْظِ لَهُ<sup>(٣)</sup>: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحُكُهُ يَابِساً بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ؟.

# (ترجمة عائشة را

(وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وي أمُّ المؤمنينَ عائشةُ بنتُ أبي بكو الصديق، أشها أمُّ رومان ابنة عامر. خطبها النبيُ ﷺ بمكة، وتروَّجها في شؤالُ سنةَ عشرِ من النبوة، وهي بنتُ ستَّ سنينَ، وأعرس بها في المدينة في شوالُ سنةَ اثنين من الهجرة، وقبلَ غيرُ ذلك، ويقيت معه تسع سنينَ، وماتَ عنها ولها ثماني عَشْرَةَ سنةَ إمن غير اعتبار الكبر في سنة وفاته ﷺ عنهاا<sup>(۵)</sup>، ولم يتروخ بِكراً غيرَها، واستأذنتُ النبي ﷺ في الكُنيةِ نقال لها: «تكمّّي بابنِ أختكِ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ»، وكانت فقيهةً، عالمةً، فصيحةً، فاضلةً، كثيرةَ الحديثِ عن رسول اللَّه ﷺ، عاوفة بايامِ العربِ وأشعارها.

روى عنها جماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ. نزِلتُ براءتُها من السمَاءِ بعشر آياتٍ في سورةِ النور. توفيَ رسولُ اللّهِ ﷺ في بيتِها ودفنَ فيهِ، وماتتُ بالمدينة

 <sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۳۳۲ رقم ۲۲۹ ووقم ۲۳۰) و(۱/۳۳۶ رقم ۲۳۱) و(۱/۳۳۵ رقم ۲۳۳)،
 ومسلم (۱/۲۲۹ رقم ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) أي لمسلم في قصحيحه (١/ ٢٣٩ رقم ٢٩٠).

<sup>(3)</sup> أنظر ترجمتها في: قطبقات ابن سعدة (۸/۸ه ـ ۸۱٪) و فالعموقة والتاريخ» (۲۸/۳۲٪). و والمعرقة والتاريخ» (۲/۲٪ م. ۴۲٪ و والاستيماب» (۲/۲٪ ۸. ۴. قرم ۱۳۲۹٪). و والاستيماب» (۲/۲٪ ۸. ۴. قرم ۱۳۸٪). و والمحلقية و (۲/۲۳٪)، والمهلبب و دالمهاية (۲۱/۲۱٪) و المهلبب (۲۱/۲۱٪). و تهملبب (۲۱/۲۱٪).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (أ).

سنة سبع وخمسينَ، وقيلَ: سنةَ ثمانِ وخمسينَ ليلةَ الثلاثاءِ لسبعَ عَشْرَةَ خلتْ منْ رمضانَ، ودفنتْ بالبقيع وصلى عليها أبو هريرةَ، وكان خليفةَ مروانَ في المدينةِ.

(قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ المَنِيِّ، ثمُّ يَخْرُجُ إلى الصَّلَاةِ في نَلِكَ الثوبِ، وإِنَا أَنْظُرُ إلى الْرُ الغُسُلِ فيهِ. مثَّقَقٌ عليهِ).

وأخرجهُ البخاريُّ إيضاً من حديثِ عائشةً بالفاؤ مختلفةٍ، وأنها كانتُ تفسلُ العنيَّ منْ ثويهِ ﷺ وفي لفظ: المنيَّ منْ ثويهِ ﷺ وفي لفظ: «وأَمَّرُ الفَسْلِ فِي قَوْيهِ بَقُعُ الساءِ (()، وفي لفظ: «وأَمَّرُ الفَسْلِ فِيه بَقُعُ الساء (()، وفي لفظ: «وأَمَّرُ الفَسْلِ فِيه بَقُعُ الساء (()، وفي لفظ: «ثم أراهُ فيهِ بُقُمَةٌ أو بُقَعَاهُ () إِلَّهُ اللَّه قد قالَ البزارُ ((): إنَّ حديثَ عائشة هذا مدارهُ على سليمان بن يسانٍ، ولم يسمعُ من عائشة، وسيقهُ إلى هذا الشافعيُّ في «الأمه (() حكايةٌ عن غيره، وردَّ ما قالهُ البزارُ بانَّ تصحيحَ عائشة، وأن رفعهُ صحيحٌ سماع سليمان من عائشة، وأن رفعهُ صحيحٌ (()

وهذا الحديثُ استدَّلُ به من قالُ بنجاسةِ المنتيُّ؛ وهُم الهادوية، والحنفية، ومالكُّ، وروايةً عن أحمدُ، قالوا: لأنَّ الغشُلُ لا يكونُ إلَّا من نَجَس، وقياساً على غيرِه من فضلاتِ البدنِ المستقدَّرة بنَ البولِ والغائط، لانصبابها الجميع إلى مثرٌ، وانحلالها عن الغذاءِ؛ ولأنَّ الأحداثَ الموجبةَ للطهارةِ نجسةً والمنثَّ منها؛ ولأنهُ يجري من مجرى البولِ فتعيَّنَ غسلهُ بالماءِ كغيرِه من النجاساتِ.

وتازُلُوا ما ياني مما يفيدُه قولُهُ: (ولمسلم) أيْ عنْ عائشةً، روايةٌ انفردَ بلفظِها عن البخاريُّ وهي قوله: (لقَقْدُ تُلْتُكُ الْمُؤَكِّهُ مِنْ قَوْبٍ رسولِ اللَّه ﷺ فَرْكَاً) مصدرٌ تأكيديُّ يقررُ أنها كانتُ تفركهُ وتحكهُ. والفركُ: الدلكُ، يقالُ: فركَ الثوبَ إذا دلكُ (فيصلي فيه).

(وفي الفظ له)، أي: لمسلم عنْ عائشةَ (القد كنتُ أَحْكُهُ)، أي: المنيَّ حالَ كونو

البخاري (١/ ٣٣٢ رقم ٢٣٠).
 البخاري (١/ ٣٣٢ رقم ٢٣٠).

٣) البخاري (١/ ٣٣٤ رقم ٢٣١). (٤) البخاري (١/ ٣٣٥ رقم ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حجر في التلخيص؛ (٣٤ ـ ٣٤).

 <sup>(</sup>۲) (۷٤/۱) . (۷) كما في قتح الباري، (۱/ ٣٣٤).

### (يابِساً بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ)، اختصَّ مسلم بإخراج روايةِ الفركِ ولمْ يخرِّجُها البخاريُّ.

وقد روى الحتَّ والفركَ - أيضاً - البيهقيُّ، والدارقطنيُّ، وابنُ خزيمةً، وابنُ الجوزيُّ من حديثِ عائشةً.

ولفظُ البيهةيُ<sup>(١)</sup>: وربما حَتَّةُ مَنْ نُوبِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وهوَ يُصَلِّيَ. ولفظ الدارقطنيُ<sup>(١)</sup>، وابنِ خزيمةُ<sup>(١)</sup>: «إنها كانتْ تَحَتُّ المعنيُّ مَنْ نُوبٍ رسولِ اللَّهِ ﷺ وهوَ يصلَّيَّ).

ولفظ ابن حبان أ<sup>(٢)</sup>: ولقد رَّائِشَنَى أَفَرُكُ السنيَّ مِنْ قَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىءً ، رجالهُ رجالُ الصحيح ، وقريبٌ من هذا الحديثِ حديثُ ابن عباسِ عندَ الدارَقطنيُ<sup>(1)</sup> والبيهقيُّ <sup>(1)</sup>: [سئلَ رسولُ اللَّه ﷺ عن المنتيّ يصيبُ الموبّ فقالُ: «إنما هوَ بمنزلةِ الشُخاطِ والنُّصاتِ والبُّراقِ»، وقالَ: «إنما يَكْفِيْكُ أَنْ تمسحُهُ بحَرْقَةٍ أو إِخْبِرَةٍ (<sup>1)</sup>]. وقالَ البيهقيُّ بعد إخراجهِ: ورواه وكيم عن ابن أبي ليلى موقوفاً على ابن عباس وهو الصحيح، انتهى.

فالقائلون بنجاسةِ الممنيّ تارَّلُوا أحاديثُ الفركِ هذهِ بأنَّ المهرادُ الفركُ معَ غَسْلهِ بالماء، وهوَ بميدٌ. وقالتِ الشافعيةُ: الممنيُّ طاهرٌ. واستدلُّوا على طهارة المعنيّ بهذهِ الأحاديث، قالُوا: وأحاديثُ غسلهِ محمولةً على الندب، وليس المُسْلُ دليلٌ النجاسةِ، فقد يكونُ لأجلِ النظافةِ وإزالةِ الدَّرْنِ ونحوهِ، قالوا: وتشبيههُ بالبُّراقِ والمُخاطِ دليلٌ على طهارتهِ أيضاً، والأمرُ بمسحو بخرقةٍ أو إِذْعرةِ لأجلِ

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (١/ ٣٢).

 <sup>)</sup> في «صحيحه» (١/١٤٧) رقم ٢٩٠)، وأورد الحافظ في «الفتح» (٢٣٣/١) رواية ابن خزيمة وسكت عنها.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٢/ ٣٣٠ رقم ١٣٧٧). (٤) في السنن؛ (١/ ١٢٤ رقم ١).

 <sup>(</sup>a) في «السن الكبرى» (١٨/٢)؛).
 تُلتُ: حديث ابن عباس منكر مرفوعاً، صحيح موقوفاً. وقال الدارتطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحان هو ابن إبى ليلى ثقة، في حفظه

صيء. وانظر مزيداً من الكلام على الحديث في «الضعيفة؛ (رقم/٩٤٨).

 <sup>)</sup> زيادة من النسخة (أ) المشار إليها قريباً.

إزالةِ الدَّرْنِ العستكُرُو بقاؤهُ في ثوبِ العصلُّي ولوْ كانَّ نجساً لما أجزاً مسخهُ. وأما التشبيهُ للمنيِّ بالفضلابِ المستقلَّرةِ من البولِ والغائطِ كما قالهُ مَنْ قال بنجاستِه فلا قياسَ مع النصُّ.

تال الأولونَ: هذهِ الأحاديثُ في فركه وحّه إنّما هيّ في ميّه ﷺ و فضادتُه ﷺ طاهرةً فلا يلحق بهِ غيرُهُ. وأجيبَ عنهُ بأنها أخبرت عائشة عن فركِ الدغيّ من ثوبهِ، يُتختَملُ أنه عن جماع وقد خالقلهُ مئيُّ المرأةٍ فلمُ يتعينَ أنهُ سنهُ ﷺ وحدّهُ، والاحتلامُ على الأنبياءِ ﷺ غيرُ جائزٍ، لأنهُ منْ تلاعبِ الشيطانِ، ولا سلطان لهُ عليهم، ولئن قيلَ: إنهُ يجوز أنه منهُ ﷺ وحدّهُ، وأنهُ منْ فيضِ الشهوةِ بعدُ تقدم أسبابِ خروجهِ منْ ملاعبةِ وضويّهَ، وأنهُ لم يخالظهُ غيرُهُ، فهمَ محتملٌ ولا دليلَ معَ الاحتمالِ.

وذهبتِ الحنفيةُ إلى نجاسة المنيُ كغيرِهمْ ولكنُ قالُوا: يطهُرهُ الغسلُ، أو الغَرُكُ، أو الإزالةُ بالإذخر أو الخرقةِ عملاً بالحديثين، وبين الفريقين القاتلينِ بالنجاسةِ، والقاتلينَ بالطهارةِ مجادلاتُ ومناظراتُ واستدلالاتُ طويلةُ استوفيناها في حواشي شرح العمدة''.

### (يُرش من بول الغلام ويُغسل من بول الجارية)

٢٦/٥ - وَعَنْ أَبِي السَّفح هِي قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِهفَسَلُ مِنْ
 يَوْلِ الْمُجَارِيَةِ، وَيَرْشُ مِنْ بَوْلِ الْفُلَامِ. أَخْرَجُهُ أَبُو وَاوْدُ<sup>(١١)</sup> والنَّسَائِيُّ وَصَحْمَهُ الْمُحَارِيَةِ.
 المُحَارِثُ.. [صحيح]

# ترجمة أبي السَّمح

(وَعَنْ لَهِي السَّفْحِ) بفتح السينِ المهملةِ، وسكونِ الميم، فحاءٍ مهملةٍ،

<sup>(1) (1/ ++3</sup> \_ 113).

قلت: وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في ابدائع الفوائدة تحت عنوان: امناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته (١٩٩/٣ ـ ١٢٦)، وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق.

<sup>(</sup>٢) في السنن؛ (٢/ ٢٦٢ رقم ٣٧٦). (٣) في السنن؛ (١٥٨/١ رقم ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١٦٦/١).

واسمهُ إيادٌ بكسر الهمزة ومثناةٌ تحتيةٌ مخفَّفةٌ بعدَ الألفِ دالٌ مهملةٌ. وهوَ خادمُ رسول الله ﷺ، لهُ حديثُ واحد(١).

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ) في القاموس<sup>(٢)</sup>: أنَّ الجَارِيَّةَ فتيَّةُ النساءِ (وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ، اخرجهُ أبو دَاودَ والنِّسَائِيُّ وصحَّحهُ الحاكمُ).

وأخرجَ الحديثَ أيضاً البزارُ(٣)، وابنُ ماجَهْ(٤)، وابنُ خزيمةٌ(٥) منْ حديثِ ابي السمح قال: اكنتُ أخدمُ النبيَّ ﷺ فأنيِّيَ بحسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ، فَبَالَ علَى صَدْرِهِ فجئتُ أَغْسِلُهُ فقالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجاريةِ ـ الحديثُ؛. وقد رُواهُ أيضاً أحمدُ<sup>(١٠)</sup>، وأبو داودَ(٧)، وابنُ خزيمةَ(٨)، وابنَ ماجَه(٩)، والحاكمُ(١٠) منْ حديثِ لُبَابَةً بنتِ الحَارِثِ قَالَتْ: ﴿كَانَ الحُسَيْنُ ـ وذكرت الحديثَ؛، وفي لفظهِ: [﴿يُعْسَلُ] مِنْ بَوْكِ الأُنثَى، ويُنْضَعُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.

ورواه المذكورون (١١١)، وابنُ حبان (١٢) من حديثِ على الله قال: قَالَ:

كما في اتقريب التهذيب؛ (٢/ ٤٣١ رقم ٧٩). وانظر: التهذيب التهذيب؛ (١٣١/١٢ -۱۳۲ رقم ۱۵۲).

المحيطة (١٦٣٩). (Y)

عزاه إليه الحافظ في التهذيب التهذيب، (١٢/ ١٣٢)، وفي االتلخيص الحبير، (٣٧/١). **(**T) في «السنن» (١/ ١٧٥ رقم ٢٢٥). (٥) في «صحيحه» (١٤٣/١ رقم ٢٨٣). (1)

قلَّت: وأخرجه الدولابي في الكني؛ (٣٧/١)، والدارقطني (١/ ١٣٠ رقم ٤)، وأبو نعيم في (الحلية) (٩/ ٦٢)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (٢/ ٤١٥)، وابن عبد البر في والنمهيد؛ (٩/ ١١١) وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٧) في السنن؟ (١/ ٢٦١ رقم ٣٧٥). في دالمسندة (٦/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠). (1)

في السنن؛ (١/١٤٣ رقم ٢٨٢). (٩) في السنن؛ (١/١٧٤ رقم ٢٢٥).

في المستدرك؛ (١٦٦/١)، وصحَّح، ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>١١) وهم: أحمد في المستدة (٧٦/١)، وأبو داود في اللستن؛ (١/٢٦٣ رقم ٣٧٧)، وابنُ خزيمة في وصحيحه (١/٢٤٣ رقم ٢٨٤)، وابنَ ماجه في السنن؛ (١/١٧٤ رقم ٥٢٥)، والحاكم في المستدرك؛ (١/١٦٥ ـ ١٦٦) وصَعْحه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٢) في اصحيحه (٢/٨٣٨ رقم ١٣٧٢).

قلت: وأخرجه الترمذي في استنه؛ (٢/٥٠٩ رقم ٦١٠)، وقال: حديث حسن صحيح. والبغوي في «شرح السنَّة» (٢/ ٨٧ رقم ٢٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤١٥)، =

رسولُ اللَّهِ ﷺ في بَوْلِ الرضيع: «يُنْضَحُ بَولُ الغلام، ويُغْسَلُ بولُ الجارِية». قالُ تَقَادةُ راويه: هذا ما لمُ يَطعماً، فإذا عَلمِمَا غُسلا. وفي البابِ أحاديثُ<sup>())</sup> موفوعةً وموقوفةً، وهي كما قالُ الحافظُ البيهق<sup>67:</sup> إذا شمَّ بعضُها إلى بعض قويَتْ.

والحديث [دليل الم على الفرق بين بول الغلام، وبول الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكلا الطعام كما قيده بو الراوي. وقد رُويَ مَرْفوعاً [أي بالتقييد بالطعم لهما] (10. وفي صحيح ابن حبان (10 والمصنفي لابن أبي شبية (10 عن ابن شهاب: «مضب السُّنة أن يرش بولُ من لم يَاكل الطعام من الصبيان»، والمراد ما لم يحصل لهم الاختاء بغير اللبن على الاستقلال، وقبل غيرُ ذلك.

### (أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية)

وللعلماءِ في ذلكَ ثلاثةُ مذاهبَ:

(الأولُ): للهادوية والحنفية والمالكية: أنهُ يجبُ غسلُهما كسائرٍ النجاساتِ، قياساً لِيولِهِمَا على سائرِ النجاساتِ، وتأوَّلُوا الأحاديثَ؛ وهو تقديمٌ للقياسِ على النصُّ.

والدارقطني (۱/۲۹) رقم ۲) وغيرهم. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۱/۲۸):
 «إسناده صحيح» إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد وجَّح البخاري صحت، وكذا الدارقطني ...».

<sup>(</sup>۱) (مُنها): حليث أم تيس بنتي بتُحَصَن: أخرجه أحمد في «المسندة (٢٥٥٦)، والبخاري (١٣٦٨ رقم ٢٢٢)، ومسلم (١٣٨٨ رقم ٢٨٧/١٠)، وأبو داود (١/١٢٦ رقم ٢٣٤)،

والترمذي (اً ۱۰۵ رقم ۷۱)، والنساني (۱/۱۵۷)، وابن ماجه (۱/۱۷۲) رقم ۲۷۵). (ومنها): حديث عائشة: أخرجه أحمد في «المسندة (۲۲/۱)، والبخاري (۱/۳۲۵ رقم ۲۲۲)، ومسلم (۲۷/۲۱ رقم ۲۲۸/۱۰۱)، وابن ماجه (۱/۲۲/ رقم ۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۱۱) ومسلم (۱۱۷۱ وهم ۲۰۱۱/۱۸) واین ماجه (۱۲۷۲) واین ماجه (۱۳۵۱). (ومنها): حدیث أم گزُزِ: أخرجه أحمد في المسند؛ (۲۱٬۲۲)، واین ماجه (۱/۱۷۰ رقم (۵۲) وهو حدیث صحیح لفیره.

<sup>(</sup>ومنها): حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٠ رقم ٥) يسند ضعيف.

<sup>(</sup>ومنها): حديث أبي ليلي: أخرجه أحمد في المسندة (٤/٣٤٧ ـ ٣٤٨) بسند صحيح (٢) في اللسنن الكبري، (٢/٣٤). (٣) في النسخة (ب): إدل،

<sup>(</sup>٤) (يادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢/ ٣٢٨) عقب حديث أم قيس.

<sup>(</sup>٦) في (المصنف) (١/١٢١).

(اللثاني): وجه للشانعية؛ وهو أصحُّ الأوجو عندَمه؛ أنهُ يكفي النشيحُ في يولِ الغلامِ لا الجاريةِ فكغيرِها منَ النجاساتِ، عملاً بالأحاييثِ الواردةِ بالنفرَة بينَهما؛ وهوَ قولُ علىُ ﷺ، وعطاءِ، والحسن، وأحمدُ، وإسحاقَ، وغيرهِم.

(والشائك): يكني النضحُ فيهما؛ وهو كلامُ الأوزاعيّ. وأمَّا هارُ بولُ الصبيّ طاهرُّ أو نجسٌ؟ فالأكثرُ على أنهُ نجسٌ، وإنما خفف الشارغُ في تطهيره. واعلمُ انَّ النضحَ كما قالهُ النوويُّ في شرح مسلم ('': هوَ أنَّ الشيءَ الذي أصابُه البولُ يُمُمر ويكائرُ بالماءِ مكاثرةً لا تبلغُ جريانَ الماءِ وتردُّده وتقاطرَه بخلاف المكاثرةِ في غيره؛ فإنهُ يُشتَرَظُ أنْ تكونُ بحيثُ بجري [عليها] ('' بعضُ الماءِ ويتقاطرُ مِنَ المحلِّ، وإنْ لمْ يُشتَرَطُ عصرهُ، وهذا هوَ الصحيحُ المختارُ، وهو قولُ إمام الحرمين والمحقِّقينَ.

### (نجاسة دم الحَيض ووجوب غسله)

٣/٧٢ - وَعَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْوِ ﷺ أَذَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ النَّوْبَ - وَتَخَفُّ، فَمْ تَقْرُصُهُ بِالنّاء، فَمْ تَضْخَهُ، فَمْ تَصَلّى فِيهِ. [صحيح]
مُثَنَّقٌ عَلَيْهِ؟.

# (ترجمة أسماء بنت أبي بكر

(وَعَنْ أَشَمَاءُ( \*) بِفتحِ الهمزةِ وسينٍ مهملةٍ، فميمٍ فهمزةِ ممدودةٍ، [هي] (٥) وبِنْتُ أَبِي بَكْرِهِ،

رقم ۱۳۸۸)، والنساقي (۱/ ۱۵۰)، ومالك (۱/ ۱۰ ـ ۲۱ رقم ۱۰۳)، والشاقعي في «الأم (۱/ ۸٤ ـ ۸۵)، واحمد في «المستنه (۲/ ۳۵۵) وغيرهم.

 <sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۵).
 (۲) زیادة من النسخة (ب).

۲) البخاري (۲/۱۱ رقم ۳۰۷)، ومسلم (۲/۱۵ رقم ۲۹۱).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۲/۰۵) رقم ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۱، ۵۱۱)، والترمذي (۲/۲۵) ۲۰۵

انظر ترجمتها في: قسند أحمده (۲/ ۳۵۶ ـ ۳۵۰)، وقطيقات ابن سعده (۲۹/۸۸ ـ ۲۵۹/۸ و والسعيدة (۱۲/۸۸ ـ ۳۵۰)، وقالاستيماب، (۲/۸۸ ـ ۳۵۰)، وقالاستيماب، (۲/۸۸ ـ ۳۸۰ وقم ۲۳۲)، وقالاستيماب، (۲/۱۵/۱ ـ ۱۵۰ وقم ۲۵۰)، وقجامع الأسران، (۱/۸۵ ـ ۲۵۰)، وقبامع الأسران، (۱/۸۵ ـ ۲۸۲)، وقبام ۲۲۸ وقم ۲۲۲، وقبامی التهلیب، (۲/۲۸ وزم ۲۲۲، ۵/۲۸)

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (١٠).

وهي أمُّ عبدِ اللَّهِ بن الزبير، أسلمتْ بمكةَ قديماً، وبايعتِ النبيُّ ﷺ، وهي أكبرُ منْ عَّائشَةَ بعشرِ سنيَّنَ، ومَاتتْ بمكةً بعدَ أن قُتلَ ابنُها بأقلُّ منْ شهرٍ، ولها منَ العُمُر مائةُ سنةٍ، وذلكَ سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ، ولم تسقطُ لها سِنٌّ، ولا تَغيرَ لها عقلٌ، وكَانتُ قد عميتُ.

(أنَّ النبيُّ ﷺ قَالَ في دَم الحَيْضِ يُصِيبُ النُّوبَ: تَحُدُّه) بالفتح للمثناةِ الفوقيةِ وضمُّ الحاءِ المهملةِ، وتشديدِ المثناةِ الفوقيةِ، أيُّ: تحكُّهُ. والمرادُ بذلكَ إزالةُ عينِهِ، (ثم تَقْرُصُهُ بالماءِ)، أيُّ الثوبَ وهوَ بفتح المثناةِ الفوقية، وإسكَانِ القافِ، وضمُّ الراءِ، والصادِ المهملتين، أي: تدلكُ ذَلكَ الدمَ بأطرافِ أصابعها ليتحلُّلَ بذلك ويخرجَ ما شربهُ الثوبُ منهُ.

(ثُمَّ تَنْضَحُهُ) بفتح الضادِ المعجمةِ أيُّ: تغسلهُ بالماءِ، (ثمَّ تصلي فيه. متفقٌّ عليهِ)، ورواهُ ابنُ ماجِّه (١) بلفظ: •اقرِصِيهِ واغسليهِ، ولابن أبي شيبة (٢) بلفظ: القرصيهِ بالماءِ، واغسليهِ، وصلِّي فيهِا. وروى أحمدُ (٣)، وأبو داود (٤٠)، والنَّسائيُّ (°)، وابنُ ماجه (١٦)، وابنُ خزيمةً (٧)، وابنُ حِبَّانَ (٨) منْ حديثِ أمَّ قَيْس بِنْتِ مِحْصَنِ: ﴿أَنَّهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عن دم الحيضِ يصيبُ الثوبَ فقالَ: الحُكِّيْهِ بِصَلْعٌ، واغسليهِ بماءٍ وسدرٍ؟.

قال ابنُ القطانِ(٩): إسنادهُ في غايةِ الصحةِ، ولا أعلمُ لهُ علَّةً. وقوله: (بصَلْع) بصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ، فلامٍ ساكنةٍ، وعينِ مهملة، الحجر.

والحديثُ دليلٌ على نجاسةِ دمِ الحيضِ، وعلى وجوبِ غسلهِ، والمبالغةِ في إزالتهِ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الحتِّ، والقرصِ، والنضحِ، لإذهابِ أثرهِ. وظاهرهُ أنهُ لا

في السنن؛ (١/٢٠٦ رقم ٢٠٩). في «المصنف» (١/ ٩٥). (٢)

في المسندة (٦/ ٥٥٥). في االسنن؛ (١/ ٢٥٦ رقم ٣٦٣). (T) (1)

في االسنن؛ (١/١٥٤ \_ ١٥٥). في االسنن (١/ ٢٠٦ رقم ٢٢٨). (٦) (0) في اصحيحه؛ (١/ ١٤١ رقم ٢٧٧).

<sup>(</sup>ص۸۲ رقم ۲۳۵ \_ موارد). (A) (٤٠٧/٢) من طرق.. ونقل ابن حجر في قلَّت: وأخرجه الدارمي (١/ ٢٣٩)، والبيهقي «التلخيص» (١/ ٣٥ رقم ٢٦)، تصحيح ابن القطان وأقرُّه، وهو الصواب. وقد أورد

الألباني الحديث في االصحيحة؛ (رقم ٣٠٠). في كتابه: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (٥ / ٢٨١).

يجبُ غيرُ ذلكَ، وإنْ بقيّ منَ العينِ بقيةٌ فلا يجبُ الحادُّ الإذَهَابِها لعدمِ ذكرو في الحديث، وهوَ محلُّ البيانِ؛ ولأنهُ قد وردَ في غيرِه: ﴿ولا يَضرُّكِ أَثَرُهُۥ

### (العفو عن أثر الحيض في الثوب بعدَ غسله وحتِّه)

٧/ ٢٨ - وَعَنْ أَبِي مُرْيَرَةً ﷺ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ
 يَذْمَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: ويَحْقِيكِ الْمَاهُ، وَلَا يَضُرُكِ أَلْزُهُ، أَخْرَجُهُ التَّرْمِذِيُّ. وَسَنَتُهُ ضَمِيقً\\\. [صحيح]

(وَعَنْ فِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتُ خُولَةً) بالخاء المعجمة مفتوحةً، وسكونِ الواو، وهيّ بنتُ يسارِ كما أفادهُ ابنُ عبدِ البرِّ في «الاستيعاب»<sup>(٢)</sup> حيثُ قالُ: خَوَلَةُ بنتُ يسارِ، [قالت]<sup>(1)</sup>: (يا رَسولَ اللهِ، فإنَّ لِمْ يذهبِ النَّمَّةِ قَالَ: يكفيكِ العامُّ ولا يضَوَّكِ الثرة. لشرجة الترمذيُّ وسندة ضعيفٌ)، وكذلكَ أخرجة البهقيُ<sup>(1)</sup>؛ لأنَّ فِيهَ ابنَّ لهيمَةُ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) قلت: عزوه إلى الترمذي وهم محض، فإنه لم يخرجه البنة. وإنما أشار إليه عقب حديث أساء ((/ ٢٥٥)) يقول: وفي الباب عن أيي هيرية، وأم قيس بنتو يختش. قلت: وأخرج الحديث أبو داود (/ ٢٥٦ / ٢٦٤)، وأحدد (٣٦٤/) بإستاد صحيح عنه. وهو وإن كان فيه ابن لهيعة، فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب؛ وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. قلت: وأول الأباني الحديث في الصحيحة الرقم ٢٦٨) وذكر أوهاماً ليغض الطماء فانظره لزاماً.

<sup>(</sup>٢) (١٢/٧٠٣ ـ ٣٠٨ رقم ٣٣٢٦). (٣) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى؛ (٢/ ٤٠٨) كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٥) قال المحدث الألباني في والصحيحة (١/ ٥٣٢): فإطلاق الفيعف على ابن لهيمة وإسناد حديد هذا ليس بعراب، فإن المستقرر من مجموع كلام الألمة في انه ثقة في نصم، ولكه سيء الحفظا، وقد كان يحدث من كتبه فلما احترات حدث من خطفة فأخطأ، وقد نعم بعضهم على أن حديث صحيح إذا جاء من طريق أحد المجادلة الثلاثة: «عبد الله بن المباركة» وأحمد الله بن المباركة، وأحمد الله بن يزيد المقرى». فقال المحافظ عبد المثني بن محيد الأردي: إذا روى المبادئة عن إن لهيمة فهو صحيح» ابن المبارك، وأس وهب، والمقرى». وذكر الساجي وفيره على، وتحره قبل تجم بن حداد: محمت ابن مهدي يقول: لا أحمد بشيء مسحمت ابن مهدي يقول: لا أحمد بشيء من حديث إين لهيمة إلا سمط ابن المبارك ونحوه.

وقد أشار الحافظ أبن حجر إلى هذا بقوله في التقريب: "مسدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن العبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما...، اهـ.

وقال إبراهيمُ الحربيُّ: لمُ تسمعُ بخولةً بنتِ يسارٍ إلَّا في هذا الحديثِ. ورواهُ الطبرائيُّ في الكبيريُ<sup>(۱۱</sup> من حديثِ خولةً بنتِ حكيم، بإسنادٍ أضعف منَ الأولى. وأخرجهُ الدارميُ<sup>(۱۱</sup> من حديثِ عائشةً موقوفاً عليها: "إذا غسلتِ المرأةُ الدمَّ فلم يلمبُ فلتغيِّرهُ بشفرةً أو زعفرانُّ، رواهُ أبو داود<sup>(۱۲</sup> عنها موقوفاً أيضاً. وتغييرُهُ بالصَّفرةِ والزَّعفرانِ لِبنَ لقلع عنه، بل لتغطيةِ لونه تنزَّهاً عنهُ.

والحديث دليل لما أشرتا من أنه لا يجب استعمال الحاد لفطع أثر النجاسة وإزالة عينها. وبه أخذ جماعة من [أنمة] ألمل البيت، ومن الحنفية والشافعية. واستدلاً من أوجب الحاد وهم الهادوية، بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلّي على أكمل هيئة وأحسن زينة، ولحديث: «افرصيه وأميطيه عنك بإذخرة» قال في الشرح: وقد عَرفت أنَّ ما ذكر لا يفيد المطلوب، وأنَّ القول الأول أظهرُ [هذه الأحاديث في هذا الباس] في هذا كلامة.

وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسلِ لدم الحيضِ بالماءِ والسّلمَوِ<sup>(1)</sup> من الحوادً، والحديثُ الواردُ به في غاية الصحّة كما عرفتَ؛ فيقيَّدُ بهِ ما أطلقَ في غيرِه، [ويخشُ" استعمالُ الحادَ بدمِ الحيضِ ولا يقاسُ عليه غيرُهُ من النجاساتِ، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويُحملُ حديثُ: ﴿ولا يَشُولُهِ أَقُوْهُ، وحديثُ عاشةً، وقولُها: (قلمُ يلعبُ) أيْ بعدَ الحادِّ.

فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملتُ منّ النجاساتِ على الخمو، ولحوم الشُمُّرِ الأهلية، والمنتيّ، وبولِ الجاريةِ والغلام، ودم الحيض. ولو أدخلُ المصنفُ بولَ الأعرابيّ في المسجدِ، ودباغُ الأديم ونحوه في هذا البابِ لكانُ أوجةً.

 <sup>(</sup>١) (٢٤/٣٤) وتم ١١٥)، وقال الهيئمي في المجمع الزوائدة (٢٨٢/١): (دوراه الطيراني في الكبير، وفيه الوازع بن نافع وهو ضميف. قلت: بل هو متروك شديد الضمف، أورده اللغيمي في الضمفاء (٢٨٥/١) ورقم ٢٨١٦) وقال: فقال أحمد ويحين: لبس بثقة،

<sup>(</sup>٢) في قالسننَّة (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) في دالسنن، (٢٥٣/١ رقم ٣٥٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(ُ</sup>غُ) وَيَادَةَ مِن النَّسِخَةَ (بِ). (٦) السُّذر: شجرُ النَّبْقِ، الواحدةُ: سِدرةً. والجمعُ: سِذُواتُ، وسِدَراتُ، وسِدَرً. فمختار

الصحاح؛(ص١٢٣). (٧) في النسخة (ب): ايختص؛.

### [الباب الرابع] بابُ الوضوءِ

في القاموس<sup>(١)</sup>: الوُضوءُ يأتِي بالضمِّ: الفعلُ، وبالفتح: ماؤُهُ وهو مصدرٌ أيضاً، أو لغتانِ وَيُعنى بهمَا المَصْلَرُ، وقد يُعْنَى بهمَا الماَّهُ، توضَّأْتُ للصَّلاةِ وتوضَّيْتُ لُغَيَّةٌ أو لُثُغَةٌ اهـ. واعلم أنَّ الوُصُوءَ مَنْ أعظم شروطِ الصلاةِ.

وقد ثبت عند الشيخين<sup>(٢)</sup> مَنْ حديثِ أبي هريرةَ مرفَوعاً: «إنَّ اللَّه لا يقبلُ صلاة أحدكمْ إذا أحدثَ حتى يتوضّاً»، وثبت حديثُ: «الوضوءُ شطرُ الإيمانِ»<sup>(٣)</sup>، وأنزلَ اللَّهُ فريضتهُ منَ السماءِ في قولهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّلَوْقِ ﴿ وَ) الآية وهي مدنيةٌ. واختلفَ العلماءُ: هلُّ كانَ فرضُ [الوضوء](٥) بالمدينةِ أو بمكةً؟ فالمحقِّقون على أنَّهُ قُرضَ بالمدينةِ لعدم النَّص الناهض على خلافهِ.

# (فضائل الوضوء)

وورد في الوضوءِ فضائلُ كثيرةٌ، (منهَا): حديثُ أبي هريرةَ عند مالكِ<sup>(١)</sup>

المحيطة (ص٧٠).

البخاري (۱۲/ ۳۲۹ رقم ۲۹۵۶) و(۱/ ۲۳۶ رقم ۱۳۵)، رمسلم (۲۰۱/ ۲۰۶ رقم ۲/ ٢٢٥). قلت: وأخرجه أبو داود (٩/١) رقم ٦٠)، والترمذي (١١٠/١ رقم ٧٦)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح.

أخرجه الترمذي (٥/ ٥٣٥ رقم ٣٥١٧) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (٢٠٣/١ رقم ٢٠٣/١) بلفظ: ﴿الطُّلُهُورِ شَطُّرُ الْإِيمَانِهِ، وابن ماجه (١/ ١٠٢ رقم ٢٨٠) بلفظ: ﴿إِسْبَاعُ الوُّضُوءِ شَظَرُ الإيمانِهِ، كلهم من حديث أبي مالك الأشعريّ. (٥) زيادة من النسخة (ب).

سورة المائدة: الآية ٦. (1)

في، «الموطأ» (١/ ٣٢ رقم ٣١).

وغيره مرفوعاً: اإذًا تؤشّأ التنبئة المُسْلِمُ أو العؤونُ فَغَسَل وَجُهَهُ، خَرَجَتُ مَن وَجُهِو كُلُّ خَطِيتُةِ نَظَوْ إليها بِمَنْيُو مَعَ العاءِ أَوْ مَعَ آخِوْ قَطْوِ العاءِ، فَإِذَا عَسَلَ يَمَنْيُو [حَرَجَتُ](() مِنْ يَمَنْيُهُ كُلُّ خَطِينَةٍ يَطَنَّهُمْ يَمَاهُ مَعَ العَاءِ أَوْ مَعَ آخر قَطْوِ العاءِ، فَإذَا غَسَلَ رِجَلِيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِينَةٍ مَشَنْهَا رِجَلَاهُ مَعَ العَاءِ أَو مَعَ آخر قَطْوِ المَاءِ، حَى يَخُرُجُ تَقِيًّا مِن اللَّنُوبِ.

وأشمل منه ما أخرجه مالك (") إيضاً من حديث عبد الله الشنايحي \_ بضم الصدا المهملة، وفتح النون، وكسر الموحدة، آخرة مهملة، نسبة إلى صنايح بطن من مراد \_ وهرّ صحابي قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: وإذَّ توضَّا العبدُ المُؤمنُ فَتَمضمضَ حَرَجَتِ الحَقايا من فيه، وإذَّ استَنْتَر حَرَجَتِ الحَقايا من أنهه، فإذَا متنتَنَر حَرَجَتِ الحَقايا من أنهه، فإذَا متنتَنَر تحرَجَتِ الحَقايا من أنهه، فإذَا عَسَنَه، فإذَا يَعْدَلُ عَرَجَتِ الحَقايا من يديه وقي حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذَا مسح عَسَل براسه حَرَجَتِ الحَقايا من راسه حتى تخرج من أنتو، فإذَا مسح براسه حَرَجَتِ الحَقايا من راسه حتى تخرج من أنتو، فإذَا عَسَل رِجَلَيه عَرَجَتِ الخَقايا المن من الموحتى تخرج من أنقو، فإذَا عَسَل رِجَلَيه عَرَجَتِ المنقايا من راسه حتى تخرج من أنقو، وإذا عَسَل رِجَلَيه، ثمَّ كانَ مشيهُ إلى المحقايا من راسه عنه المادية (المناية الله أنه)، وفي معناهما عدة أحاديث (الم

قلت: وأخرجه مسلم (٢١٥/١) وقم ٢١٤/٢١)، وأحمد في المستد (٢٣/٢١)، والزماني (٢/١ رقم ٢) وقال: حديث حسن صحح. والبغوي في شرح السنة (٢٢١/١) رقم ١٥٠) وابن خزيمة (٥/١ رقم ٤)، والبيهغي (١/٨).

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): اخرج،

<sup>•</sup> في «الموطأ» (١/١٣ وقم ٣٠)، قلت: وأخرجه النسائي (١/٧٤ وقم ١٩٤٣)، وابن ماجه (١٠٣/١ وقم ١٩٢٨)، والحاكم (١/٩٣١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يغرجا، وابد له خلة.... وعبد الله الشنايحي صحابي، ويقال: أبر عبد الله الشنايحي - واصعه - عبد الرحمٰن بن عسيلة. وتعقبه اللحبي بقوله: ١٤٧، وقال ابن عبد البر في (التعبيلة ١٤/١): الم يسمح الشنايحي - من التي ﷺ والحديث مرسل.

وقال العراقي في اللمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الإخبارة (١/ ١٣٥): فإسناده صحيح ولكن اختلف في صحته.....

هذا وَقَدْ صَمَّحَه المحدث الألباني في فصحيح الترغيب والترهيب؛ (رقم: ١٨٠) وقال: فوإنما أوردت حديثه هنا لشواهده المذكورة في الباب،

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) منها: ما أخرج مسلم في اصحيحه (٢١٦/١ رقم ٣٣/ ٢٤٥).

ثمَّ هلِ الوضوءُ من خَصَائِص هذه الأمةِ؟ فيه خلاف. المحقِّقونَ على أنَّه ليس من خصائصها إنما الذي من خصائصِها الغرَّةُ والتحجيلُ<sup>(1)</sup>.

### (فضل السواك)

ا / ۲۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: هَلُولًا أَنْ أَشْقً عَلَى أَمْتِي لِأَمْرَتْهُمْ بِالسَّواكِ مَعَ كُلُّ رُضوهِ.

وأخرج النسائي (١/ ٩١ وقع ١٤٧) نحوه، وابن ماجه (١٠٤/١ وقع ٢٨٣) مختصراً. ١) يشير المؤلف كثّلثة إلى الحديث الذي أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٨/١ وقم ٢٨)، ومسلم (٢١٨/١ رقم ٢٤٩/٣٩).

وسسم دراي هيرية فليف، أن رسول الله فلله خَرَج إلى التَّفْيَزَةِ فقال: «السلامُ عليكم دارَ قوم موسيّن، ولنَّا، إنْ شاء الله، يكم لاجقُون، وودَث أَنِي قد رابِث إحرائنا، فقالوا: يا رسول الله، أأنسًا بإخوانِفُ؟ قال: «لى أتسم أصحابي، وإخوائنا الذين لم ياتوا بَعْدُ، وإنا فَرَعُظُمْ على الحوضي، فقالوا: يا رسول الله: فيف تَغرف من بأني بَعَلَك من أَنْكِئَ؟ بلى يا رسول الله، قال فَوَلَيْ يَلُونُ مُؤَمِّدُهُمَّا، في يَخِلُلُ مَنْ المِينَ عَلَيْكَ؟ اللوا: بلى يا رسول الله، قال: فَوْلِهُمْ يَلُونُ مِنْ القِيامَة تُوَا مُعَيِّلُيْنَ مَن الوضوو، وانا قَرْطُهُم فيلى الحوضي، فلا يُلْذَدُنُ رجالُ عن خَوْسِي كما يُقَدَّدُ البِيرِ الشَّالُ، أَنْاوِيهُمْ: الا مَلْكُمْ الا عَلَمُ الدَّوْسُ فَلا يُلْدَدُنُ مِنْ اللهِ بَنْلُوا بَعَلُكُ، نافول: مُسْخَلًا، مُسْخَلَةً، مُسْخَلًا، مُشَعْلًا، مُسْخَلًا، مُسْخَلًا، مُسْخَلًا، مُسْخَلًا، مُسْخَلًا مُسْخَلًا مُسْتَعَلًا المُسْفِرَانُ الْفِيقُونُ المُسْفَالِهُ عَلَيْكُمُ المُسْفِرِيقِيقًا اللهُ عَلَيْنَا: إِنْهُمْ مَنْ بَلُولُ الْفِيقَالَةُ عَلَلْ المُعْرِدِي مُسْفَالًا، وَلَيْهُمْ مَنْ بِلُولًا بِعَلَكُوا اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُ المُعْلِقِيقَالَ الْعِلْمُ المُنْفِقِيقِيقًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْلًا اللَّهُمُ عَلَى الْعِنْفِيقِيقًا اللهِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْمُ عَلَيْنَا الْعِيقِيقِيقًا اللهِ اللهِ اللهُمُ عَلَيْنَا الْمِنْفِقِيقًا اللهُ عَلْمُ عِلْمُ الْعِنْفِيقِيقًا اللهُمُعَالَعُمْ الْعَالَمُ عَلَى المُسْتِعِلَ الْعَلْمُ عَلَيْنَا اللَّهُمُ عَلَيْمًا اللهُمُ الْعِنْفُ الْعِنْفِيقِ اللّهُ اللهُمُ الْعَلْمُ عَالْمُونِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعِنْفِيقِ اللّهُمُ الْعِنْفِيقُ الْعِلْمُ عَلْمُ الْعِنْفُونُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُوا

دُهم بُهم: أي سود لم يخالط لونها لونًا آخر.
 سحقاً: أي بُعداً بُعداً بُعداً. والمكان السحيق: البعيد. ونصب على تقدير: ألزمهم

الله سحقاً، أو سحقهم سحقاً.

أَخْرَجُهُ مَالِكُ<sup>(1)</sup>، وأَحْمَدُ<sup>(11)</sup>، وَالنَّمَافِيُ<sup>(11)</sup>، وَصَحَّحُهُ ابْنُ خُزْيْمَةً<sup>(11)</sup>. وَذَكَرُهُ البخاريُّ تعليقاً<sup>(10)</sup>. [**صحيح**]

(عَنْ نَبِي هَرَدِرَةَ رَهِيْ عَنْ رسولِ اللّهِ ﷺ: لَوْلا أَنْ أَشْقُ على أَمُتِي لاَمُرَتُهُم بالشواكِ مَعْ عَلَى وَضُوعٍ)، أخرجه مالكٌ، وأحمدُ، والنسائيُّ، وصحَّحه ابنُ خزيمةً [وذكرة البخاريُّ تعليقاً

# تعريف الحديث المعلِّق

المعلَّقُ هو ما يسقط من أولِ إسناده راوٍ فأكثرًا<sup>(١)</sup>.

قال في الشرح: الحديث متفق عليه عند الشيخين<sup>(٧)</sup> من حديث أبي هريرةً وهذا لفظة. قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته. قال النووي<sup>(١/)</sup>: غلظ بعضُ الكيارِ فزعمَ أنَّ البخاريَّ لم يخرجهُ.

قلتُ: وظاهرُ صنيع المصنفِ هنا يقفي بأنهُ لم يخرجهُ واحد من الشيخين؛ [حيث لم ينسبه إلى الشيخين، ونسبه إلى غيرهما؛ فإن المعروف من قاعدة المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يكتفون برواية غيرهما إلا لعدم إخراجهما لها<sup>10</sup>. وهو من أحاديثِ عمدةِ الأحكام<sup>(١١)</sup> التي لا يذكرُ فيهًا إلاً ما أخرجهُ الشيخانِ، إلا أنهُ بلفؤًا: اعتدَ كلَّ صلاةٍ،

- (١) في اللموطأة (٢/ ٦٦ رقم ١١٥). (٢) في المسئلة (٢/ ٤٦٠، ١٥٥).
  - (٣) في «الكبرى» كما في الأطراف للمزي (٩/ ٣٣٤).
    - (٤) في اصحيحه (١/ ٧٣ رقم ١٤٠).
- (٥) في اصحيحه (١٥٨/٤) بأب (٢٧): سواك الرَّطبِ واليابسِ للصائم. قلت: هو حليث
  - (٦) زيادة من النسخة (أ).
- (٧) البخاري (٣٧٤/١ وقم ٨٨٨)، ومسلم (٢٠/٢١ وقم ٢٥٢).
   قلت: وأغرجه مالك (٢/٢١ وقم ١٤٤)، وأبو داود (٢/١٠ وقم ٤٤)، والترمذي (١/ ٤٤ وقم ٢٥١)، والنساني (١/١١ وقم ٧)، وابن ماجه (١٠٥/١ وقم ٢٨٨)، والغارمي (٢/١٤).
  - (A) في المجموع (١/ ٢٦٨).(P) زيادة من النسخة (ا).
    - (١٠) رقم الحديث (١٩).

وفي معناه عدةُ أحاديث عن عدة منَ الصحابة، (منها): عن عليٌّ ﷺ عندً أحمدَ<sup>(١)</sup>، وعن زيدِ بن خالدِ عندَ الترمذيُّ<sup>(٢)</sup>، وعن أمِّ حبيبة عندَ أحمدّ<sup>(٣)</sup>، وعن عبدِ اللَّهِ بن عمروٍ، وسهلِ بن سعدٍ، وجابرٍ، وأنسِ عندَ أبِي نعيم(؟) وعن ابي أيوبَ عند أحمدُ<sup>(ه)</sup>، والترمذيُّ<sup>(٢)</sup>، ومن حديثِ أبنِ عباسِ وعائشةً عندَ مسلم(٧)، وأبي داودَ<sup>(٨)</sup>، ووردَ الأمرُ بهِ منْ حديث: اتْسَوَّكُوا، فَإِنَّ السَّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، [مرضاة للربِّ]،(٩).

أخرجه ابنُ ماجَه (١٠٠ وفيهِ ضعفٌ، ولكنْ لهُ شواهدُ عديدةٌ دالةٌ على أنَّ للأمر بهِ أصلاً. ووردَ في أحاديثَ: ﴿أَنَّ السُّواكَ مَنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ (١١١)، وأنَّهُ مَنْ خصاًكِ الفطرةِ(١٢٢)، وأنهُ منَ الطهاراتِ، وأنَّ فضلَ الصَّلاةِ التي يُسْتاكُ لها على

- في المسندة (١/ ٨٠، ١٢٠). (1)
- . في االسنن، (١/ ٣٥ رقم ٢٣)، وقال: حليث حسن صحيح. (Y) قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٤٠ رقم ٤٧)، وأحمد في «المسندة (١١٦/٤). في المسندة (٦/ ٣٢٥ و٤٢٩). (4)
- في كتاب السواك، وإسناد بعضها حسن كما في التلخيص الحبير، (١/ ٦٢ \_ ٦٣).
  - في «المستلة (٥/ ٤٢١).
  - في االسنن؛ (٣/ ٣٩١ رقم ١٠٨٠)، وقال: حديث حسن غريب. (V)
  - في اصحيحه (٢١١/١ رقم ٢٥٦/٤٨) من حديث ابن عبامن. • في اصحيحه (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٣/٤٣) من حديث عائشة.
    - في دسنه؛ (١/٨٤ رقم ٥٨) من حديث ابن عباس.
      - في اسنه؛ (١/ ٤٤ رقم ٥١) من حديث عائشة.
        - زيادةً من النسخة (ب). (4)
  - نَى السَننَ؛ (١٠٦/١ رقم ٢٨٩) من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.
- (١١) أخرج أحمد في «المسند» (٥/ ٤٢١)، والترمذي في «السنن» (٣/ ٣٩١ رقم ١٠٨٠)، والطبراني في الكبير؛ (١٨٣/٤ رقيم ٤٠٨٥)، وابن أبي شيبة في االمصنف؛ (١/ ١٧٠) عن أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ أُربِّعُ من سنن المرسلين: الحياءُ والتعطرُ والنكاحُ والسواكَّ. فيه أبو الشمال وهو مجهول ولا يعرف إلا بهذا الحديث كما قال أبو زرعة. وفيه الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد أسقط أحمد والترمذي أبا الشمال والصواب إثباته. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
- (١٢) أخرج أحمد (١٣٧/٦)، ومسلم (٢٦٣/١ رقم ٥٦/ ٢٦١)، وأبو داود (٤٤/١ رقم ٥٣)، والترمذي (٩١/٥ رقم ٢٧٥٧)، والنسائي (١٢٦/٨ ـ ١٢٧)، وابن ماجه (١٠٧/١ رقم =

الصلاة التي لا يُستاكُ لها سبعونَ ضِعفاً». أخرجه أحمدُ(١)، وابنُ خزيمةً(٢)، والحاكمُ (٣)، والدارقطنيُ (٤٠)، وغيرُهم، قالَ في اللبدرِ المنيرِ ٤: قَدْ ذَكَرَ في السواك زيادةً على مائةِ حديثٍ<sup>(ة)</sup> فواعجباً لسنةٍ تأتي فيها الأحاديثُ الكثيرةُ ثمَّ يهملُها كثيرٌ مِنَ الناسِ، بلُّ كثيرٌ منَ الفقهاءِ، فهذِه خيبةٌ عظيمةٌ.

هذا ولفظُ السُّواكِ بكسر السين في اللغةِ يطلقُ على الفعل، وعلى الآلةِ، ويُذكِّرُ ويُؤنثُ، وجمعهُ سُؤكٌ ككتابٍ وكُتُبٍ. ويرادُ بهِ في اصَطلاح العلماء استعمالُ عودٍ أو نحوءِ في الأسنانِ لتذهَّبَ الصَّفرةُ وغيرُها.

قلتُ: وعندَ ذهابِ الأسنَانِ أيضاً يشرعُ لحديثِ عائشةً: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، الرجلُ يذهبُ فوهُ أيستَاكُ؟ قالَ: "نعمُ"، قلتُ: كيفَ يصنعُ؟ قالَ: "يدخلُ إصبعَهُ ني فيهِ، أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسط؛<sup>(١)</sup>، وفيهِ ضعفٌ.

۲۹۳)، وابن خزیمة (۱/۲۷ رقم ۸۸).

عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿عَشْرٌ مِن الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإغْفَاءُ اللَّحْيَةِ، والسُّوَاكُ، واسْتِنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البراجم، ونتفُ الإِبطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وانتقاصُ الماءِ، قال زَكريًّاء، قال مصعبُ: ونسيتُ العاشِرة، إلَّا أن تكون المضمضة. • البراجم: جمع بُرجُمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.

• انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.

أي قالمسندة (٦/ ٢٧٢).

 (۲) في الصحيحة (۱/ ۷۱ رقم ۱۳۷). في ﴿المستدرك؛ (١٤٦/١) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قلت: إن ابن إسحاق مع كونه مدلساً وقد عنعنه؛ فإن مسلماً لم يحتج به، وإنما روى له

لم أعثر عليه في «السنن».

قلت: وأخرجه البزار في فمسنده (١/ ٢٤٤ رقم ٥٠١ ــ فكشف الأستارة). وقال: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلَّا ابن إسحاق، ولا عنه إلَّا إبراهيم، وقد روى قريباً منه معاوية بن يحيي.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.

هناك جملة (قال في اللبدرة) من النسخة (أ) ونظنها أنها مكررة. (0)

عزاه إليه الهيثمي في امجمع الزوائدة (١٠٠/١). وقال: وفيه عيسي بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف.

### حُكم السواك

وأمًّا حَكَمَّهُ فِهُوَ سَنَّهُ عَنْدَ جِماهِيرِ العلماءِ، وقيلَ بوجويهِ، وحديثُ البابِ دليلٌ على عدم وجويهِ لقولهِ في الحديث هذا: «لامرتُهُمُّمَّ أي أمْرَ إيجابٍ، فإنهُ تركَ الامرَ بهِ لأجلِ المشققِ، لا أمْرَ الندبِ، فإنهُ قد ثبتُ بلا مِريةٍ. والحديثُ دلُّ على تميينِ وقيّهِ وهوَ حنذ كلَّ وضوءٍ. وفي الشرحِ أنَّهُ يستحبُّ في جميعِ الاوقاتِ.

# أحق الأوقات بالسّواك

ويشتدُّ استحبابُهُ في خمسةِ أوقاتٍ:

أحدها: عندَ الصَّلاةِ، سواءٌ كان متطهِّراً بماءِ أو ترابٍ أو غيرَ متطهِّرٍ، كمنْ لمُ يجدُ ماءً ولا تراباً.

الثاني: عندَ الوضوءِ.

الثالث: عندَ قراءةِ القرآنِ.

الرابع: عندَ الاستيقاظِ منَ النوم.

الخامس: عندَ تغيُّرِ الفمِ.

قال ابنُ دقيقِ العيد: السرُّ فيهِ، أي في السِّرائِ عندَ الصلاةِ، أنَّا مأمورونَ في كلِّ حالٍ منَ أحوالِ التقربِ إلى اللَّهِ أنْ نكونَ في حالةِ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهاراً لشرفِ العبادةِ. وقدْ قيلَ: إنَّ ذلكَ الأمرَ يتعلقُ بالمَنْكِ، وهوَ أنهُ يضمُ فاهُ على فم القارى؛ ويتأذى بالرائحةِ [الكريهةِ] (١٠)، فسُنَّ السواكُ لأجلٍ ذلكَ، وهوَ وجةً حينٌ.

نمُ ظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يعتشُ صلاةً عن استحبابِ السواكِ لها في إفطارٍ ولا صيام، والشافعيُّ يقولُ: لا يسنُّ بعدَ الزوالِ في الصوم؛ لتلَّا يَذهبَ بهِ تحلوفُ اللهم المحبوبُ إلى اللَّهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): ﴿ الخبيثة ٤ .

وأجيب بانَّ السَّواكَ لا ينهبُ الخُلونَ بهِ، فإنهُ صادرٌ عن خُلُو المعدةِ ولا يذهبُ بالسُّواكِ. ثمُّ عَلَى يسنُّ ذلك للمصلي، وإنَّ كانَ متوضّناً، كما يدلُّ لهُ حديثُ: «عندُ كلَّ صلاقا؟ قبلُ: نعمُ يسنُّ ذلك، وقبلُ: لا يسنُّ إلا عندَ الوضوءِ الحديْبِ البابِ معَ كلَّ وضوءٍ، وأنهُ يقيدُ إطلاقَ «عندَ كلِّ صلاةٍ، بأنَّ المرادَ عندَ وضوءِ كلَّ صلاةٍ، ولوَ قبلُ: إنهُ يلاحظُ المعنى الذي لأجلو شرعَ السواكُ، فإنْ كانَ قد مضى وقتُ طويلُ يعفي فيهِ الفَمُ بأحدِ المغيراتِ التي ذكرتَ وهي أكلُ ما لَهُ رائحةً كريهةً وطول السكوتِ وكثوةً الكلام، وتركُ الأكلِ والشربِ، شُرعَ السواكُ، وإنْ لم يتوضاً، وإلَّ قلاء لكانَّ وجهاً.

وقولةً فِي رسم السواكِ اصطلاحاً، أو نحوه أي: نحو العود، ويريدونَ بو كلَّ ما يزيلُ التغيُّرُ كالخِرقةِ الخشئةِ، والإصبحِ الخشئةِ، والأَشْنانِ(''. والأحسنُ أَنْ يكونَ السواكُ عودَ أرائِ متوسطاً لا شديد البيسِ فيجرعُ اللَّئَةَ، ولا شديدَ الرطوبةِ فلا يزيلُ ما يرادُ إزالتُه.

# الوضوء

٣/ ٣ - وَعَنْ حُمْرَاتَ: «أَنْ عَلْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَعَسَلَ كَفْيَهِ لَلاكَ مُزَاتٍ، لَمُ عَسَلَ رَجْعَهُ فَلَاكَ مُزَات، فَمْ قَسَلَ يدَهُ لَمْ مَنْصَى وَاسْتَنْفَرَ، وَاسْتَنْفَرَ، فَمْ فَسَلَ رَجْعَهُ فَلَاكَ مُزَات، فَمْ مَسَحَ بِرَأْسِه، فَمْ عَسَلَ بِلِكَ، فَمْ مَسَحَ بِرَأْسِه، فَمْ عَسَلَ رِجْلَة الْبَعْنَى إِلَى الكَمْبَيْنِ، فَلاكَ مُزَاتٍ، فَمْ الْبِسْرَى مِثْلَ فَلِكَ، فَمْ مَسَحَ بِرَأْسِه، فَمْ عَسَلَ رِجْلة الْبَعْنَى إِلَى الكَمْبَيْنِ، فَلاكَ مَرْاتٍ، فَمْ الْمِسْرَى مِثْلُ فَلِكَ، فَمْ قَالَ: رَأَيْكَ رَسُولُ الله ﷺ قَوْشًا فَحَوْ وَضُولِي عَلَه، مُثَنَّى عَلَيْدٍ". [صحح]

 <sup>(</sup>١) هو بضم الهمزة وكسرها، حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي مُعرّب.
 وهو بالعربية دُخُرْض، «تحرير الفاظ التنبيه» أو المنة الفقية للإمام النووي (ص٣٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري: ((/۲۵۹ رقم ۱۵۹) و(۱/ ۲۲۱ رقم ۱۹۰) و(۱/ ۲۲۲ رقم ۱۲۶) و(۱۸/ ۱۸۸ رقم ۱۲۶) و(۱۸/ ۱۸۸ رقم ۱۸۳۶)

ومسلم (١/ ٢٠٥ رقم ٣ و٤/ ٢٢٦).

قلت: وأخرجه أبر داود (٧٨١) م م وقم ١٦٦ - ١١٥)، وابن مانجة (١٥٠ ما وقم ٢٨٥)، والنسائي (١٦/ رقم ٨٤) و(١/ ١٥ رقم ٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٨٤)، ٤٤)، ٥٥، ٨٥)، والغارقطني في «السنن» (١٨٣/)، وأبو عواتة في (١٣٣٤)، (٢٣٩/).

# ترجمة حمران مولئ عثمان

(وَعَنْ حُمْرَانَ ﷺ)(١)

بضمٌ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الميم، وبالراءِ، هوَ ابنُ أَبَانَ بفتحِ الهمزةِ، وتخفيفِ الموحدة.

وهو مولى لعثمانَ بنِ عفانَ، أرسلهُ لهُ خالدُ بنُ الوليدِ منْ بعضِ مَنْ سباهُ فِي مغازيهِ فاعتقهُ عثمانُ.

(أنَّ علمانَ ﷺ) هَرَ ابنُ عفانَ تأتي ترجمئَهُ وَرِياً<sup>(17)</sup> وَنَعَا بِوَضُوءٍ) أي بماءٍ يَتوضَّأ بِهِ (فَقَسَلَ تَطْهِهِ قَلاتُ هَرَاتٍ)، هَذَا مَنْ سننِ الوضوءِ بانفاق العلماء، وليسَ هَرَ خَسَلَهما عنذَ الاستيقاظ الذِي سياتي حديثُه، بلُ هذا سنةُ الوضوء، فلوِ استيقظ وأرادَ الوضوءَ، فظاهرُ الحديث أن يغيلَهما للاستيقاظ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ للوضُوءِ كذلكُ، ويحتملُ تداخلُهما.

(لاً تَعَضَعَنُ) المضمضةُ أَنْ يجعل الماء في [الفم] (\*\*) دُمَّ يمجُهُ، وكمالها أَنْ يجعلُ الماء في الفاموسِ (\*): أَنْ يجعلُ الماء في فيه ثمَّ يدبرهُ ثمَّ يمجُهُ، كذَا في الشرح، وفي الفاموسِ (\*): المَضْمَضَةُ تحريكُ الماء في الفَمِ فعمل من مسماهُ التحريك، ولم يجعلُ منهُ المجمَّ، ولمْ يذكرُ في حليثِ عثمانَ هل فعلَ ذلك مرةَ أو ثلاثًا، لكنْ في حليثِ عليُ \*\*(\*\*): أنهُ مضمض واستنشق، ونثرَ بيلِهِ اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثمَّ الله \*\*.

(وَلَشَتَطُشُقُ) الاستنشاقُ إيصالُ الماءِ إلى داخلٍ الأنفِ، وجلبهِ بالنَّفسِ إلى أقصاه، (وَلَسَتَظَفُرُ) الاستنشارُ عندَ جمهورِ أهلِ اللغةِ والمحدثينَ والفقهاءِ إخراجُ العاءِ منَ الأنفِ بعدَ الاستشاقِ.

(ثمُّ غَسَلَ وَجْهَهُ فلاكَ مرَّاتٍ ثمُّ غَسَلَ بِدَهُ النَّمْثَى)، فيهِ بيانٌ لما أُجمِلَ في الآيةِ من

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (۲۱/۲ رقم ۳۱)، و«تقريب التهذيب» (۱۹۸/۱ رقم ٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الحديث (٣٧/٩) من هذا الكتاب. (٣) في النسخة (ب): ففيه.

<sup>(</sup>٤) «المحيط» (ص٤٤٨).

 <sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (٣/ ٣١).

قوليه: ﴿وَلَيْوِيكُمُ ﴾ (" الآية، وأن يقدمُ البعنى، (إلى المؤلق) بكسرٍ ميهو، وفتح فائه،
ويفتحهنا. وكلمة (إلى) في الأصل للانتهاء، وقد تستعمل بمعنى تمّ، وبينّب الأحاديثُ
إنْهُ المرادُ، كما في حديث جابرٍ: اكان ﷺ يديرُ الماء على موفقيه، أي النبيُ ﷺ.
أخرجُهُ الدارقطنيُ " بسنة ضعيف، وأخرج " بسنةٍ حسنٍ في صفةٍ وضوء عثمانُ أنهُ
غسلَ يديهِ إلى المؤقّةينِ حتى مسحّ أطراف العضّدين، وهوَ عنذ البزّادِ " ، والطبرائي " همن حديثٍ وائلٍ بن حجرٍ في صفةٍ الوضوء: فوضلَ ذراعيه حتى جاوزً العراقيَّ العراقيَ العشرائية عنه العراقية العشرائية عنه العراقية العراقي

وفي الطحاويُ<sup>(۱)</sup>، والطبرانيُ<sup>(۱)</sup> من حديثٍ تعلبةً بنِ عبادِ عنُ ألبو: <sup>دثم</sup> غسلَ ذراعيهِ حتى [سال]<sup>(۱)</sup> الماءُ على مرفقهِ، فهذو الأحاديثُ يقوي بعضُها بعضًا<sup>(۱)</sup>. قَالَ إسحاقُ بنُ راهريه: (**الى)** في الآية: يحتملُ أنْ تكونُ بمعنى الغاية، وأنْ تكونَ بمعنى مَمَ، فيئتِ السُّةُ أَنَّها بعغنى ممَ.

سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١/ ٨٣ رقم ١٥)، وقال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي.

قلت: أورده ابن شاهين في فتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين؛ (ص١٥٨ رقم ٥٩٧)، وقال عنه: ليس هو بشيء. وانظر: التلخيص الحبير، (٧/١) رقم ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) أي الدارقطاني في اللسنّن؛ (٨٣/١ رقم ١٧)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح؛ (١/ ٢٩٣): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) (١٤٠/١ رقم ٢٦٨ ـ فكشف الأستارة).

 <sup>(</sup>a) عزاء الهيئمي في معجم الزوائده (۲۳۲/۱) للطبراني في «الكبير» وللبزار وقال: فيه
صعيد بن عبد المجار. قال النساني: ليس بالغزي، وذكره ابن حبان في «الفعات». وفي
سند البزار والطبراني: محمد بن حجر وهو ضعيف. وفي حديث البزار طولٌ في أمر
السلاد پائي في صفة الصلاء إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦) في اشرح معاني الآثار؛ (٣٧/١).

 <sup>(</sup>٧) عزاء الهيشي في المجمع الزوائدة (١/ ٢٢٤) للطبراني في الكبيرة.

قالَ الشَّافعيُّ: لا أعلمُ خلافاً في إيجابٍ دخولِ المرفقينِ في الوضوءِ، وبهذا عرفتَ أنَّ الدليلَ قدُ قامَ على دخولِ المرافقِ.

قال الزمخشريُّ: لفظُ (إلىي) يغيدُ معنى الغايةِ مطلقاً، فأنَّا دخولُها في الحكم وخروجُها فامرٌ يدورُ مع الليلي، ثمَّ ذكرَ أمثلةً لذلك، وقدْ عرفتَ أنهُ قدْ قامٌ ها هَأ المدليلُ علَى دخولِها (فَلاثَ مَتَااتٍ فَمُّ اللَّيْسَرَى مِثْلَ ثَلِثَ) أي: إلى المرافق ثَلاثَ مَرَّاتٍ، (فَمُّ مَسَجَ بواسهِ) هَوْ موافقُ للآيةِ في الإتيانِ بالباء، ومسحَ يتعدَّى بها، ويضوء.

قالُ القرطيعُ<sup>(1)</sup>: إن الباء هذا للتعدية يجوزُ حلفها وإثبائها، وقبلُ: دخلتِ الباءُ ها هنا لمعنى تغيدُهُ، وهرَ أنَّ الغَسْلَ لغةَ يتضي منسولاً بو، والمسخ لغةً لا يقتضي ممسوحاً به، فلو قال: امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسخُ بالبدِ بغيرٍ ماءٍ، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسِكُم الماء، وهرَ من بابِ القلبِ، والأصلُ فيه امسحوا بالماء رؤوسكم.

ثمَّ احتلف العلماءُ: هل يجبُ مسحُ كل الرأسِ أو بعضِهِ؟ قالوا: والآيةُ لا يتقضي أحدًا الأمرين بعيبُه، إذْ قولُدُ: ﴿وَلَمْسَكُمْ الْمُمْسِكُمْ اللهُ يعتملُ جميعَ الرأسِ أو بعضِهُ، ولا المدالِ جميعًا الرأسِ أو بعضَهُ، ولا دلالَّهُ في الآيةِ على استيعابِه، ولا عدم استيعابِه، لكنَّ مَنْ قال: يُجزىءُ مسحُ بعضِهِ قال: إنَّ السنة وردتُ مبيّةٌ لاحدِ احتمالي الآيةِ، وهوَ ما رواهُ الشافعيُّ، من حديثِ عطاو: «أنَّ رسولَ الله ﷺ توضاً فحسرَ العمامةُ عن رأسهِ ومسحَ مَقَدَّمَ رأسِهِه، وهوَ وإنْ كانَ مرسلاً، فقدُ اعتضدَ بعمائية مرفوعاً من حديثِ أنس<sup>(۱)</sup>، وهو وإن كانَّ في سنيو مجهولُ، فقدُ عضدَ بما أخرجُهُ سعيدُ بنُ منصورِ (۱) من حديثِ عثمانَ في صغةِ الوضوءِ: «أنهُ مسحَ مُقَدَّمَ رأسهِ»، وفهِ رأو مختلفٌ في.

(٢) سورة المائدة: الآية ٦.

 <sup>(</sup>۱) في انفسيره، (۱/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) في الأمة (١/ ٤١) مرسلاً.

أخرجه أبو داود في «السنن» (١٠٢/١ رقم ١٤٤) عنه قال: «رايتُ رسول الله 霧 يترضا وعليه جماعةً فظريّة، فادخل يده من تحت البمامة فمسح مُقدَّم رأسه ولم يتقف العمامة، قلت: في سنده جهالة، وهو حديث ضعيف.

<sup>•</sup> القِظْر: نوع من البرود فيه حمرة. وقبل: قرية بالبحرين.

 <sup>(</sup>٥) لم يطبع منه إلا كتاب وولاية العصبة، واكتاب الوصايا، ووكتاب الطلاق، واكتاب الجهادة.

وثبت عن ابن عمر (() الاكتفاة بمسح بعض الرأس. قال ابن المنذو وغيرة: ولم ينكِز عليه احدٌ من المحابة. ومن الملماء من يقول لا بُدَّ بِن مسح البعض من التكميلِ على العمامة؛ لحديث المغيرة وجابر عند مسلم ((). ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها، وإن كانُّ قَدْ طوى ذكر التكرار أيضاً في المضمضة كما عرفت، وعدمُ الذكر لا دليل فيه. ويأتي الكلامُ في ذلك.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَة النِفِنِي اللَّه العِنْدِي اللَّهُ مِواتِي)، الكلامُ في ذلكَ كما تقلَّمَ في يدو السنى إلى المعرفي، إلَّا أنَّ المرافق قد أتُونَى على مُستَاهًا بخلافِ الكمبينِ فوقعَ في العراو بهمنا هنا خلات. فالمشهورُ إنَّهُ العظمُ الناشرُ عندَ ملتَّقَى الساقِ، وهو قولُ الاكثرِ، وحُكِيَ عن أبي حنيفةً والإماميةِ أنهُ العظمُ الذي في ظهرِ القلمِ عند معقدِ الشرائِد. وفي المسألةِ مناظراتُ ومقاولاتُ طويلةً.

قال في الشرح: وبن أوضح الأدلة \_ أي على ما قاله الجمهورُ - حليثُ النعمان بن بشير<sup>(٣)</sup> في صفةِ الصفِ في الصلاةِ: «فرأيتُ الرجُلُ مثًا يُلْزِقُ كعبَه بكعب صاحبهِ،

قلث: ولا يخفى أنهُ لا أنهضيَّة فيه؛ لأنَّ المخالف يقولُ: أنا أسميو كمباً، ولا أخالفُكمْ فيو لكني أقولُ: إنهُ غيرُ المرادِ في آيةِ الوضوءِ، إذِ الكمبُ يطلقُ على الناشزِ، وَعَلَى مَا في ظهر القدم، وغايةُ مَا في حديثِ النعمانِ أنهُ سمَّى

 <sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق في المصنف، (٦/١ رقم ٧) وابن أبي شية في المصنف، (١٩/١).
 عن نامغ أن ابن عمر كان يدخل يديه في الرضوه فيصح بها مسحة واحدة اليافوخ قط.
 و اليافوخ: هو الموضع الذي يتحرك من وصط رأس الطفل.

 <sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٢/ ٣٢١ رقم ٢٨٤/٨٢) من حليث المغيرة: أن النبي 衛 مَسَعَ على
 الخُنْيْنِ، ومُقَلَّمٍ رأيو، وعلى عِمَاتِيه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١/٢١٦ وقم ١٤٦٢)، وابن حيان (٢٠٢/٣ وقم ٢١٧٣)، والبيهتي (٣/ ١٠٠ ).
 ١٠٠ والمارقطتين (١٠٤٥)، والمارقطتين (١٨٢/١)، والمدولابي في الكني، (١٨٢٨)، والمولابي نمايةًا (١/٢١)، وهو حديث صحيح.

قلت: وأخرجه البخاري (٢١١/٢ رقم ٧٢٥) من حديث أنس بن مالك بلفظ: قوكان أحدًنا يُلزِقُ مَنكِكِ صاحبِه، وقلَمَةُ بقديهِه.

الناشرَ كعباً، ولا خلافَ في تسميتِهِ. وقدْ [أيَّدْنا]<sup>(١)</sup> في حواشي "ضوءِ النُّهارِ<sup>،(٢)</sup> أرجحيةً مذهبِ الجمهور بأدلةٍ هنالكَ، (ثمَّ اليسرى مثلَ ذلكَ) أي إلى الكعبين ثلاث مراتٍ.

(ثمُّ قالَ) أي: عثمانُ (رايتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ توضاً نحوَ وضوئي هَذَا. متفقَّ عليه). وتمامُ الحديثِ: ﴿فَقَالَ ـ أي رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مَنْ تَوْضَأُ نَحْوَ وَضُونُى هَذَا، ثم صلَّى ركعتين لا يحدِّثُ فيهما نفسه، غفرَ له ما تقدمَ مِنْ ذبيهِ، أي لا يحدثُ فيهما نفسَهُ بأمورِ النُّنيا، وما لا تعلقَ لهُ بالصلاةِ، ولوْ عرضَ لهُ حديثٌ فأعرضَ عَنه بمجردِ عروضهِ عفي عنهُ، ولا يعدُّ محدِّثاً لنفسهِ.

واعلمُ أنَّ الحديثَ قد أفادَ الترتيبُ بينَ الأعضاءِ المعطوفةِ بثُمٌّ، وأفادَ التثليثَ، ولمْ يدلُّ على الوجوب؛ لأنهُ إنَّما هوَ صفةُ فعل ترتبتُ عليهِ فضيلة، ولمْ يترتبُ عليه عليه علمُ إجزاءِ الصلاّةِ، إلَّا إذا كانَ بصفتِهِ، وَلا وردَ بلفظ يدلُّ على إيجاب صفاتهِ.

فأمَّا الترتيث، فخالفتْ فيو الحنفيةُ، وقالُوا: لا يجبُ. وأمَّا التثليثُ، فغيرُ واجبٍ بالإجماع، وفيه خلافٌ شاذًّ. ودليلُ عدم وجوبهِ تصربحُ الأحاديثِ بأنَّه ﷺ توضأً مرتينِ مرتَينِ<sup>(٣)</sup>، ومرةً مرةً<sup>(1)</sup>، وبعضَ الأَعضاءِ ثلَّنُها وبعضَها بخلافِ ذلكَ، وصرَّحَ في وضوءِ مرةِ مرةِ أنهُ لا يقبلُ اللَّهُ الصلاةَ إلا بهِ.

وأمَّا المضمضةُ والاستنشاقُ فقدِ الخُتُلفَ في وجوبِهمَا، فقيلَ: يجبانِ لثبوتِ

في النسخة (أ): دبينا، (1)

<sup>.(</sup>Y+A/1) (Y) كالحديث الذي أخرجه البخاري (٢/ ٢٥٨ رقم ١٥٨)، وأحمد (٤١/٤)، والبيهقي (١/ (٣) ٧٩)، والدارقطني (٣/١) رقم ١٠) من حديث عبد اللَّه بن زيد.

كالحديث الذي أخرجه البخاري (٢٥٨/١ رقم ١٥٧)، والترمذي (١٠/١ رقم ٤٢)، (1) وأبو داود (١/٥٥ رقم ١٣٨)، والنسائي (٢/١٦)، وابن ماجه (١/٤٣/١ رقم ٤١١).

من حديث ابن عباس. قلت: وأما الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، فورد من حديث عثمان مختصراً، أخرجه مسلم (١/ ۲۰۷ رقم ۹/ ۲۳۰)، وأحمد (۱/ ۵۷).

وقد ورد أيضاً من حديث على بن أبي طالب. أخرجه أبو داود (٨١/١ رقم ١١١)، والترمذي (١٧/١ رقم ٤٨)، والنسائي (٦٨/١)، وابن ماج، (١٤٤/١ رقم ٤١٣)،

وأحمد في االمسندة (١/ ١١٤)، وهو حديث صحيح.

الأمرِ بهمًا في حديث أبي داود (١) بإسنادٍ صحيح، وفيه: قوبالغ في الاستئناق إلّا أن تكون صائما، ولأنه واظبّ عليهمًا في جميع وضويّه. وقيل: إنهمًا سنة بدليلٍ المديث أبي داود (١) والداوقطني (١) وفيه: اإنه لا تنمَّ صلاةً أحدِكم حتى يُسْبَغَ الوضوء كما أمرو الله تعالى، فيغسلُ وجهّه يديدي إلى المرفقين، ويمسحُ برأسه ورجليه إلى الكمبين، فلم يذكرِ المضمضةَ والاستئناق؛ فإنه أقتصرَ فيه على المواجب الذي لا يقبلُ الله الصلاة إلّا به، وحيننذِ قَيُرُوّلُ حديثُ الأمرِ بأنهُ أمرُ ندبُ ...

## مسح الرأس

٣١/٣ ـ وَعَنْ عَلِيْ ﷺ فِي صِفَةِ وُضُوهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْوَمْسَعَ بِرَأْسِهِ وَاجِلَةًهُ. [صحيح]

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(6)</sup>، وَأَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيقُ<sup>(17)</sup>، وَالنَّسَائِيلُ<sup>(10)</sup> بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ الثَّرِيدِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي النَّابِ<sup>(10)</sup>.

- (1) في «السنن» (۱۹۹۲ رقم ۲۳۲۱) من حديث لقيط بن صَبَرَةً عن أبيه.
   قلت: وأخرجه النساني (۱۲٫۱ رقم ۵۷)، والترمذي (۱۰۵ رقم ۷۸۸)، وابن ماجه
  - (۱/۱۵۲ رقم ۲۰۱۷) رهو حدیث صحیح، ویأتی تخریجه (رقم ۱۳۲۸). (۲) نی دالستره (۲/۱۳م رقم ۸۵۸). (۳) نی دالستره (۱/۹۰ – ۹۲ رقم ۱۶).
- من حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث صحيح. (2) قلت: انظر مذاهب العلماء في المضمضمة والاستنشاق: في الممجموع، للنووي (١/ ٣٦٢ ـ ٣٦٧)، والروض النضير، للسياغي (١/ ٢٠٠ ـ ٢٠٠٧) وكتابنا: "إرشاد الأمة إلى
  - فقه الكتاب والسنة، جزء الطهارة. (۵) في (السنز، (۸۱/۱ رقم ۱۱۱). (1) في (السنز، (۷/۱ رقم ۸٤).
    - (٧) في دالسنن؛ (١/ ١٨ رقم ٩٢).
- قلت: واخرجه ابن ماجه (۱/٥٥٠ رقم ٥٥٦)، وأحمد (۱۱٤/۱)، وهو حديث صحيح. م) معناه: أنَّ هذا الحديث الرحجُ مِن كُلُ ما رورَ في هذا الباب، صوراء كان كُلُ ما رورَ في صحيحاً أو ضيفاً. فإنْ كان كُلُ ما رورَ في الباب صحيحاً، فهذا الحديثُ أرجحُ في الصحةِ من الكارُ، وإنْ كان كُلُّ مُعيناً غلقا الحديثُ أرجحُ من الكارُ، أيْ أَلَلْ ضعفًا من الكارُّ، (امقدة تعنة الاحوذي، المباركفوري ((٤٠١/١).

#### (ترجمة علي رها

#### (وعن علي ﷺ)<sup>(۱)</sup>.

مَوْ آمِيرُ المقرمنينَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ أبي طالب، ابنُ عَمْ رصولِ اللَّهِ، وأولَّ اللَّهِ، وأولَّ اللَّهِ، وأولَّ اللَّهِ، وأولَّ منْ اسلمَ مِنَ اللَّكُورِ فِي اكثرِ الاقوالِ على آخلافَ<sup>(٢)</sup> في سنَّو كم كانت؟ وليسَّ في الأقوالِ أنهُ بلغَ تماني عشرة سنة، بلُ متردّدة بينَ سنَّ عشرةَ إلى سبع سنينَ. شهدَ الشاهدَة عليمة عنه، وقال نهُ: ها ترفُّ من موسى، ٣٠٠.

وقال: حديث حسن صحيح، عن سهد بن أبي وقاص قال: وتُمَلَّكُ رسول اللَّه ﷺ علي بن أبي طالب ﷺ في غزوة تبوك، فقال: با رسول اللَّه تُخَلِّفُني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى؟ غيرُ أنَّهُ لا نبيً بعدي؟.

قال القاضي: هذا الحديث مما تعلَّقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة، في أن الخلافة كانت حقًا لعلق وأنَّهُ رُضَّى له بها.

قال: ثم اعتلف هولاء، فكفُّرثُ الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد ينضهم فكثرُ علياً لأنه لم يقم في طلب حقه، بزعمهم. وهولاء اسخف مذهباً وافسد عقلاً من أن يُرُدُّ قولهم أو يناظروا.

قال الفاضي: ولا شلك في كفر من قال هذا؛ لأن من كلّر الأمة كلها والصدر الأول تقد أبطل نقل الشريعة، وهدم الإسلام. وأما من عدا مؤلاء الدائة فإلهم لا يسلكون هذا السلك. قاما الأوامة وبعض المعتزلة فيقراون: هم مخطون في تقديم غيره، لا كفار. وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطاة المجواز تقديم المفقول عنده.

لله المعلمية لا حجة في لاحد منهم، بل فيه البات نقيلة لعلي، ولا تعرُّمي فيه لكونه انفعل من غيره أو مثله. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن التي 瓣 إنما قال هذا لعلي حينها استخلفه في العديدة في غزوة تبوك، ويولد هذا أن عارون، المشتَّم به، لم يكن عليفة بد موسى بل توفي حياة موسى وقبل وقاة موسى ينحو أربعين ستة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص، قالوا: وإنما استخلفه عين ذهب لعيقات وبه للنتاجاة.

 <sup>(</sup>١) انظر ترجت في: الدياض المستطابة (ص١٦٣ ـ ١٩٦٣)، واالإصابة (٧/٧٥ ـ ٢٠ رقم ٢٨٦٥)، والأصيابة (٧/٧٥ ـ ٢٠ رقم ٢٨٨٥)، والأستيماب (١٤٨/٨ ـ ٢٠٠ رقم ١٨٥٥)، واجامع الأصول؛ (١٤٨/٨ ـ ٢٢ رقم ١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): الختلاف،

أخرجه البخاري (۱۱۲/۸ رقم ۱۱۲۶)، ومسلم (۱۸۷۰/۶ رقم ۳۱)، والترمذي
 (۵/۱۶ رقم ۳۷۳۱).

استُمُلِكَ يومَ قُبلَ عشالاً يومَ الجمعةِ الثماني عَشْرَةَ علتُ من شهرٍ [ذي] (١) العجةِ سنة خصسٍ وثلاثينَ. واستشهد صبحَ الجمعةِ بالكوفةِ لسبع عَشْرَةَ لِيلةِ خلتُ مِنْ شهرٍ رمضانَ سنةَ أربعينَ، ومات بعدَ ثلاثِ من ضريةِ الشقيُّ إبنِ ملجم [لهُ] (١) وقيلَ غيرُ ذلك. وخلافتهُ أربعُ سنينَ وسبعةُ أشهرٍ وأيام. وقد أَلْتُتُ في صفاتِه وبيانِ أحوالهِ كتبُّ جمَّةً، واستوفينا شطراً صالحاً من ذلكَ في «الروضةِ النبيةِ شرح التحقةِ العلويةِيّة).

(في صفة وضوء النبئ ﷺ قال: وتنسخ براسه ولحدة. لذرجه أبو داون). هوَ لقلهُ مَنْ حديثِ طويلِ استوقى فيهِ صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيدُ ما أناذ حديث عثمان، وأنّما أنى المصنفُ تكلّلهٔ بما فيه التصريحُ بما لمُ يُصَرَّح بهِ في حديثِ عثمانَ، وهوَ مسحُ الرأسِ مرةً، فإنهُ نصَّ أنهُ واحدةً مع تصريحه بتليثِ ما عدالهُ من الأعضاء.

## (أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس

وقدِ اختلف العلماءُ في ذلك، فقال قومُ بتثليثِ مسحو، كما يشَلُتُ غيرُهُ مَنَ الأعضاءِ؛ إذْ هوَ منْ جملتِها، وقد ثبت في الحديثِ تثليثُهُ، وإنْ لم يُذْكُرْ في كلَّ حديثِ ذُكرَ فيهِ تثليثُ الأعضاءِ. فإنهُ قذ آخرجَ أبو داودُ<sup>(1)</sup> من حديثِ عثمانُ في

 <sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).
 (٢) في النسخة (أ): «لعنه الله».

 <sup>(</sup>٣) في دمناقب الإمام علي، مجلد وهو مطبوع في النيات (١٣٢١هـ) وسنعاء سنة (١٣٧١هـ).
 (٤) في اللسنية (١/٧ وقد ١٠٧)، عن مختران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ.. وقال في: ورسلة والله عند ورسلة والله عليه وقال: ومن في: ورسلة والله هم توضأ مكذا، وقال: ومن

تستبي سعرير. قلت: وأيد المحدث الالباني في فتمام النبّاء (ص٤١) بغوله: فلأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تُفعل أحيانًا وتُترك أحيانًا،

تثليث العسع، أخرجهُ من وجهينِ صحّح أحدهما ابنُ خزيمةً، وذلك كافي في ثبوت هذه السنة. وقيلَ: لا يشرعُ تثليثُ، لأنَّ أحاديثَ عثمانَ الشّحاحَ كلَّها ـ كما قالَ أبو داودَ ـ تدلُّ على مسحِ الرأسِ مرَّةً واحدةً، وبانَّ المسحَ مبنئي على التخفيفِ فلا يقاسُ على الغسلِ، وبأنَّ العددَ لو اعتَّرِ في المسحِ، لصارَّ في صورةِ النَّشلِ.

وأجيبَ باذَّ كلامَ أبي داودَ ينقضهُ ما رواهُ هوَ وصحَّحهُ أبنُ خزيمةً كما ذكرناهُ، والقولُ بانَّ العسعَ مبنيَّ على التخفيف قياسٌ في مقابلةِ النصِّ فلا يسمعُ. فالقولُ بانُه يصيرُ في صورةِ الغسلِ لا يُبالى بهِ بعدُ تبورَه عنِ الشارع، ثمَّ روايةً التُرْكُ لا تعارضُ روايةَ الفعلِ، وإنْ كثرتُ روايةُ التَّرْكِ، إذِ الكلامُ أنْهُ غيرُ واجب بل هو سنةً منْ شايِّها أنْ تُشْعَلُ أَجاناً وتُركَ أَجاناً.

(ولخرجة) أي حديث علي ﷺ (النسائيّ، والترمذيّ بإسنادِ صحيح، بل قالَ الترمذيّ: إنهُ أصحُ شيءٍ في الباب). وأخرجهُ أبو داردُ (`` منْ سِتُ طرقٍ، وفي بعضٍ طرقِه لم يَذْكُو المضمضةَ والاستشاق، وفي بعضٍ: الومسحَ على رأسهِ حتى لم يقطرُ،

# صفة مسح الرأس

٣٧/٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَنْدِ بْنِ عَاصِم ﷺ فِي صِفَةِ الْوُصُوءِ ـ قَال: \*وَمَسْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَاسِهِ، فَأَلْتَبْلَ بِبَدْيُهِ وَأَنْبَرُهُ، مُثَنِّنُ عَلَيْهِ<sup>٣٧</sup>. [صحيح]

- وَفِي لَفُظِ لَهُمَا ٢٠٠ُ: فَهَدَّا بِمُقَدِّمِ رابيه، حَتَّى ذَهَب بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدُّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١/ ٨١ ـ ٨٦ رقم ١١١ ـ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢/ ٣٠٢ رقم ١٩٧)، ومسلم (١/ ٢١٠ رقم ١٨/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢/٩٨/١ رقم ١٨٥)، ومسلم (٢١١/١) بدون رقم.

قلت: وأخرج الحديث البخاري (أ/٢٩٤ رقم ١٨٦) و(٢٩٧/١) رقم ١٩١) و(٢٩٧/١) و(٢٩٧/١) و(٢٩٧/١)

ومسلم (۱/ ۲۱ رقم ۲۳۲/۱۹)، والترمذي (۲۱/۱۰ رقم ٤٧) و(۱/ ٥٠ رقم ٢٥)، وأبو داود (۲/ ۸۱ ـ ۸۸ رقم ۱۱۸ ـ ۱۲۰)، وابن ماجه (۱٤٩/۱ رقم ٤٣٤)، والنسائي =

#### ترجمة عبد الله بن زيد المازني

(وَعَنْ عَنِهِ اللّهِ بِنِنَ يَشِهِ بِنِ عَاصِمٍ\()، هو الأنصاريُّ المازنيُّ مَنْ [بني)\(^) مازنِ بنِ النجار، شهدَ أَخُداً، وهوَ اللّي قَتَلَ مسيلِمةَ الكذَّابَ وشاركُ وحشيًّ. وقُتِلَ عبدُ اللَّهِ بِنِ الخَرَّةِ سنةَ ثلاثِ وستينَ، وهوَ غيرُ عبدِ اللَّهِ بنِ ذيهِ بنِ عبدِ ربهِ الذي يأتي حديثُهُ في الأذانِ، وقدْ غلطَ فيهِ بعضُ أنه َ الحديث، قَلِدًا تَبْهَا عليهِ.

(في صفّةِ الوضوءِ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللّهِ 機 بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَنَيْهِ وَأَنْبَرَ. مُثَفَقً عليه).

قُسِّرَ الإقبالَ بِهِمَا بانُهُ بِداً مِنْ مُؤخِّرِ رأسهِ. فإنَّ الإقبالَ باليدِ إذا كانَّ مقدّماً يكونُ منْ مُؤخِّرِ الرأسِ، إلَّا أنَّهُ قدْ وردَ في البخاريُّ بلفظِ: «وَأَفْتِر يَبْدَنْهِ وأَقْبَلُ؟» واللَّفَظُ الآخِرُ في قولو: (وفي لفظِ لهها) [أيُ للشيخين<sup>[70]</sup>: (بدأ بِفَقْتُم وَلسِهِ حَلَّى ذَهَبَ بِهِمَا } [أيُّ البدينِ]<sup>20</sup> (هي قَفَاهُ لَكُم رَفَّهَا إلى للسَّخَانِ الذي بَعَا وَفَلُهُ. الحديثُ يفيدُ صمَّة المسح للرأسِ، وهوَ أنْ باخذَ الماءَ لبديدِ فَقِبَلُ بهمَا ويديرُ.

# (أقوال العلماء في صفة مسح الرأس

وللعلماء ثلاثةُ أقوالٍ:

الأول: أنْ يبدأ بِمُقَلَّمٍ رأسهِ الذي يلى الوجهَ، فيذهبُ إلى الفَقَا شَمَّ يرَفُعما إلى المكان الذي بدأ منهُ، وهرَ مُبْتَدَأ الشعرِ من حدَّ الوجهِ، وهذا هو الذي يعطيم ظاهرُ تولهِ: دبدأ بِمُقَدَّم رأسهِ حتَّى ذهبَ بهمَا إلى قفاهُ، فمُّ رقَّهما حتى رجحَ إلى

 <sup>(</sup>١/١/١ وقم ٩٧ و٩٨). وابن خزيمة (٨/١ وقم ١٩٧٣)، وأحمد (٢٨/٤)، ومالك (١/ ٨/١ وقم ١١)، واليهقي (٩/١)، وابن الجارود (وقم ١٧٣)، وعبد الرزاق في اللمصنف (٢/١ وقم ٥٠).

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (۱۹۳۰)، والمعرفة والتاريخ (۲۲۰/۱ - ۲۲۱)،
 والمجرح والتعليل (۱۹۷۵ وقم ۲۲۱)، والاستنادك (۱۹۲۰/۳)، واتهليب التهليبة (۱۹۲۵)، والإستاد (۱۲۹۸ - ۲۰۹ رقم (۱۹۲۵)، والاستياب (۲۰۹۱ - ۲۰۱ رقم (۱۵۶۱)، واستند أحملة (۱۸۳۸ - ۲۲).

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (أ). (٣) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

المكاني الذي بدأ منهُ، إلَّا أنَّه أوردَ على هذه الصفةِ أنه أدبرَ بهمَا وأقبلُ؛ لأنَّ ذهابهُ إلى جهةِ الففا إدبارُ، ورجوعَه إلى جهة الوجهِ إقبالٌ. وأجببَ بأنَّ الوالوَ لا تقتضى الترتيبُ، فالتقديرُ أدبرُ وأقبلَ.

والثاني: أنْ يبدأ بمؤخّر رأسِه، ويمرّ إلى جهةِ الوجه، ثمَّ يرجعُ إلى المؤخِّر، محافظةً على ظامرٍ لفظٍّا: (قبلَ والعنَّ)؛ فالإنبالُ إلى مُقَدَّمٍ الوجه، والإنبارُ إلى ناحيةِ المؤخِّر، وقدْ وردتْ هلوِ السفةُ في الحليثِ الصحيح: فبدأ بمؤخِّر رأسِه، ويحتملُ الاختلافُ في لفظٍ الأحاديثِ على تعددِ الحالات.

والثالث: أن يبدأ بالناصية، ويذهب إلى ناحية الوجو، ثمَّ يذهبُ إلى جهةٍ
مؤَّدِ الرأس، ثمَّ يعودُ إلى ما بدأ منهُ رهو الناصية، ولملَّ قائلَ هذا قصدَ
المحافظةَ على قوله: «بدأ بعقلُم راسه، مع المحافظةِ على ظاهرِ لفؤا: «أقبلَ
وأدبرَاء لأنهُ إذا بدا بالناصيةِ صدى أنهُ بدا بعقلُم راسه، وصدى أنهُ أقبلَ إيضاً،
فإنهُ ذهبَ إلى ناحية الوجه، وهرَ القَبْلُ. وقد أخرجَ أبو داودَ<sup>(۱)</sup> من حديثِ
المقدام: «أنهُ لله لما بلغَ مَسْح راسهِ وضعَ كفيهِ على مقلَم راسه، فأمرَّهما حتى
بلغَ التفا، ثمَّ رَفَّهُما إلى المكانِ الذي بدأ منه، وهي عبارةً واضحةً في المراهِ.
والظاهرُ أنْ هذا منَ العملِ المخيِّرِ فيه، وأنَّ المقصودَ مِنْ ذلكَ تعميمُ الرأسِ

# مسح الأذنين

٣٣/٥ - وَعَنْ عَلِدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرِهِ ﷺ في صِفَةِ الْوُصُوءَ ـ قَالَ: فَلَمْ مَسَحَ بِرَاسِهِ، وَأَدْخَلَ إَصْبَعَيْهِ السُّبَاحَتَيْنِ فِي أَنْفَتِهِ، وَمُسَحَ بِإِنَّهَانَيْهُ ظَاهِرَ أَنْفَيْهِ، . [إسناد حسن]

أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(٢)، وَالنَّسَانِيُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةً.

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (١/ ٨٨ رقم ١٢٢)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١/ ٩٤ رقم ١٣٥).

 <sup>(</sup>٣) في السنن (٨٨/١ رقم ١٤٠) مختصراً قلت: وكذلك أخرجه ابن ماجه (١٤٦/١ رقم ٤٢٢) مختصراً، وإسناده عندهم جميعاً

## ترجمة عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص

(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَشْرِو)(١) بفتح العينِ المهملةِ.

وهرَ أبو عبدِ الرحلنِ، أو أبو محمدٍ، عبدُ اللَّهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ بنِ واتلِ السهمِّيُ الفرشيُّ. يلتني من النبيُّ ﷺ في كمبٍ بن لؤيُّ. أسلمَ عبدُ اللَّهِ قبلَ أبيهِ، وكانَ أبوهُ أكبرَ منهُ بثلاث عشرةً سنةً. وكانَّ عبدُ اللَّهِ حافظًا عالماً عابداً. وكانتُ وفائهُ سنةً ثلاث وستينَ، وقبلَ: وسبعينَ، وقبلَ غيرُ ذلكُ، واخْتُلِفَ في موضع وفاتِي فقيلَ: بمكةً، [أو الطائف]<sup>(1)</sup>، أو مصرَ، أو غيرِ ذلكَ.

(في صفة الوضوء قال: ثمّ مسَنَّ ) أيْ رسولُ اللَّه ﷺ (بِرَفْسِهِ وَالْخَلُ إِصْنَبَعْنِهِ السَّبَاحَثْيِنَ) بالمهملة، فموحدة، فالثّ بعدّها مهملة، تثنيةُ سبَّاحةٍ. وأرادَ بهما مسبِّحتي اللِيد اليمنى والبسرى، وسمِّيتْ سبَّاحةً؛ لأنه يشارُ بها عند التسبيح.

(في اننيه، ومسحَ بإيهاميه) إيهائيٍ بنيهِ (طَاهِرَ ٱلْنَيْهِ، أَخْرَجُهُ ابُو نَاوَدَ، والنسائيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةً)

والحديث كالأحاديث الأول في صفق الوضوء، إلّا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذي لم تفلهُ الأحاديث التي سلفت، وَلِفًا اقتصرَ المصنف على ذلك من الحديث. ومسحُ الأذنين قد وردَ في عدةِ منَ الأحاديث، ومن حديثِ المقدام بن معلي كربَ عند أبي داودً<sup>(17)</sup>، والطحاويُ<sup>(1)</sup> بإسناذٍ حسنٍ، ومن جديثِ الرُّبيُّع، أخرجهُ أبو داودً<sup>(2)</sup> أيضاً. ومن حديثِ أنسٍ عندَ

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: فطبقات ابن سعله (۲۷/۳۷ ، ۲۱/۴ مـ ۲۱۸ (۲۰۵۹ ـ ۲۹۶). و والمبتد الشيرازي الارا ۱۵۳۸ مـ ۲۱۸ (۱۵۹۵ ـ ۲۹۶). و والمبتد الشيرازي الشيرازي (۲۱۳ مـ ۲۵۹). و وطبقات الشيرازي (۲۲۳ مـ ۲۵۳). و وظبقات التهليب (۱۳ مـ ۲۵۳ مـ ۲۵۳ م. و ۱۵ (۲۸ مـ ۲۵۳ م.) و (۱۸ سيماب (۲/۲ مـ ۲۸ مـ ۲۵ رقم ۱۹۲۸). و (۱۸ سيماب (۲/۲ مـ ۲۸ مـ ۲۵ رقم ۱۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): قوقيل: بالطائف. (٣) في دالسنن، (٨٨/١ رقم ١٢٢).

 <sup>(</sup>غ) في اشرح معاني الآثارة (۱۳۲۸)، وهو حقيق صحيح.
 (ه) في اللسنزية (۱۹۸۱ وقم ۱۲۱۲): قلت: واخرجه أحمد (۱۳۵۸/ ۲۵۹)، والترمذي (۱/۸۸ وقم ۱۳)، والترمذي (۸/۱۸ وقم ۱۳).

وقال الترمذي: حديث حسن.

الدارفطنيّ (١) والحاكم(٢)، ومنّ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ وفيهِ: اأنَّهُ ﷺ مسحّ أذَّنيهِ بماءِ غيرِ الماءِ الذي مسحّ بهِ رأسَهُ، وسياني (٢).

وقال فيو البيهقيُّ: هذا إسنادُ صحيحٌ، وإنْ كانَ قدْ تعقَّبُهُ ابن دقيقِ العيدِ، وقالَّ: الذي في ذلكَ الحديثِ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَصْلٍ يَدْيُهِ»، ولم يذكرِ الأذنبِن، وأَيِّدُهُ العصنفُ بأنهُ عندَ ابنِ حبانٌ<sup>(١)</sup>، والترمذيُّ<sup>(٥)</sup> كذلكَ.

واخْتَلَفَ العلماءُ: هلُّ يُؤخَذُ للاذنينِ ماءُ جديدٌ، اوْ يُمْسَحَانِ ببقيةِ ما مُسِحَ بهِ الراسُ؟ والأحاديثُ قدْ وردتْ بهذا وهذَا، ويأتي الكلامُ عليه قريباً.

# (الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم)

٣/٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رسولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَنِفَظُ أَخَذُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْمِسْتَنْفِرْ فَلَامًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، مُثَفَّنَ عَلَيْ<sup>(7)</sup>. [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً 卷 [قَالَ] (٧٠: قال رَسُولُ اللَّهِ 熊: إِذَا استيقظَ احنُكُم منْ

وحديث عبد اللَّه بن زيد أصحُّ من هذا وأَجْوَدُ إسناداً.

وقال أحمد شاكر: حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثين مختلفتين، فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي ﷺ يبدأ بمقدَّم الواس، وكان بيدأ بمؤخّره، وكلَّ جائز.

وأما الشارح العلامة المباكفوري كَثَلَةُ فإنه فهم أن الترمذي حسَّنه؛ للخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل، وليس كذلك؛ لأن ابن عقيل ثقة.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١٠٦/١ رقم ٥١، ٥٢). (٢) في «المستدرك» (١٥٠/١).

<sup>(</sup>۳) رقم الحديث (۱/۱۱). (٤) في الصحيحة (٢/٢٠) رقم ١٠٨٢).

<sup>(</sup>ه) في اللسنة (۱/ه وقم ۳۵) من حليث عبد الله بن زيد. وقال: حليث حسن صحيح. قلت: وأخرجه أحمد (١/٤)، وأبو دارد (٧/١/ رقم ١٢٠)، والبيهقي (١/١٥) وابن خزيمة (٩/١ رقم ٥٤)، وسلم (رقم ١/٣٦/١٩)

<sup>(</sup>٦) البخاري (رقم ٣٣٥)، ومسلم (رقم ٣٣٨/٢٣)، قلت: وأخرجه النسائي (٦٧/١ رقم ٩٠)، والبهقي ((٤٩/١).

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (ب).

م**نامهِ)** ظاهرهُ ليلاً، أو نهاراً، (فَلْيَسْتَنْثِيرَ ثلاثاً) في القاموسِ<sup>(١)</sup>: استنثرَ استنشق الماءً، ثمَّ استخرجَ ذلك بنفَسِ الأنفِ اهـ. وقد جمع بينهما في بعضِ الأحاديث، فمعَ الجمعِ يرادُ من الاستنثارِ دفعُ الماءِ من الأنفِّ، ومنَ الاستنشَاقِ جنْبُهُ إلى الأنف

(فَإِنَّ الشيطانَ يبيت على خَيْشُومِهِ) هو أعلى الأنفِ، وقيلَ: الأنفُ كلُّهُ، وقيلَ: عظامٌ رقاقٌ ليُّنة في أقصى الأنفِ، بينهُ وبين الدماغِ، وقيلَ غيرُ ذلك (متفقٌّ عليهِ). [وهذا لفظ مسلم](٢).

الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الاستنثار عند القيام منَ النوم مطلقاً، إلَّا أنَّ في روايةٍ للبخاريِّ: ﴿إِذَا استيقظَ أحدُكم منْ منامهِ فتُوضًا، فَلْيستنثرَ ثلاثًا؛ فإنَّ الشيطانَ \_ الحديثُ، فيقيدُ الأمر المطلقُ به هنا بإرادةِ الوضوءِ، ويقيد النومُ بمنام الليلِ، كما يفيلُهُ لفظُ: (ببيت)؛ إذ البيتوتة فيه، وقد يقالُ: إنهُ خرجَ على الغالب، فلا فرقَ بين نوم الليلِ ونوم النهارِ.

والحديث من أدِلةِ القائلينَ بوجوبِ الاستنثار دونَ المضمضةِ، وهو مذهبُ أحمدَ وجماعةٍ. وقال الجمهورُ: لا يجب بل الأمر للندبِ، واستدلوا بقوله ﷺ للأعرابيِّ: «توضأ كما أمركَ اللَّهُ»، وعيَّنَ له ذلك في قوله: ﴿لا تَتُمُّ صِلاَّةُ أُحِدٍ حتى يسبغ الوضوء كما أمرهُ اللَّهُ، فيغسلُ وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأَسَهُ ورجَليهِ إلى الكعبين؛ كما أخرجهُ أبو داود(٣) منْ حديث رفاعةً؛ ولأنهُ قَدْ ثبتَ [من روايات]<sup>(١)</sup> صفة وضوئو ﷺ منْ حديثِ عبد اللَّهِ بن زيدِ<sup>(٥)</sup>، وعثمانَ<sup>(١)</sup> وابن عمرِو بن العاصِ<sup>(٧)</sup> عدمُ ذكرهِما، معَ استيفاءِ صفةِ وضويْه، وثبت ذكرُهُما أيضاً، وذَلكَ منْ أدلةِ الندب.

وقولُهُ: (يبيت الشيطانُ)، قال القاضِي عياضُ: يحتملُ أنْ يكونَ على حقيقتهِ، فإنَّ الأنف أحدُ منافذ الجسم التي يُتَوَصَّلُ إلى القلبِ منها بالاشتمام،

زيادة من النسخة (ب). (٢) دالمحيطة (ص٦١٦). (1)

في «السنن» (١/ ٣٦م رقم ٨٥٨)، وهو حليث صحيح. (T) في نسخة (أ): افي روايةًا. (0)

نقدم تخریجه رقم: (٤/ ٣٢). تقدم تخریجه رقم: (۵/ ۳۳). تقدم تخریجه رقم: (۲/ ۳۰). (Y) (1)

وليس في منافذ الجسم ما ليس عليو غلق سواة، وسوى الاذنين، وفي الحديث: وانَّ الشيطان لا يَفْتَحُ غَلقاً؟<sup>(١)</sup>، وجاءَ في النثاؤبِ الأمرُّ بكظمو من أجل<sub>ي</sub> دخولِ الشيطانِ حينتلِ في النم.

ويحتملُ الاستعارة، فإنَّ الذي ينعقدُ من الغبارِ منْ رطوبةِ الخياشيمِ قذارةٌ توافقُ الشيطانَ.

قلتُ: والأول أظهرُ.

## غسل اليد لمن قام من نومه

٧/ ٣٥ - وَعَنْهُ: ﴿ وَإِنَّا اسْتَنِقْظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَلْمُوسَ يَدُهُ فِي الإِناءِ
 حَمَّى يَفْسِلُهَا ثَلَانًا، فَإِنَّهُ لا يَذْرِي أَنِنَ بانْتَ يَدُهُ، مَنْقَ عَلَيْهِ (١٠.

وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ. [صحيح]

(وَعَنْه) أي أبي هريرة عندَ الشيخين أيضاً: (إذَا اسْتَيْقَظَ أَكَنْكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فَلا

- (۱) أخرجه مالك (۲/۹۸ رقم ۲۱)، ومسلم (۲/۱۹۵۳ رقم ۲۲۱۲/۹۲)، وابن ماجه (۲/ ۱۱۲۹ رقم ۲۶۱۰)، وأحمد في (المستنة (۲۰۱/ ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۷۲، ۲۸۱) (۴۹) من طرف... كلهم من حديث جابر.
- (۲) أخرجه البخاري (۲۲۱ رقم ۱۲۱۲)، ومسلم (۲۳۲ رقم ۲۳۸)، وأحمد في
   اللسندة (۲۵/۲۱، ۲۰۹۱)، والشافعي في طالح، (۲۱/۲۱)، ومالك (۲۱/۱۲ رقم
   )، وأبو عوانة (۲۳/۱، ۱۲۲، ۱۲۲۵)، والبيغتي (۲۵/۱، ۲۷)، والبغوي في فشرح السنة
   (۲/۱، وقم ۲۳/۱) من طرق، عن أبي هريوة، بلون ذكر الثلاث.

وأخرجه مسلم (۱/ ۱۳۳۷ رقم /۲۷۸/۸۷)، والترمذي (۱/ ۳۱ رقم ۲۶) وقال: حقيث حسن صحيح ، والنساني (۱/ رقم ) و (۱/ ۹۵ رقم ۱۱)، وأحمد في «المسند» (۲/ ۱۲۵ رقم ۱۲۰)، وأبر ما ۱۲۰)، وأبر ما ۱۲۰)، وأبر ما ۱۲۰)، وأبر ما ۱۲۸ را ۱۲۸ را ۱۲۸ روز (۱۲۸ رقم ۱۲۸)، وأبر ما ۱۲۸ را ۱۲۸ روز (۱۲۸ رقم ۱۲۸)، وأبر ما ۱۲۸ روز (۱۲۸ رقم ۱۲۸)، وأبر ما المناخ (۱/ ۹۵)، وأبر ما ۱۲۸ رقم ۱۹۹ و (۱/ ۵۷ رقم ۱۲۵)، والمعاوري في دائر معاني الآثار و (۱/ ۲۳)، والمنافقيلي (۱/ ۹۵ رقم ۱۲) و(۱/ ۱۲۰ رقم ۱۲۵)، والمنافقيلي (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۲۰) والمنافقيلي (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۲۸) والمنافقيلي (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۲۰) والمنافقيلي (۱/ ۷۸ رقم ۱۲۰)، والمنافقيلي (۱/ ۷۸ رقم ۱۲۰)، والمنافقيلي (۱/ ۷۸ رقم ۱۲۰)، والمنافقيلي (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۲۰)، والمنافقيلي (۱/ ۲۸ رقم ۱۲۰)، والمنافقیلي و نام یک را در ۱۲۸ رقم ۱۳۰۰ و (۱/ ۷۸ رقم ۱۲۰۰۰)، والمنافقیلی و نام یک روز ۱۲۸ رقم ۱۲۰۰۰، والمنافقیلی و نام یک روز ۱۲۸ رقم ۱۳۰۰ و (۱/ ۲۸ رقم ۱۳۰۰)، والمنافقیلی و نام یک روز ۱۲۸ روز

يففيس يَدَهُ)، [خَرَجَا<sup>(۱)</sup> ما إذا أدخلَ بِدهُ بالمغرفة ليستخرجَ الماء فإنهُ جانزًا؛ إذ لا غمسَ فيو للبيد، وقد ورد بلفظ: (لا يُدُجِلُ، لكنْ برادُ بو إدخالُها للغمسِ، لا للاخذِ (هي الإنماع) بخرجُ البِرَكُ والجياضُ (هتمي يَفْسِلَهَا قَلالاً، فَإِنَّهُ لا يَذْدِي أَلِيَنَ بَتَتْ يُدَّهُ. مَعْقُ عليهِ، وهذا لفظ مسلم).

الحديث يدلُّ على إيجابِ غسلِ اليدِ [لمن] " فامَ منْ نومو ليلاً أو نهاراً. وقال بذلكِ \_ من نوم الليلِ \_ أحمدُ؛ لقولو: (يلتفُّ) فألهُ قرينةُ إرادة نوم الليل \_ كما سلفت \_ إلاَّ أنهُ قَدْ رود بلفظ: وإذَّ فامَ أحدُكمُ من الليلِّ عند أبي داود "" والترمذيّ" من وجه آخرَ صحيحٍ، إلَّا أنهُ يردُّ عليهِ أنَّ التعليلَ يقتضي إلحاق نومِ النهار بنوم الليل.

وذهب غيرة - وهر الشافعي ومالك وغيرهُما - إلى أذَّ الأمرَ في رواية وقليفسلَّه للندب، والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة، والقريتةُ عليه ذكرُ العدد، فإنَّ ذكرَهُ في غير النجاسةِ العينيةِ دليلُ الندب؛ ولأنهُ عُلَلَ بأمرٍ يقتضي الشكَّ، والشكُّ لا يقتضي الوجوبَ في هذا الحكم؛ استصحاباً لأصل الطهارة، ولا تزولُ الكراهة ألَّ بالثلاثِ الفسلاتِ، وهذا في الستيقظ منَّ النوم.

وأما من يريدُ الوضوءَ من غيرِ نوم؛ فيستحبُّ له لما مرَّ في صفةِ الوضوء، ولا يُحَرَّهُ التركُّ؛ لعدم ورود النّهي فيد. والجمهورُ على أنَّ النَّهيّ والأمرُ لاحتمال النجاسةِ في البيد، وأنهُ لو دَرى أينَ باتتْ يدهُ دَمنْ لفَّ عليها [خوقة] (٥٠ فاستفظ - وهي على [حاله] (٦٠ فلا يكرَّهُ لهُ أَنْ يَعْسَ يدَه وإنْ كانَ غَسْلُهَا مستحبًّا، كما في المستبقظ. وغيرُهم يقولونَ: الأمرُ بالغسلِ تعبدُ فَلاَ فوقَ بين الشاكُ والمتبقنِ. وقولُهم أظهرُ كما سلفَ.

## (المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم)

٨/ ٣٦ \_ وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةً ﷺ: قال: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَسْبِغِ الوَّضُوءَ ،

 <sup>(</sup>۱) في النسخة (ا): فيخرج.
 (۲) في النسخة (ب): فعلى من.

<sup>(</sup>٣) في السنن (١/ ٧٦٠ رقم ١٠٣). (٤) في السنن؛ (٢/ ٣٦ رقم ٢٤).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (أ). (٦) في النسخة (أ): «حالتها».

وَخَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاستنشاق، إلاَّ أن تكون صائمًا. [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢).

- وَلاَيِي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> في رواية: الإِذَا تَوَضَّاتَ فَمَضْمِضْ، [صحيح]

## ترجمة لقيط بن صَبِرةً

(وَعَنْ لَقِيهِمْ)<sup>10</sup> بِفتح اللام وكسرِ القافِ ابنِ عامرِ (فِينِ صَبِرَة) بِفتح الصادِ المهملة وكسرِ الموحدة، كنيّةُ أبو رزينَ ـ كما قال ابن عبد البرِّ ـ صحابيًّ مشهورٌ عِدادُهُ فِي أَهْلِ الطائفِ .

(قالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ أَشْهِع الْمُوضُوع) الإسباغ الإنمام واستكمالُ الأعضاء، (وَخَلُلُ بِينَ الأَصَابِع) ظاهرٌ في إدادة أصابِع البدينِ والرَّجَلَيْنِ، وقدْ صرَّح بهما في حديثِ ابن عباسٍ: ﴿إِذَا تُوضاتَ فَحَلُّلُ أَصَابِع بِديكَ ورجليكَ، يأتِي من خَرَّجهُ قريباً(٥)، (وبالغ في الاستنشاقِ الا أنْ تُتَوَنَّ صَائِعاً، الْمُؤْرِعَةُ الْوَرْبَعَةُ وصحَكَةُ ابنَ خُرْيَّتَةً، ولابِي داودَ في روابِيَّةِ إذا توضَّلُتُ قَمَصْمِضْ)، واخرجهُ

 <sup>(</sup>۱) وهم: أبير داود (۱/۷۹ وقتم ۱۹۲۲) و (۱۰۰/ وقتم ۱۹۲۳) و (۲۹/۲۷ وقتم ۱۳۲۲)،
 والترمذي (۲/۵۰ وقتم ۸۷۸) و (۲/۱۵ وقتم ۳۸) مختصراً، والنسائي (۱۹/۲ وقتم ۲۸۷)
 ۸۵۷ واين ماجه (۱/۲۲ وقتم ۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه (۱/ ۸۷ رقم ۱۲۸) و(۱/ ۷۸ رقم ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) في السنن؛ (١/ ١٠٠ رقم ١٤٤).

 <sup>(3)</sup> انظر ترجمته في: «الإصابة» (۱۰/۹ رقم ۷۵٤۹) و«الاستيماب» (۲۸۷/۹) رقم ۲۲۲۹)،
 و«أسد الغابة» (۲۲۲/۲۵ ـ ۲۲۲)، و«تهذيب التهذيب» (۲۹/۸، وقم ۲۸۳).

أخرجه الترمذي (٧/١٥ وقم ٣٩) وقال: حليث حسن غريب، وابن ماجه (١٥٣/١ وقم ٤٤٤)، وأحمد (٢٨٧/١)، والحاكم (١٨٢/١) وقال: قصالح هذا أظنه مولى التوامة، قان كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهداً.

قلت: هو مولى التوامة تطمأ؛ لأنه وقع ذلك صويحاً عند الترمذي واحمد؛ وهو صدوق اختلط بالخرة. قال ابن عدي: لا باس برواية القدماء عنه كابن إلي ذئب وابن جريج كما في التطويب» (۱۳۳۳ م 200). والعديث صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث لقبط بن مسرئ وقد نقلم مخريمه وقم (۱۳۲۸). وانظر: التلخيص الحبير، للمانظ (۱/ 8) وقم (۱۰۱)، وأورود الألباني في «المسجيحة» (وقم: ۱۳۰۳).

أحمد(١)، والشافعي(٢)، وابنُ الجارود(٣)، وابنُ حبانٌ(١)، والحاكم(٥)، والبيهقي (٦)، وصححه الترمذي (٧)، والبغوي (٨)، وابن القطان (٩٠).

والحديثُ دليلٌ على وجوب إسباغ الوضوءِ - وهوَ إتمامهُ - واستكمالِ الأعضاءِ. وفي القاموس، (١٠٠): أَسْبَغَ الوُّضُوءَ أَبْلَغَهُ مواضعهُ، ووفَّى كُلَّ عُضُو حَقًّهُ. وفي غيره مثلهُ، فليس التثليثُ للأعضاءِ من مسمَّاهُ، ولكنَّ التثليثَ مندوبٌ.ّ ولا يزيدُ على الثلاثِ، فإنْ شكَّ: هلْ غَسَلَ العضوَ مرتينِ أو ثلاثاً، جعلها مرتين. وقال الجوينيُّ: يجعلُ ذلكَ ثلاثاً ولا يزيدُ عليها مَخافةً منَ ارتكابٍ

وأما ما رُويَ عن ابن عمرَ أنهُ كانَ يغسلُ رجليهِ سبعاً، ففعلُ صحابيٌّ لا حجةَ فيه (١٣)، ومحمول على أنهُ كانَ يغسلَ الأربعَ من نجاسةٍ لا تزولُ إلَّا بذلكَ.

(٢) في اترتيب المسندة (١/ ٣٢ رقم ٨٠).

- في المسندة (٤/ ٣٢ ـ ٣٣).
  - ني االمنتقى، (رقم: ٨٠). (T)
- ني اصحيحه، (ص٦٧ رقم ١٥٩ \_ موارد).
  - في «المستدرك؛ (١/١٤٧ ١٤٨). (0)
- نى االسنن الكبرى، (١/ ٥٠) و(٧/ ٣٠٣). (٦) في السنن؛ (١/١٥ رقم ٣٨) و(٣/ ١٥٥ رقم ٧٨٨). (V)
  - ني فشرح السنة؛ (١/٥١٤ رقم ٢١٣). (A)
  - ذُكَّره ابن حجر في التلخيص الحبيرة (١/ ٨١). (4)
- قلَّت: وَأَخرِجُهُ الدَّارِمِي (١/١٧٩)، والطيالسي (ص١٩١ رقم ١٣٤١)، والطبراني في دالكبير؛ (٢١٦/٩ ـ ٢١٧)، كما صحَّحه النووي في المجموع (١/ ٣٦٤).
  - (١٠) (المحيطة (ص١٠١٢).
- (١١) قال الإمام النووي في المجموع؛ (٢٩/١): التكره ـ الزيادة على الثلاث ـ كراهة تنزيه؛ فهذًا هو الموافق للأحاديث، وبه قطع جماهير الأصحاب، وقد أشار الإمام أبو عبد اللَّه البخاري في صحيحه ـ (١/ ٢٣٢) ـ إلى نقل الإجماع على ذلك، فإنه قالُ في أول الكتاب في كتاب الوضوء: بَيِّنَ النبيُّ ﷺ أَنَّ فَرْضَ الوضوءِ مرَّة، وتوضًّا أيضاً مرَّتَيْنِ وثلاثاً ولم يزِّد، قال: وكرة أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فِعْلَ النَّبيِّ ﷺ.
  - (١٢) قلت: إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل:
- (١) قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء؛ لأنه محمول على السماع من النبي ﷺ، فيكون من قبيل السنَّة، والسنَّة مصدر للتشريع.

## (تخليلُ الأصابع واجب

ودليل على إيجابِ تخليلِ الأصابع، وقد ثبتَ منْ حديثِ ابن عباسِ أيضاً كما أشرنا إليهِ، الذِّي أخرجهُ الترَّمذيُّ(١)، وأحمد(١)، وابن ماجَّه(١)، والبحاكمُ (1)، وحسَّنهُ البخاريُ (٥). وكيفيتُهُ أن يخلِّلُ بيدهِ اليسرى بالخِنصرِ (٦) منها. وأما كون التخليل باليد اليُسرى فليس في النصُّ، وإنما قال الغزاليُّ: إنهُ يكونُ بها قياساً على الاستنجاء، ويبدأ بأسفل الأصابع.

وقد رَوَى أبو داود<sup>(٧)</sup>، والترمذيُّ (<sup>٨)</sup> منْ حديثِ المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ: ﴿ وَأَيْتُ رسول اللَّهِ ﷺ إذا توضأ يَدْلُكُ بخِنصرهِ ما بينَ أصابع رِجْلَيْهِ،، وفي لفظ لابن ماجه (٩): (يُخلُلُ) بدلَ (يَثلُكُ).

<sup>(</sup>٣) قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجَّة شرعية؛ لأنه يكون إجماعاً. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهوَ أيضاً حجة شرعية.

<sup>(</sup>٣) قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم. ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. (٤) قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة، بل يكون مردوداً.

<sup>(</sup>٥) قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. [انظر: كتاب انزهة الخاطر العاطر؛ للشيخ: عبد القادر بن مصطفى بدران الرومي (٤٠٣/١ ـ ٤٠٦)، وكتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص٢٦٠ \_ ٢٦٢).

في اللسنن؛ (١/ ٥٧ رقم ٣٩). (٢) في المسند؛ (١/ ٢٨٧).

في السنن، (١٥٣/١ رقم ٤٤٧). (٤) في المستدرك، (١٨٢/١). (4) (0)

ذكره ابن حجر في االتلخيص؛ (١١) وقم ١٠١). وهو حديث صحيح. وقد سبق تخريجه والكلام عليه عند شرح الحديث (٨/ ٣٦).

النِمْنْصُِرُ: الإصْبَعُ الصُّغْرَى أو الوسطى، [القاموس المحيط؛ (ص٤٩٧)]. (7) في االسنن؛ (١٠٣/١ رقم ١٤٨).

<sup>(</sup>A)

في "السننة (١/ ٥٧ رقم ٠٤) وقال: حديث حسن قريب، لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيمة. في (السنن) (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٦). (9)

قَلْت: كلام الترمذي كَتُلَّلُهُ يصرِّح بانفراد ابن لهيعة به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في التلخيص؛ (١/ ٩٤): فتابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث. أخرجه البيهقي (١/٧٧) وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في «غرائب مالك؛، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصحَّحه ابن القطان.

#### (الأحكام الفقهية من حديث الباب

والحديثُ دليلٌ على المبالغةِ في الاستنشاقِ لغيرِ الصائم، وإنما لم يكنُ في حقُّهِ المبالغةُ لئلًّا ينزل إلى حلقهِ ما يفطِّرُهُ، دلَّ ذلك على أنَّ المَّبالغةَ ليستُ بواجبةٍ، إذ لو كانت واجبةً لوجب عليهِ التحرُّي ولم ينجزُ له تركُها. وقولُهُ في روايةِ أبي داود: اإذا توضأتَ فَمَضْمِضٌ، يُسْتَدَلُّ به على وجوبِ المضمضة، ومن قال: لا تجبُ، جعل الأمرّ للندب لقرينةِ ما سلفَ من حديثِ رفاًعةً بن رافع (١١ في أمره ﷺ لأعرابيّ بصغةِ الوضوءِ الذي لا تجزئُ الصلاةُ إلَّا به، ولم يذكرُ فيِّ المضمضةَ والاستنشاقَ.

#### (تخليل اللحية)

٣٧/٩ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كان يُخَلِّلُ لخيتَهُ في الْوَضُوءِ. أَخْرَجَهُ التَّرِمِذِيُّ<sup>(۲)</sup>، وصعَّحهُ، [و] ابنُ خُزَيْمَةَ<sup>(۲)</sup>. [حسن]

# (ترجمة عثمان بن عفان

(وَعَنْ عُثْمَان رَوْعَنْ عُثْمَان رَوْعَهُ) (\*).

هُوَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ عَنْمَانُ بَنُ عَفَانَ الأَمْوِيُّ القَرْشَيُّ، أَحَدُ الخَلْفَاءِ وأَحَدُ العشرة. أسلمَ في أولِ الإسلام، وهاجرَ إلى الحبشةِ الْهجرتينِ، وتزوجَ بنتي النبئ ﷺ رُقَّيَّةَ أُولاً، ثمَّ لما توفيتُ زوَّجهُ النبيُّ ﷺ بأمَّ كلثومٍ.

استُخلفَ في أولِ يومٍ من المحرمِ سنةَ أربعٍ وعشرينَ، وقُتلَ يومَ الجمعةِ لثماني عشرةَ خلتُ من ذي الحجةِ الحرام سنةَ خمَّسٍ وثلاثينَ، ودُفنَ ليلةَ السبتِ بالبقيع، وعمرُهُ اثنتانِ وثمانونَ سنةً، وقبلَ غيرُ ذلكَ.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (٢/ ٣٠). (1)

ني االسنن؛ (٦/١) رقم ٣١) وقال: حديث حسن صحيح. (Y)

نی دصحیحه (۱/۸۷ رقم ۱۵۱، ۱۵۲). **(**T)

انظر ترجمته في: «الرياض المستطابة» (ص١٥٦ \_ ١٦٣)، و«الإصابة» (١/ ٣٩١ رقم (1) ٤٤٠)، وذالاستيعاب: (٨/ ٢٧ ـ ٢٠ رقم ١٧٧٨)، وفجامع الأصول؛ (٨/ ٣٣٢ ـ ٤٤٢

رقم ۲۶۱۷ ـ ۲۸۹۳).

#### (أَنَّ النبيِّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لحيتهُ في الوُضُوءِ، آخرجهُ الترمذيُّ، وصححهُ، [و] ابنُ خزيمةً).

والحديثُ أخرجهُ الحاكُم(١١)، والدَّارقطنيُّ (٢)، وابنُ حبالَ (٣) منْ رواية عامرٍ بنِ شقيقٍ عنْ أبي واثل. قال البخاريُّ: حديثُهُ حسنٌ. وقال الحاكمُ: لا نعلمُ فيهُ طعناً أنَّ بوجه من الوَّجوهِ، هذا كلامُهُ. وقد ضعَّفهُ ابنُ معين. وقد روَى الحاكم للحديثِ شواهدَ عن أنس (٥)، وعائشةُ (٦)، وعليٌّ (٧)، وعمَّار (٨) ﴿

- (1) في «المستدرك؛ (١/ ١٤٩).
- (٢) في قالسنن، (١/ ٨٦ رقم ١٢). في اصحيحه، (٢/ ٢٠٦ رقم ١٠٧٨). (٣)
- قلُّت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٨/١ رقم ٤٣٠) وهو حديث حسن. ونقل الترمذي (١/ ٤٥) عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله: «أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي واثل عن عثمان.
  - ونقل الزيلعي في انصب الراية، (٢٤/١) تحسين الحديث عن البخاري. وقد صححه الألباني في أصحيح سنن ابن ماجه، رقم ٣٤٥. في المطبوع (ضعفاً) والتصويب من (المستدرك) (١٤٩/١). (1)
  - أخرجه الحاكم (١٤٩/١) من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس، قال: قرأيت النبي ﷺ نُوضًا وخلُّل لحيته. وقال: بهذا أمرني
  - ربي، صحُّحه الحاكم وأقر، الذهبي؛ لأن رجاله ثقات. لكنه معلول، فقد أخرجه ابن عدي في الكامل؛ (٢/ ٥٦١) من حديث موسى بن أبي عائشة فقال: عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي، عن أنس. ويزيد ضعيف، لكنه من رواية جعفر بن المحارث أبي الأشهب، وفيه مقال، وإن وثقه جماعة فهو موصوف بالوهم.
  - وأخرجه أبو داود (١٠١/١ رقم ١٤٥) من طريق الوليد بن زوران، عن أنس أن النبي 瓣: «كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلِّل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي، والوليد مجهول الحال على الأصح.
  - وأخرجهُ الحاكم (١/٩٤١) أيضاً من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، مثله. وصحَّحه الحاكم وأقره الذهبي لثقة رجاله. وكذلك صحَّحه ابن القطان. انظر: «التلخيص الحبير» (٨٦/١) وخلاصة الَّقول: أن الحديث صحيح بطرقه، واللَّه أعلم.
  - أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤)، والحاكم (١/ ١٥٠) وصحَّحه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير؛ (٨٦/١): إسناده حسن، قلت: وهو حديث صحيح.
  - أخرجه الترمذي (١/ ٦٧ رقم ٤٨) وليس في حديث علي 🚓 ذكر تخليل اللحية. وقال ابن حجر في التلخيص؛ (١/ ٨٧): وأما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه، وإسناده ضميف ومنقطع،
- أخرجه الطيالسي في المسند (ص١٥ رقم ٨٩)، والترمذي (٤٤/١ رقم ٢٩)، وابن ماجه =

قال المصنف: وفيه أيضاً عن أمُّ سلمةً<sup>(١)</sup>، وأبي أيوبَ<sup>(١)</sup>، وأبي [أمامةً]<sup>(١)</sup>، وابن عمرَ<sup>(١)</sup>، وجابرِ<sup>(١)</sup>، وابنِ حباسِ<sup>(١)</sup>، وأبيّ الدرداءِ<sup>(١)</sup>. وقد تكلَّمَ على

- ( ١٤٨/١) رقبه ٢٤٩)، والحاكم ( ١٤٩/١) وصحّمه وأثرًا اللهبي، وأملًه بدهوى الانقطاع بين بعض رجاله، وليس ذلك بتابت ولا سلّم، مع أن للحديث عندهم طريقين، كل منهما يسند الآخر وبعضده. [انظر: التلخيص الحبيراء (١/٨٠٨). وتحالات القول: أن الحليث صحيحي، وقد صحّمه الالباني في وصحيح بالمباء (١/٢٧ وقم ١٤٣/٢٤٤٤).
- (١) أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع الزوائلة (٢٣٥/١) وقال الهيشمي: فيه خالد بن إلياس، ولم أز من ترجمه.
- تلت: وقد قال عنه البخاري في الكبير (٢٠/ ١٥ رقم ٢٧٤): ليس بشيء. وقال عنه ابن جان في (المجروسين (٢/ ٢٧٩): يروي الموضوعات عن الفقات، حتى بسبق إلى اللقلب أنه المتعمد لها، لا يحل أن يكب حديث إلا على جهة التعجب. وقال أحديد الباسائي، شروك. وأخرج الدقيلي الحديث في (الضعفاء (٢/٣) في ترجيعة خالد هذا، كما أشار البيهقي إلى الحديث في «السن الكبرى» (١/ ٤٥٤) وخلاصة القرل: أن الحديث ضعيف.
- (٢) أخرجه ابن ماجه في «السنز» (١٤٩/١ وتم ١٤٩٣)، والمقبلي في «الشعفاء» (٢٣٧/٤) في راتبه في الرحمة في ترجمة واصل بن أيي السائب. وأحمد في «المسنئه (٤١٧/٥)، وقال البوصيري في المصبل الزجاجة (١١٦/١ رقم ١١٧٨): هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سورة، وواصل الرقاشي، وهر حليث صحيح لقيره.
  - وقد صحَّحه الألباني في اصحيح ابن ماجه (١/ ٢٣ رقم ٣٤٧، ٣٤٣).
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ (١٣/١)، والطبراني في الكبير؛ (٣٣٣/٨ رقم وإساده ضعيف.
- (٤) أخرجه الطيراني في الأوسط كما في المجمع الزوائدة (١/ ١٣٥ ٢٣٢) وقال: فيه الحمد بن محمد بن أبي بزة، ولم أر من ترجمه. قلت: ترجمه ابن أبي حاتم، واللهبي وابن حجر وهو ضعيف. الجرح والتعديل (١/ ٢٥١) واللسان (١/ ٢٨٣).
- (٥) أخرجه ابن عدي في االكامل ( ( ٣٩٤ ) في ترجمة أصرم بن غياث، أبو غياث. قال ابن حجر في
   والتلخيص ( ( ٨٥٠ ٨٦ ٨٥): وأصرم متروك الحديث، قاله النسائي، وفي الإسناد انقطاع أيضاً.
- (٦) عزاء الزيلمي في انصب الراية، (٢٥/١) إلى الطبراني في معجمه الأوسط.
   وعزاء الحافظ ابن حجر في التلخيص؛ (٨/١١) إلى العقبلي في ترجمة نافع أبي هرمز.
- وهو ضعيف ـ وعزاه إلى الطيراني أيضاً . قلت: وأورده الهيشمي في "معجمع الزوائدة (٢/ ٣٣١ ـ ٣٣٢) وقال: رواه الطيراني في الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جداً .
- الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جداً. قلت: لم أجد الحديث في اللضمفاء الكبيره للعقيلي (٢٨٦/٤ رقم ١٨٧٩) في ترجعة نافع هذا، والله أعلم.
- ٧) أخرجه ابن عدي في الكامل؛ (٢/ ٥١٤) وفيه تمام بن نجيح. قال عنه ابن عدي: عامة =

جمعيوتها بالتضعيفِ إلَّا حديثَ عائشةَ. وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ عنْ أبيه: ليسَ في تخليلِ اللَّحيةِ شيءُ<sup>(۱)</sup>.

وحديثُ عثمانَ هذا دالَّ على مشروعيةِ تخليلِ اللَّحيةِ، وأما وجويُهُ فاختُلفَ فيه. فعندَ الهادويةِ يجبُ كقبلِ نباتِها، والأحاديثُ وردت بالأمرِ بالتخليلِ إلَّا أنَّها أحاديثُ ما سلِمت عنِ الإعلالِ والتضعيفِ، فلم تتهضُ على الإيجابِ.

# مقدار ماء الوضوء

٣٨/١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدِ قَال: اإِنَّ اللَّيْ ﷺ أَتِي بِلْلَقِي مَدْ فَجَعَلَ يَنْلُكُ فِرَاهِيهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ"، وَصَحَّحُهُ أَبَنُ خُزَيْمَةً". [حسن]

(وَعَنْ عَنْهِ اللَّهِ بِنِ زِيدِ هِلَّهِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ تَتِي بِلَلْنَهِ مَثْمُ بَضَمُّ العِبِم، وتشديد الدال المهملة. في «القاموس، <sup>(1)</sup>: مكيالُّ وهوَ رِطلانِه، أو رِطلٌ وتُلُكُ، أو ملءً كُنِّي الإنسانِ المعتدلِ إذا ملاَّمُما ومَدَّ يدهُ بهما، ومنه سُمِّيَ مُدَّا، وقد جُرُّبُتُ ذلكَ فوجدتهُ صحيحاً اهـ.

مأ يرويه لا يتابعه الثقات عليه. قلت: وعزاه الزيلمي في انصب الراية (١/٥٢) إلى
 الطبراني:

 <sup>(</sup>١) وبما تقدم من أحاديث صحيحة يعلم ما في قول أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح.
 وقول أي حاتم في «العلل» (١/٥٥ رقم ١٠١): لا يثبت عن النبي 難 في تخليل اللحية شيء.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مستد أحمد.

في اصحيحه (٢/١٦ رقم ١٦٨)، بإسناد صحيح. قلت: وأخرجه الحاكم في المستناوك (١٦١/١) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه اللهي.

<sup>(</sup>٤) المحيطة (ص٤١).

اعلم أن المدُّ = ٢ رِطلاً بغدادياً.

الرطل البغدادي  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  ۱۲۸ درهماً. الدرهم 7,1۷ غراماً.

ويكون وزن الرَّطل البغدادي = ٤٠٨ غرامات.

المد = ﴿ أَ وَطِلاً × ٤٠٨ غَرَاماً وَزَنَ الرِطل = ٤٥٤ غَرَاماً وَزَنَ المد من الفمح. انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقايس والمكاييل والموازين الشرعية.

(فَجَعَلَ يَتْلُكُ فَرَاعَتِهِ. لفرجه لحمد، وصحَحهُ لِمِنْ خزيمهُ). وقد أخرجَ أبو داو<sup>(۱۱)</sup> من حديثِ أمُّ عُمَارة الأنصارية بإسناد حسنِ: «أنه ﷺ توضاً بإناه فيه قَدْرُ ثَلْنِ مُدَّا، ورواه البههميُّ<sup>(۱۱)</sup> من حديثِ عبد اللَّهِ بن زيدٍ. فَلَنَّقَ المُدَّ هو أَقلُّ ما رويَ أنهُ توضاً به ﷺ. وأما حديثُ أنه توضاً بثلثِ مدَّ فلا أصل له. وقد صحَّح أبو زرعةً من حديثِ عائشة (۱۳ وجابرِ ۱۱): «أنهُ ﷺ كانَ يغتسلُ بالصاعِ ويتوضاً بالمدة.

وقول منْ قال: إنَّ هذا تقريبٌ لا تحديدٌ، ما هو ببعيدٍ، لكنَّ الأحسنَ بالمتشرع محاكاةُ أخلاقِه 瓣 والاقتداءُ به في كميةِ ذلكَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى [مشروعية]<sup>(٨)</sup> الدَلكِ لأعضاءِ الوضُّوءِ. وفيه خَلافٌ: فمن

- (۱) في قالسنن (۱/ ۷۲ رقم ۹۶).
- قلّت: وأُخرجه النسائي (۱/ ۸۵ رقم ۷۶)، وهو حليث صحيح. (۲) في «السنن الكبرى» (۱۹۲/۱).
- (٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (١/ ٧١ رقم ٩٢)، وهو حليث حسن.
- (١) احرجه ابو داود في السنن (١/ ١٧ رقم ٩٣)، وهو حليث حسن.
  - (٥) في قصحيحه (١/ ٢٥٨ رقم ٢٥/ ٣٢٢).
- قلت: وأخرجه الترمذي (٨٣/١ رقم ٥٦) وقال: حليث حسن صحيح. (٢) في (السنز) (٧٢/١ رقم ٩٥).
- قلت: والخرجه البخاري (٢٠٤/١ رقم ٢٠٠)، ومسلم (٢٥٥/١ رقم ٢٥٥/١)، والسائي (٢٥/١ رقم ٣٧) بلفظ: ١٥٥ رسول الله يتوضأ يتأخولو تتأخيل يتخفين تكافئ، ه المخود: هو المعلم، وقبل: الصاع. والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديث آخر مفسراً بالسائد.
- (٧) في «السنر» (١٠٧/ ورقم ٢٠٠) وقال: حليث غريب لا تعرفه إلا من حليث شريك على هذا اللفظ. وهو حديث صحيح.
  - (A) في النسخة (أ): اشرعية ا.

قالَ بوجوبهِ استدلَّ بهذا، ومن قالَ: لا يجبُ، قالَ: لأنَّ المأمورَ به في الآيةِ الغسلُ، وليسَ الدلكُ من مسمَّاهُ. ولعلهُ يأتي ذكرُ ذلكَ.

٣٩/١١ - وَعَنْهُ، أَنْهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ يَاخُذُ لأَذَنَنِهِ مَاءً خِلافِ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجُهُ البَيْهَقِيُّ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ عِندَ مُسْلِم (٢) منْ هذا الوجه بلفظِ: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غيرِ فضل يديهِ)، وهو المحفُوظُ. ۚ [إسناده صحيح]

(وعنهُ) أي عن عبدِ اللَّهِ بن زيدِ (أنَّهُ راى النبيِّ ﷺ يلخُذُ الْأَنْتَيْهِ ماء خلاف الماء الذي اخذ لراسهِ. اخرجهُ البيهةيُّ، وهنَ) أي هذا الحديثُ (عندَ مسلم منْ هذا الوجهِ بلفظِ: وَمَسَحَ برأسهِ بماءٍ غيرٍ فضلٍ ينيهِ. وهو المحفوظ)، وذلك أنهُ ذكرَ المصنفُ في «التلخيص»(٢) عنِ ابنِ دقيقِ العيدِ: أنَّ الذي رآهُ في الروايةِ هو بهذا اللفظ الذي قالَ المصنف: إنهُ المحفوظُ.

وقال المصنفُ أيضاً: إنهُ الذي في صحيح ابن حبانً (٤)، وفي روايةٍ الترمذيِّ (٥). ولم يذكرُ في «التلخيص» أنهُ أخرجهُ مسلمٌ، ولا رأيناه في مسلم. وإذا كانَ كذلكَ، فأخذُ ماء جديدٍ للرَّاسِ هوَ أمرٌ لا بدُّ منهُ، وهوَ الذي دَلَّتْ علَّيه الأحاديثُ، وحديثُ البيهةيِّ هذا هوَ دليلُ أحمدَ والشافعيُّ في أنهُ يُؤخَذُ للأذنين ماءٌ جديدٌ، وهوَ دليلٌ ظاهرٌ، وتلكَ الأحاديثُ التي سَلَفَتْ غايةُ ما فيها أنهُ لمّ يذكرْ أحدٌ أنهُ ﷺ أخذَ ماءً جديداً، وعدمُ الذكرِ ليسَ دليلاً على عدم الفعلِ، إلَّا أنَّ قولَ الرواة مِنَ الصحابةِ: ومسحَ رأسَهُ وأذنيه مرةً واحدةً، ظاهرٌ في أنهُ بمامٍ واحد.

وحديثُ: ﴿الأَذْنَانِ مِن الرأسِ (١٠) وإن كَانَ فِي أَسَانِيدُهُ مِقَالٌ، إِلَّا أَنَّ كَثْرُةً

في السنن الكبرى؛ (١/ ٦٥) بإسناد صحيح. (1)

في اصحيحه (١/ ٢١١ رقم ١٩/ ٢٣٦. (Y) .(4 - /1) (4)

فی دصحیحه (۲/۲۰۷ رقم ۱۰۸۲).

في االسنن؛ (١/ ٥٠ رقم ٣٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(0)</sup> وهو حديث صحيح، له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، (منهم): (١) أبو أمامة (٢) أبو هريرة (٣) ابن عمر (٤) ابن عباس (٥) عائشة (٦) أبو موسى (٧) أنس (٨) عبد اللَّه بن زيد. =

(١) أما حديث أبي أمامة: فله عنه ثلاثة طرق:

(١) يون يستان بن ربيحة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعاً. أخرجه أبر داود (١/٣ رقم ١٣٤)، والشرمذي (١/٣ رقم ١٣٤)، والمراب الم ١/٣ رقم ١٣٧)، والمراب أبي ما ١٩٤٤ رقم ١٤٤)، والمدارفين في ١٤١ رقم ١٤٤)، والمدارفين في ١٤٦ م ١٤٤)، والمدارفين في الاحتمام ١٤٦ م ١٤٤)، والمدارفين في من حماني الآثاء (١/٣) كالمين عاني الآثاء (١/٣) كالمين عاني والقراء . وقال ابن دقيق العبد في الارمام: وهذا المحدد وقبل العبد في الإمام: وهذا المحدد وهيم المحدد وهيم والمحدد ورافتاني): المثلث في رفعه، ولكن شهر ولقه أحمد، ويحيم المحددي، ويمقوب بن شهر بن حوشب، أحمد المبادئون به هو والا تان قد لين قال ابن عنه: أحرب المبادئون به هو والاتان قد لين قال ابن عنه: أحرب المبادئون به هو والاتان قد لين قال ابن عنه: أحرب المبادئون به وه والاتان قد لين قال ابن عنه: أحرب المبادئون به المبادئ المبادئون والله أعلم. كما في المبادئ المبا

(اَلْثَانِي): عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به.

اخرجه المعارقطني (١٠٤/١ رقم ٤٤) وقال: جمفر بن الزبير متروك. قال الألباني في «الصحيحة» (١٧/١): قد تابعه أبو معاذ الألهاني.

أخرجه تمام الرازي في «الفوائد» (٦/٢٦/ وقم ١٩٧٩)، «الروض البسام» من طريق عثمان بن فائد: نا أبو معاذ الألهاني به. والألهاني هذا لم أجد من ذكره، وعثمان بن فائد ضعيف.

(الثالث): عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به. أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٤/ رقم ٤٣) وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.

(٢) وأما حديث أبي هريرة فله أربعة طرق:

(الأول): أخرجه الدارقطني (١/١٠١ رقم ٢٧)، وأبو يعلى في قمسنده (٢٥٣/١١ رقم

٥٣٠/٥٣٠) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعاً. وقال الدارقطني: ولا يصح!.

قلّت: وعلَّته إسماعيل هذاً وهو المكي ضعيف. وقد اختلف عليه في إسناده، كما سيأتي في حديث ابن عباس.

(الثاني): عن صدو بن الحصين ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم الجزي عن معيد بن المسبب عنه.

أخرجه أبن ماجه (١٥٢/١) وقم ٤٤٥)، والدارقطني (١٠٢/١ رقم ٣٢) وقال: •عمرو بن الحصين وابن غَلائة ضعيفان.

وقال البوصيري في امصباح الزجاجة (١١٧/١ رقم ١٨١): اهذًا إستاد ضعيف لضعف محمد بن عبد الله بن تُحَلَّقُهُ وعمرو بن الحصين......

(الثالث): عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه:

أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢ رقم ٣٤) وقال: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول.

(الرابع): عن علي بن عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عنه.

أخرجه الدارقطني (١٠٠/١ وقم ١٩٩). وقال: ووهم علي بن عاصم؛ في قوله: عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. والذي قبله أصح عن ابن جربيج. قلت: يعني عن سليمان بن موسى مرسلاً (/٩٩) وقم ١٥).

(٣) وأما حديث ابن عمر، فله عنه طرق:

(الأول) عن يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الجراح بن مخلد، نا يحيى بن العريان الهرويان المريان عند. المريان عن أسامة بن زيد، عنه.

أخرجه الدارقطني (٧/١) وقد (١)، وقد أعله بقوله: فكذا قال، وهو وهم، والصواب من أسامة بمن زيد عن ملال بن أسامة القهري من ابن صعر موقوقاً، وإخرجه الدعليب في الالموضحة (١٩٦/١) عن ابن صاعد، وفي الناويخة (١٦١/١٤) من طريقين آخرين من الجراح بن مخذله به.

وقال الألبآني في «الصحيحة» (1/23): فوهذا سند حسن عندي، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا، فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أنه وصفه بأنه كان محدثاً).

وتابعه في رفعه عبيد اللَّه عن نافع:

أخرجه الدارقطني (٩٧/١ وقع ١٣)، وتمام في اللفوائده (٢٣٧/١ وقع ١٨٠)، والروض البسام، من طريق محمد بن أبي السري. ثنا عبد الرّزاق عن عبيد اللّه به. وقال الداوقطني: رفقهُ وهم.

وقال الألباني في االصحيحة؛ (١/ ٥٠): وعلته ابن السري وهو متهم.

وتعقبه الدوسري في «الروض البسام» (/٣٧٧ ـ ٢٣٧) يقوله: «محمد بن أبي السري صدوق كثير الغلط. ووهم الألباني في «الصحيحة» (/ ٥٠) في إعلال هذه الطريق نقال: «وعلته ابن أبي السري وهو متهم». والذي أتهم هو الحسين أخو محمد كما في ترجحته من «التهذيب» (۲/ ۲۵ ـ ۳۵)، أما محمد فقد وثقه ابن معين، وأخذ عليه ترجرة الفظ ولم يتهم أحد. اهد.

ونايعة: يحيى بن سعيد عن نافع به، أخرجه الدارقطني (٩٧/١ وتم ٢)، وابن عدي في «الكامل (٩٥/ ١٩٣٦)، عن إسعاطيل بن عباش عن يسيى به. وقال ابن عدي: الا جعدت به عن يحيى غير ابن عباش. وقال الألباني (٩١/٥٠): وابن عباش ضعيف في الحجازين وهذا منها.

(الطريق الثاني): عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً: أخرجه الدارقطني (۱۸/۱ وقم ۱۰) وقال: فمحمد بن الفضل هو ابن عطية، متروك الحديث، ثم أخرجه الدارقطني من طرق (۱۸/۱ وقم ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩).

(٤) • وأما حديث ابن عباس، فله عنه طرق أيضاً:

(الأول): عن أبي كامل الجحدري، نا غندر محمد بن جعفر، عن ابن جريج، عن عظاء عنه مرفوعاً.

أعرجه أبن عدي (١٩/١٥)، والدارقطتي (١/٩٥، وقد ١١) و(١٩/١)، والدارقطتي (١/٩٥، وقد ١١) وتالذ تقرّق به أبو كامل عن غندار، وهو وهم تابعه الربح بن بدر، وهو متروك، عن 
ابن جريح، والصواب: عن ابن جريح، عن سليمان بن بوعى، عن التي هج مساك، 
ثقت، حافظة، احتج به مسلم، فزيادته مقرقة. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنته، فإن 
كان سمعه من سليمان فلا محيد من القرل بصحت، وقد صن بالتحديث في رواية له من 
الجوء الديمر (١/٩٥ وقم ١٥)، تكن في الطريق إليه المياس بن يزيد وهو المجرائي، 
ميا والطريق كلها عن ابن جريح معندة. ثم رأيت الزياعي تقلمت الفض لزيادك، لا 
١٩) عن إن القبال أن تال: «إستاده مصحح لأتصاله وقدة روائه.

وله طريق آخر: عن عطاء، رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه. اخرجه الغظام بن والداونية (۱۳۸ وقال: إسماعيل بن الغظام بن غصن مثله، خالفه على بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه على بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم الممكي، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يصح أيضًا. وتابعه: جابر الجعفي علم عناء عن ابن عباس.

أخرجه الدارقطني (١٠٠/١ رقم ٢٣) وقال: فجاير ضعيف وقد اختلف عنه، فأرسله العكم بن عبد الله أبو مطبع عن إيراهيم بن طهمان، عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب.

(الطريق الثاني): هن محمد بن زياد البشكري، ثنا ميمون بن مهران عند أخرجه العقبلي في «الفيمفاء» (۱۷/۶)، والدارقطني (۱۰۱/۱ رقم ۲۸، ۲۹، ۳۲)، وقال: محمد بن زياد متروك الحديث، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوقًا. ثم ساته الدارقطني (۱۰۲/۱ رقم ۳۱) من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران عنه. وابن زيد فيه

(الثالث): عن قارظ بن شية، عن أبي غطفان عنه: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/١٠) رقم ١٩٧٨). حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي نا وكبع عن ابن أبي ذنب عن قارظ بن شبية به.

بهرا بهي من الأسميسة ( / / / و \_ 7 ه): وهذا سند ضعيع ورجاله كلهم ثقات، ولا الحلياني في الخارات أن هذا الطبريق مع صحتها الخلها كان من خرّج الحديث من المتأخرين، كالزيلمي، وابن حجر، وغيرهما معن ليس مختصاً في التخريج، بل أشغله أيضاً المخافظ الهيمي قلم يورده في العجيم الزوائد، مع أنه على شرطه... (٥) و وأما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠٠ وقم ٢٠) عن محمد بن الازهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عنها وقال: ذكلا قال، والمرسل أصحه. يعني بن جريج عن سليمان مرسلاً كما تقلم في الطبري الأول عن ابن عباس؛

ومحمد بن الأزهر. قال الحافظ في التلخيص؛ (١/ ٩٢): فكلبه احمد. (1) و وأما حديث أبي موسى: فأخرج الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (١/

۲۲۶)، وابن عدي في «الكامل» (۲۱٪ ۲۱۴)، والدارقطني (۱۰۲/۱ رقم ۳۵) و(۱۰۳/۱ رقم ۲۵) و (۱۰۳/۱ رقم ۲۵)

وقال الهيشمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف.

وكذا أخرجه العقيلي في اللفسفاء (٣٣/١) عن أشعث به، وقال: لا يتابع عليه، والأسانيد في خذا الباب لينه. وقال الداؤنطني: الصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى. وقال ابن حجر في اطلخوس، ((٣٩/١): حديث أبي موسى أخرجه الداؤنطني، واغتلف في وقفه وزفعه، وصرفي الوقف، وهو منتقط إيشاً.

ع و حاسب و المستقب المرحمة و المراحمة و الكامل (۲/ ٤٥٠)، والدارقطني (۱/ ۱۰٤ وقم ٤٥) من طرق عن عبد العكم عنه.

وقال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به.

وقال ابن حجر في «التلخيص» (٦/١٠): حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكم عن أنس، وهو ضعيف.

(٨) وأما حديث عبد الله بن زيد: فاخرجه ابن ماجه (١٥٢/١ رقم ٤٤٦)، حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيي بن زكريا بن إبي زائدة، عن شعبة عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تعيم، عن عبد الله بن زيد مرفوعاً.

وقال الزيلمي في انصب الرابة؛ (١٩/١): اوهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في اللقات، في أتباع التابعين، وسويد بن سعدا حتج به مسلم.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في الدراية (٢١/ ٣) بأن سويدًا هذا قد اعتبلط. وقال في والنقريبه (٢/ ٢٤ رقم ٩٩٦): فصدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول» اهـ.

ولهذا قال البوصيري في الصباح الزجاجة؛ (١١٦/١ رقم ١٨٠): فعملا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حققله.

وقال الألباني في «الصحيحة» (١/٥٥): ولكن ذلك لا يسنم أن يكون حسناً لغيره ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا فسم إليه طريق ابن عباس الصحيح، وطريقه الآخر الذي صحّحه ابن القطان… فلا شك حيثلذ في ثبوت الحديث وصحته. وإذا فسم ≃ طرقو يشدّ بعشها بعضاً، ويشهدُ لها أحاديثُ مسجهما مع الرأس مرة واحدةً، وهي أحاديثُ كلهم وهي أحاديثُ كلهم وهي أحاديثُ كثيرةً عن عليّ (()، وابن عباس ())، والربيع (()، وعلمانَ ()) كلهم متنقونَ على أنهُ مَسَحَهُمًا مع الرأس مرة واحدةً، أي بماء واحدٍ كما هو ظاهرُ لفؤا: مرةً، إذ أو كان يوخذُ للافنينِ ماءٌ جديدُ ما صدق أنهُ مسحَ رأسهُ وافنيه مرةً واحداً، وإنْ احتملُ أنْ المرادُ أنهُ لم يكررُ مسحَهُمًا، وأنهُ أحداً لهُمَا ماءُ جديداً فهوَ احتمالُ بعيدٌ.

وتأويلُ حديثِ: إنهُ أخذَ لهما ماءٌ خلافَ الذي مسحَ بو رأسَهُ، أقربُ ما

إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد قوة، بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء اهـ.

 <sup>(1)</sup> أخرجه الدارقطني (イ۲ وقم 1) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع عن أبيه، عن عبد خير من علمي: دانه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً. وقال: هكذا وضوء رسول الله ﷺ احبيت أن أريكموه، وهذا إسناد صالح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱/۹۲ وقم ۱۳۳)، والترمذي (۱/۲۰ وقم ۲۳۱)، والنساني (۱/۲۱ والساني (۱/۲۱ والمحاتي)
 والطحاوي في فشرح المعاني؟ (۱/۳۲)، وابن خزيمة (۷۷/۱ وقم ۱/۲۸)، والحاكم (۱/۷۷).

من رواية عطاء بن يسار عنه قال: «توضأ رسول اللّه 瓣 فلكر الحديث، وفيه: الم مسخ برأيو وَأَنْتُكِ باطِنهما، بالسَّابْشِين، وظاهِرهما بإبهامه. مسخ برأيو وَأَنْتُكِ باطِنهما، بالسَّابْشِين، وظاهِرهما بإبهامه.

قال الرمذي: حديث حسن صحيح. قلت: وسنده حسن؛ لأن في ابن عجلان ضعفاً يسيراً، لكنه قد توبع، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن.

اغرجه أبو داود (۱/۸۸ رقم ۱۲۲)، والترمذي (۱/۹۸ رقم ۳۴)، والطحادي في دسرح المحمائي (۱/۷۸ رقم ۲۲ صنها قالت: اوليث رسول الله قل يوشأ - قالت: فصح زائد، وتنتخ ما أقبل بنه وما افترى وشدفيد را الله قل يوشأ - قالت: فصح زائد، وتنتخ ما أقبل بنه وما افترى وشدفيد والله ترة واجتماع ترة واجتماع الله الله قل يوشأ .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: وسنده حسن؛ لأن في ابن عجلان ضعفاً يسيراً لكنه توبع، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن.

 <sup>(3)</sup> أخسرجه أحسد (/ ۲۸۸)، والمنارسي (/ ۲۷۹)، وأبسو داود (/ ۲۰۸ رقس ۱۰۸)، والطارتية
 والطخاري في فشرح المعاني ( (/ ۳۳))، والفارتيةي (/ ۲۸ رقم ۱۲)، والبيهقي ( / / ۱۶).
 وفي: فأخذ ماه قسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.

قلت: وسنده حسن.

يقالُ فيهِ أنهُ لمْ يبنَ في يلِهِ بلةٌ تكفي لمسح الأذنينِ، فأخذَ لهما ماءٌ جديداً.

#### (مشروعية إطالة الغُرَّة والتحجيل

الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَمْنِيَّ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَمْنِيَ يَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُرَّاً مُحْجِلِينَ مِنْ أَلَوِ الْوَضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْتُكُمْ أَنْ يَطِيلَ خُرْتَهُ قَلَيْفَنُونَ. [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

(وَعَنْ أَقِي مُرْتِزَةً ﷺ قَالَ: سمعتُ رَسُونَ قَلْمَ ﷺ يقولُ: إِنَّ لَكَنَى يَنْتُونَ يُومَ قَقْيِلُمَةً غُولًا) بَضُمُ الغَنِ المعجمةِ، وتشديد الراءِ، جمعُ أَشْرً، أَي: ذوي غُرَّة، وأصلُّها لمعةً بيضاءً تكونُ في جبهةِ الفرسِ. وفي النهايةِ"َ: يُرِيدُ يَاضَ وجُوهِهِم بنودِ الرُّضُوءِ يومَ القيامة، [ونَصَبُهُ على أنها" حالٌ مِنْ فاعلٍ ياتُونَ، وعلى روايةٍ (يدعونَ) يحتملُ المفعولية.

(شَجَّلِينُ): بالمهملةِ والجيم منَّ التحجيلِ، في النهاية<sup>10</sup>: أي بيضُ مُواضع الوُضوءِ مِنَّ الأَيْدي والأقدامِ. استمارَ أَنَّرَ الوضوءِ في الوجهِ واليدينِ والرجلينِ للإنسانِ من البياضِ الذي يكونُ في وجهِ الفرسِ ويديهِ ورجليهِ.

(هِنْ أَلَّوِ الْمُؤْمُوعُ) بِغْنِجِ الواوِ؛ لأنَّهُ الْماءُ، ويجوزُ الفَّمُّ عندُ البعضِ، كما تقدَّمُ. (قَفَنِ الفَتَطَاعُ مِنْتُمُ إِنَّ يُطِيلُ غُرْتُهُ) أَنِ: وتحجيلَهُ، وإنما اقتصرَ على أحدِهمَا لدلالتِهِ على الآخرِ، وآثرَ الغرَّة وهي مؤنثةً على التحجيل وهو مذكرٌ لشرفِ موضوعًا. وفي روايةِ لمسلم<sup>(ع)</sup>: الأَلْيُولُلْ غُرُّتُهُ وتحجيلُهُ، (فَلَيُقُفَلُ. مُتفقً عليه، والفظُ لمسلم).

 <sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٥١ رقم ١٩٦٦)، وصلم (٢٩٢١ رقم ٢١٤٦/٥).
 قلت: وأخرجه البغوي في اشرح السنة (٢٥٥/١ رقم ٢١٨)، وأبو عوانة (٢٢٤/١)،
 وأحمد في «المسئلة (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): (ونصبها على أنها).

<sup>(</sup>Y) (Y\307). (3) (1\737).

<sup>(</sup>٥) في الصحيحة (١/٢١٦ رقم ٢٤٦/٢٤٢).

وظاهرُ السياقِ أنَّ قولَهُ (فعنِ استطاعَ) إلى آخره: من الحديث، وهوَ يدلُّ على عدم الوجوب؛ إذْ هوَ في قوةٍ: من شاءَ منكمْ، فَلُوْ كَانَ واجباً ما قَيَّدَهُ بها، إذِ الاستطَّاعةُ لذلكَ [متحقَّقةُ](١) قطعاً. وقال نُمَيْمُ اللهُ أحدُ رواتِهِ: لا أدري قولَهُ: (فمنِ تستطاع) إلى آخرهِ، منْ قولِ النبيِّ ﷺ، أوْ منْ قولِ أبي هريرةً؟ وفي «الفتح»(٣): «لمُ أرَ هذهِ الجملةَ في روايةِ أحدِ ممنْ رَوَى هذا الحديثَ منَ الصحابةِ، وهمْ عَشَرَةٌ، ولا ممنْ رواهُ عنْ أبي هريرةَ غيرَ روايةِ نُعَيْم هذهِ.

والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ إطالةِ الغرةِ والتحجيل. واختلفَ العلماءُ في الِقَدْرِ المستحبُّ من ذلكَ فقيلَ: في اليدينِ إلى المنكبِ، وفي الرجلينِ إلى الركبةِ. وقد ثبتَ هذا عن أبي هريرةَ روايةً ورأياً، وثبتَ منْ فعل ابن عمرَ [أُحرجهُ ابنُ أبي شيبةً (٤) وأبو عبيدٍ بإسنادٍ حسن] (٠).

وقيلَ: إلى نصفِ العضُدِ والساقِ. والغرَّةُ في الوجهِ أن يغسلَ إلى [صفحتى](١) العُنْق.

والقولُ بعدم مشروعيتِهِمَا، وتأويلُ حديثِ أبي هريرةَ بأنَّ المرادَ بهِ المداومةُ على الوضوءِ، خُلاف الظاهر [وَرُدُ بأنَّ الراوي أعرفُ بما رَوَى[<sup>(٧)</sup>، كيفَ وقد رفعَ معناهُ ولا وجهَ لنفيهِ<sup>(٨)</sup>.

وقد استدلَّ على أنَّ الوضوء من خصائص هذه الأمةِ بهذا الحديثِ،

[وفتح الباري، (١/ ٢٣٥)، واالجمع بين رجال الصحيحين، (٢/ ٣٣٥ رقم ٢٠٧٦)].

 (٤) في «المصنف» (١/ ٥٥). (T)

زيادة من النسخة (أ). (0)

 (٦) في النسخة (أ): (صفحة). في النسخة (أ): «على الوضوء وروي بأن الراوي أعرف بما روى». (V)

في النسخة (أ): المحققة). (1)

مُو نُعَيْم المُجْهِر بن عبد الله المدني، وُصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد (Y) النبي ﷺ، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد اللَّه بذلك حقيقة، ووصف ابنه نُعيم بذلك مجاز، وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك.

قلت: اختصر كلام المصنف في «الفتح» (١/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧) وعبارته هي: قوأما تأويلهم (A) الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرّح برفعه إلى الشارع 螭 اهـ.

وبحديث مسلم<sup>(١)</sup> مرفوعاً: فبيمًا لُيْسَتْ لأَخْذِ غَيْرِكُمْ، والسَّبِما بكسرِ السين المهملة: العلامة. وُرَدَّ هذا بانهُ قد ثبتَ الوضوءُ لمنْ قبلَ هذهِ الأمتِّ، قبلَ: فالذي اختصَّتْ بهِ هذهِ الأمةُ هو الغُرُّةُ والتحجيلُ.

#### هديه ﷺ في التَّرَجُٰلِ والتَّنَعُلِ

الله عَلَمُ اللهُ اللهُ

(وَعَنْ عَنْشَةَ ﴿ قَلْفُ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُعْجِنُهُ النَّيْشُ)، أي تقديم البنى [(في تَنْفُلور)، أي تقديم البنى [(في تَنْفُلور) الجيمِ أي مَشَطِ شعرِهِ (وَهُفُهورِه، وفي شَالِهِ كُلُهِ) تعديمُ بعدَ التخصيص، (متققَّ عليه).

قال ابن دقيق العيد: هو عامَّ مخصوصٌ بدخولِ الخلاءِ والخروج من المسجدِ ونحوهِما، فإنهُ يبدأ فهما باليسارٍ. قبلَ: والتأكيدُ بكلُّهِ يدلُّ على بقاءِ التعميم ودفع التجوُّز عن البعض، فيُحتَملُ أنْ يقالَ: حقيقةُ الشانِ مَا كانَ فعلاً مقصوداً، وما يُستَحبُّ فيهِ التياسرُ ليسَ منَ الافعالِ المفصودةِ، بلْ هي إنَّا تروكُ وإما [افعال]<sup>(1)</sup> غيرُ مقصودةٍ. والحديثُ دليلَ على استحبابِ البداءةِ بشقَّ الرأسِ الأيمنِ في التُرجُلِ والضَّلِ والخَلْقِ، وبالمبامِنِ في الوضوءِ والفَّسلِ والأكل والشربِ وغيرِ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (٢١٧/١ رقم ٣٦، ٢٤٧/٣٧) من حديث أبي هريرة.

قلت: وأخرج مسلم (٢١٧/١ رقم ٢٤٨/٢٨) عن لحفيقة فال: قال وسولُ اللَّهِ ﷺ: اإنَّ خَوْضِي لاَبُتُدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَلَيْهِ، والذي نفسي بيدِه، إني لاَفْرُهُ عَنْهُ الرَّجالُ كِمَا يَلُودُ الرَّجُلُ الإَيْلِ الخَرِيّةُ عَنْ حَوْضِه، قالوا: يا رسولُ اللَّهِ وَتَغْرِكُنَا؟ قالَ: العَمْ تَرِكُونَ عَلَيْ غُرًّا مُمَجُلِينَ مِنْ آلَا الرَّهُودِ لِينَتْ لاَحْدِ غِيرِكُم،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (١/٩٦٦ رقم ١٦٨)، ومسلم (١/٢٦١/ رقم ١٦٨).
 قلت: وأخرجه أبو داود (٣٧٨/٤ رقم ٤١٤٠)، والترمذي (١٠٦/٥ رقم ١٦٠٥)، وقال:

حديث حسن صحيح، والنسائي (٧٨/١ رقم ١١٢) و(٨/١٣٣ رقم ٥٠٥٩)، وابن ماجه (١٤١/ ٢٥١ رقم ٤٠١)، وأحمد في اللمسند، (٤٤/١، ١٣٠، ١٤٧)، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٧. ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب).

قال النوويُ(١٠): قاعدةُ الشرع المستورَّةُ البداءةُ باليمين في كلَّ ما كانَّ منْ يابٍ التكريمِ والتزيينِ، وما كانَ بِشدِّها استُجبُّ فيو التياسرُ، ويأتي الحديثُ في الوضوءِ قريباً. وهذو الدلالةُ للحديثِ مبنيةً على أنَّ لفظَ: (يعجبِهُ)، يدلُّ على استحبابٍ ذلكَ شرعاً، وقدْ ذكرُنا تحقيقَةُ في حواشي شرحِ العمدةِ<sup>٢٦)</sup> عندَ الكلامِ على هذا الحديث.

اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهَ اللَّهَ اللّ اللَّهُ اللَّه

أَخْرَجُهُ الأَرْبَعَةُ(٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةً(٤).

(وَعَنْ لَبِي مُرَيْرَةً هِي قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّلُتُم فَلَيْدُوا بِمَتَالِينِكُمْ. الضحة الاربعة وصححة لِمِنْ خزيمة)، وأخرجه أحمد (()، وابنُ حبَّانُ (()) والبيهةيُ ((). وزادَ فيهِ: ﴿ وَإِذَا لَبِسْتُمْ ، قالَ ابنُ دَفِقِ العيدِ: هرَ حقيقٌ بأنْ يُسخم (().

والحديث دليلٌ على البداء بالميامن عند الوضوء في غَسلِ البدينِ والرجلينِ. وانًا غيرُهُما كالوجو والرأسِ نظاهرٌ أيضاً شمولُهما، إلَّا أنهُ لمْ يقلُ أحدٌ به فيهما، ولا وردَ في أحاديثِ التعليم، بخلاف البدين والرجلين، فأحاديثُ التعليم وردتُ بتقديم البدني فيهما على اليُسرى، في حديثِ عثمانُ الذي مضَى<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>۱) في شرحه لصحيح مسلم (۲/ ۱٦٠). (۲) (۲۰۹/۱).

 <sup>(</sup>٣) وهم: أبو داود (١/٣٧٥ قم ٤٤١١)، وابن ماجه (١٤١١) رقم ٤٠١)، والترمذي (٤/ ٢٥٠ وقم ٢٣٨)، والترمذي (٤/ ٢٥٨ وقم ٢٣٨). والنسائي: في «الكبرى» كما في أطراف اليوزي (٢٥٧٩ - ٣٥٨ رقم ١٣٩٩). ولقط الترمذي والنسائي: وكان رسول الله ﷺ [قا لَيِسَ قعيصاً بناً بيماييته).

<sup>(</sup>٤) في المستدة (١/ ٩١ رقم ١٧٨). (٥) في المستدة (٢/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٦) (ص ٦٦ رقم ١٤٧) و(ص ٣٥٠ رقم ١٤٥٢) . قموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في دالسنن الكبرى؛ (٣/ ٨٦).

 <sup>(</sup>A) نقله الزيلي في ونصب الراية (٢٤/١) ولفظه: اوهو جدير بأن يصحّح، وقد صحّحه الألياني في اصحح ابن ماجه، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في اجماع الأصول، (١٠/١٠) . العليقة رقم ٢).

<sup>(</sup>٩) رقم الحديث (٢/ ٣٠).

وغيره. والآيةً مجملةً بيئنتها السنّةُ. واختُلِقت في وجوبٍ ذلكَ، ولا كلامَ في أنهُ الأمرِ، وهوَ للوجوبِ في الله الأمرِ، وهوَ للوجوبِ في أصلاء وسنته الهادوية يجبُ لحديثِ الكتابِ، وهوَ بلفظ الأمرِ، وهوَ للوجوبِ في أصلاء وباستمرارِ فعلِ ﷺ؛ فإنهُ ما روي أنه توضاً مرةً واحدة بخلافو إلا ما يأتي لمن حديث ابن عباسياً (١٠)، ولأنهُ فعله بيناناً للواجبِ فيجبُ، ولحديثِ ابنِ عمر<sup>(١١)</sup>، وأبي هريرة<sup>(١١)</sup>: فأنه ﷺ توضاً على الولاءِ ثمَّ الله الصلاة إلا بوء، وله طرقٌ بشدُ بعشها بعضاً.

وقالتِ الحنفيةُ وجماعةُ: لا يجبُ الترتيبُ بينَ اعضاءِ الوضوءِ، ولا بينَ اليمنى واليُسرى منَ اليدينِ والرجلينِ، قالُوا: والواؤُ في الآيةِ لا تقتضي الترتيبُ. ويأنهُ قد رُويَّ عنَ عليٌ ﷺ أنهُ بدأً بمياسرِهُ (مانُهُ قالُ: اما أبالي بشمالي بدأتُ أمْ بيمني إذا أتممتُ الوضوءًا. [أخرجه الدارقطنيُ (٢٠)، والبيهقي وقال: إنه منقطع. وكذا رواية الفعل أخرجه البيهقي (٣٠). وأجيبَ عنهُ بأنَّهما أثرانِ غيرُ

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عليه في نهاية شرح الحديث (١٦/ ٤٤) وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (ب).

أخرجه ابن ماجه (١/١٥٥ رقم 213)، والدارقطني (١/ ٨٠ رقم ٢، ٣) و(٧٩/١) رقم ١/ ١٠٠ رقم ١/ ١٠٠ رقم ١) و(١/ ٢٠ رقم ١) و(١/ ٢٠ رقم ١) و(١/ ١/ مرقم ١) و(١/ ١/ مرقم ١/ ١/ ١٥ رقم ١/ ١١ رقم ١/ ١/ ١٥ رقم ١/ ١٠ رقم ١/ ١ رقم ١/ ١ رقم ١/ ١ رقم ١/ ١٠ رقم ١/ ١ رقم ١ رقم ١/ ١

قلت: ليس فيه ذكر أنه 鵝 توضًا على الولاء.

<sup>(</sup>٣)(٤) أخرجه الداوتشلني في اغرائب مالك، من طويق علي بن الحسن الشامي، عن مالك عن ربيعة عن ابن العسيب عن زيد بن ثابت عن أبي هربرة، وهو مقلوب ولم يروه مالك قط كما في «التلخيص الحبير» (١/ ٨٣).

أخرج الدارقطني في سنة (١/٨٥ رقم ١، ٢). يستد ضعيف. عن زياد قال: فيهاه رجل
 إلى علي بن أبي طالب، فسأله عن الوضوء، فقال: أبنا باليمين أو بالشمال؟ فأضرط
 علي به، ثم دعا بعاء فيذا بالشمال قبل اليمين.

قاضرط علي، قال الجوهري: وقولهم: أضرط وضرط به أي هزىء به.

 <sup>(</sup>٦) أخرج النارقطني (٨/١ مـ ٩٨ رقم ٤، ٥، ٥)، وابن أبي شبية في «المصنف» (٣٩/١) عن
 زياد قال: قال علي: •ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضات. إسناده ضعيف.
قلت: وانظر «التلخيص» (٨/١/ وقم ٩٠).

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (أ).

ئابتين؛ فلا تقومُ بهمَا حجةٌ ولا يُقَاوِمَانِ ما سلفَ، وإنْ كانَ الدارقطنيُّ قدْ أخرجَ حديثَ عليَّ ولمُ يضعفُهُ، وأخرجهُ من طرقِ بالفاظِ، ولكنَّها موقونةٌ كلُّها.

## (المسح على الناصية والعِمامة والخُفّ

27/10 \_ رَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغَيَّةً ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: فَوَضَّاً، فَمَسَحَ بِنَاصِتِهِ، وَعَلَى الْمِمَاتَةِ وَالْخُلِينِ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمُ (اللهِ وَصِحِحَ]

# ترجمة المغيرة بن شعبة

(وَعَنِ قَمُفَيْدِقٌ) \*\* بضم الميم، فغينِ معجمة مكسورة، فياء وراء، يُكُنّى أبا عبد اللَّهِ أو أبا عبسى. أسلم عام الخندق وقدم مهاجراً، وأولُ مشاهدو الحديبية، وفائهُ سنة خمسينَ من الهجرة بالكرفة، وكان عاملاً عليها من قِبَلِ معاوية، وهوَ (هِينُ شَفَقِةً) بِضُمُّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ العينِ المهملةِ، فعوحدةِ مفتوحةٍ.

(إن النبئ ﷺ توضاً فمسحَ بناصيتِه). في القاموس<sup>(٢)</sup>: الناصيَّةُ والنَّاصاةُ تُصاصُ الشَّعْرِ. (وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخَفْلَيْنِ) تَنْبَةُ نُحَثُّ بالْخاءِ المعجمةِ مضمومةٌ، أي ومسحَ عليهمَا (الخرجه مسلمُ)، ولمْ يخرَجُهُ البخاريُّ، ووهمَ مَنْ نسبُهُ إليهمَا<sup>(١)</sup>.

- (۱) في قصعيحه (۲۳۱/۱ رقم ۲۷۲/۲۳) و(۲۳۰/۲۱ رقم ۲۷۴/۸).
   قلت: وأخرجه أبو داود (۱۰٤/۱ رقم ۱۰۰)، والترمذي (۱۰/۱ رقم ۱۰۰) وقال:
   قالت: وأخرجه أباد دارد (۲/۱ ۷۷ رقم ۱۰۷)، والترمذي (۱۰/۱ رقم ۱۰۱)، واباد عدائة
- حليث حسن صحيح. والنسائي (٧٦/١) و ٧٩ وقع ١٠٨، ١٠٨، ١٠٩)، وأبو عواثة (١٩٥٨/ ٢٦٠)، وإبن الجارود (وقع ٨٨)، والطحاري في نشرح المعاني (١/ ٢٠٠٠)، والمارقطني (١/ ١٩٤٢)، والبيهغي (٥٨/١)، وأحمد (٤/٥٥)، والطيالسي (ص٥٥ وقع ١٩٩١).
- (۲) انظر ترجمته في: فطبقات ابن سعده (٤/ ٢٤ ٢٨٦) و(٢/٠٦ ٢١)، وفالتاريخ الكبيور (١/ ٢١٦ - ٢١٧ رقم ١٤٣٧)، وتوثاريخ بغداده (١/ ١٩١١ - ١٩٦ رقم ٢٦٠). والكامل في التاريخ (١/ ٢١٦ ـ ٣٦٤)، وتهذيب الأسعاء واللغات (١/ ١٠٩ - ١٠١ رقم ٢٠١٠)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٣٣٤ ـ ٣٦٥ رقم ٣٧٣)، وفالعقد الشمين (١/ ١٥٠ - ٢٦٥).
  - (٣) والمحيطة (ص٥٢٧).
- (3) قلت: أصل الحديث عند البخاري (٣٠٦/١ رقم ٣٠٢)، لكن في ذكر العسع على
  الخفين فقط، ليس فيه المسع على الناصية واليمامة. ووهم فيه ابن الجوزي، وتبعه بعض "

والحديث دليلٌ على عدم جواز الاقتصارِ على مسح الناصية. وقال زيدُ بنُ عليٌ ﷺ وأبو حنيفةً: يجوزُ الاقتصارُ. وقال ابنُ القيمُ (أ): دولمُ يصِحُ عن ﷺ في حديثِ واحدِ أنهُ اقتصرَ على مسحِ بعض راسو البئّة، لكنُ كانُ إذا مسحَ بناصيتِه كمَّلُ على المِمَاتَةِ كما في حديث المغيرةِ هذا. وقدْ ذكرُ الدارقطنيُ أنهُ رواهُ عنْ ستينَ رجلاً، وأما الاقتصارُ على المِمَاتةِ بالمسح، فلمْ يقلُ بو الجمهورُ. وقالُ ابنُ القيم (أ): «إنهُ ﷺ كانَ يمسحَ على راسو تارةً، وعلى المِمَاتةِ تارةً، وعلى الناصيةِ والمِمَاتةِ تارةً، والمسحُ على الخفينِ يأتي له بابٌ مستقلً، ويأتي حديثُ المسحِ على العصائبِ.

اللهِ عَنْهُمَا في صِفَةٍ حَجُّ النِّيِّ 瓣 قَالَ 瓣: «إِنْدَاوا بِهِا بَنَا اللهِ بِهِ، . [صحيح]

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup> هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ<sup>(١)</sup> بِلَفْظِ الخَبَرِ.

# (ترجمة جابر بن عبد الله

(وَعَنْ جَابِسِ)<sup>(ع)</sup> هَوَ أَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ جَابِرُ (لِبَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بِن عمرو بِنِ حَرَامٍ، الطَّفَاظ فَنَزُوه للنَّغَلُ عَلِيهَ، وهو من أفراد مسلم. انظر: «التلخيص السبير» (٨/١) وتم

۸۵)، وانصب الرابقة (۱/۱). قلت: وقع للإمام مسلم في اصحيحه (۱/ ۳۳ رقم (۸/ ۲۷۶)، في استندة وهم، حيث جعله من رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وإنما هو من رواية أخيه حموة بن المغيرة. النظر: الاصحيح مسلمة بشرح الإمام النووي (۲/ ۱۷۱)).

 <sup>(</sup>۱) في فزاد المعادة (١/٣/١ \_ ١٩٤).
 (۲) في فزاد المعادة (١/٣٤١ \_ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) في دالسنن؛ (٥/ ٢٤٠ رقم ٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨).

للمنات: وأخرجه أبو دارد (۱۹/۵۶ وقدم ۱۹۰۵)، والنوسلني (۱۹/۳ وقد ۱۹۸۸)، والبغوي واين ماجه (۱۳۲۷ وقد ۱۹۷۶)، ومالك في «الموطأه (۱۳۲۸ وقد ۱۳۲)، والبغوي في فسرس السنة (۱۳۵۷ وقد ۱۹۹۱)، والمدارسي (۱۹/۱ ۵ ـ ۵۹)، والمداوقطيني (۱۲ ۱۶۵ - رقم ۲۷)، واين خويدة (۱۶/۷۷ وقد ۱۳۲۰)، والبيهقي (۱۳۳۵) و((۱۵۸)

٥) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير، (٢٠٧/٢ رقم ٢٠٧٨)، وامرأة الجنان، (١٨٨/١)، =

بالحاءِ والراءِ المهملتين، الأنصاريُّ السلميُّ، من مشاهيرِ الصحابةِ، ذكرُ البخاريُّ أَنْ مُهمةَ بعداً مَ النبيُ ﷺ ثماني عشرةً انهُ عشدةً عنداً مع النبيُ ﷺ ثماني عشرةً عزرةً، ذكرَ ذلكَ الحاكمُ أبر أحمداً، وشهدَ صفينِ معَ عليُّ ﷺ وكانَ من المكثرينَ الحفاظِ، وتُحقَّ بصرهُ في آخرِ عمره، وتوفي سنةً أربع أو سبع [وتسمونُ سنةً، وهوَ آخرُ مَنْ ماتَ بالمعينةِ مِنَ الصحابةِ.

(الله) [أي النبيّ] (اللهُ اللهُ بعد بَدَا اللهُ بِهِ. لضرحهُ النسائيُ معدًا بلغظ الامن، وهو عند مسلم بلغظِ الشير) أي بلغظ: (أبداً). ولفظُ الحديث: قال: ثم خرج - أي النبيُّ ﷺ من الباب - أي إبابَ الحرم] (أن - إلى الصغّاء فلما ذنًا منَ الصغًا قرأً: ﴿إِنَّ الشَّمَا وَالْتَرَقَ مِن مَثَمَّرٍ الشَّعُ اللهِ اللهِ اللهُ بهِ ، بلفظِ الخبرِ فِعلاً مضارعاً؛ فِنداً بالصَّمَّا لِلمَاءِ اللَّهِ بِهِ فِي الآيةِ.

وذكر المصنف هذه القطعة بن حديث جابر هُنا؛ لأنهُ افادَ أَنَّ مَا بِنَا اللَّهُ بِهِ
دَوْرًا نَبِتِدَىءُ بِهِ فَلَمَا، فَإِنَّ كَلامهُ كَلامُ حكيم لا يبدأ ذكراً إلَّا بِما يستحقُّ البِدَاءَ
يهِ فعلاً، فإنهُ مقتضى البلاغة، ولذَّا قال سبيهيه: إنَّهمْ اين العربُ \_ يقدمونَ ما
هم بشايه أهمُّ وهم به أغنى، فإنَّ اللفظ عالم، والعالمُ لا يقصرُ على سبيه \_ أعني
بِما بِذَا اللَّهُ بِهِ \_ لأَّ حَلْمةَ (ما) موصولةً، والموصولاتُ من الفاظ العموم، وآيةً
الموضوء \_ وهي \_ قولهُ تعالى: ﴿ فَأَشِهْلُوا مُجْهِكُمُ وَأَلْبِيكُمْ اللَّهِ بَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

وفجامع الأصولة (٨/ ٨/ مرتم ١٣٦٨)، والهليب الأسماء واللغات» (١٤/ ١٤٤٠).
 رقم ١١٠)، وستلكرة السحنماظة (١/ ٤٠)، والإصساحية (١/ ٤٥ وقم ١٩٠٢)،
 والأستماب (١/ ٢٠/ ١١٠ ١١٠ وقم ١٨٧)، وقهليب القليب (١/ ٢٠ ٨ ٥ م ١٨٠).
 إلى النسفة (١): وبيمين من الهجرة، (٢) زيادة من النسفة (١).

 <sup>(</sup>١) في النسخة (أ): ﴿وسبعين من الهجرة». (٢) زيادة من النسخة (
 (٣) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): من باب الحرم أي المسجد بعد طراقه لعمرته.

 <sup>(</sup>٥) سورة المرة: الآية ١٥٨.
 (٢) سورة المائلة: الآية ٦.

بَدأَ اللَّهُ بِوَا. فيجُ البِداءُ بغسلِ الرجو، ثمَّ ما بعدَهُ على الترتيبِ، وإنْ كانتِ الآيةُ لم تُفِذَ تقديمَ اليُسنى على اليُسرى من البدينِ والرجلينِ. وتقدُّمُ القولُ فيهِ قريباً.

وذهبت الحنفية وآخرونَ إلى انَّ الترتيب بينَ اعضاءِ الوضوءِ غيرُ واجبٍ، واستدلَّ لهم بحديثِ ابن عباس (''): «أنه ﷺ توضاً فنسلَ وجههُ ويديه، ثمَّ رجليه، نمَّ مسحَ راسهُ بفضلٍ وضويه، واجيبَ بأنَّه لا يعرف له طريقٌ صحيحةٌ حتى يتم به الاستدلالُ. ثمَّ لا يخفَى أنهُ كان الأوَّلَى تقديمَ حديثِ جابِرٍ هَذَا على حديثِ المغيرةِ، وجعلهُ متصلاً بحديثِ أبى هريرةً؛ القاربهمَا في الدلالةِ.

40/۱۷ ـ رَعَنْهُ ﴿ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ مَلَى مِرْفَقَيْهِ، . [ضعيف جدأ]

أُخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ<sup>(٢)</sup>.

(وَعَنْهُ) أَيْ جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ ﷺ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا تَوَضُّا ادار العاءَ عَلَى مِرْفَقْيَهِ، الحرجة الدارقطنيُ (").

# ترجمة الدارقطني

هوَ الحافظُ الإمامُ الكبيرُ العديمُ النظيرِ في حفظو. قال اللعميُّ في حقُّه: هوَ حافظُ الزمانِ، أبو [الحسين]<sup>(4)</sup> عليُّ بنُّ عمرَ بنِ أحمدَ البغداديُّ، الحافظُ الشهيرُ، صاحبُ «السننِ». مولدهُ سنةً ستُّ وثلثمانةٍ، سمعَ منْ عوالمَّ، وبرعٌ في

<sup>(</sup>١) قال النووي في االمجموعة (١/٤٤٦) عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف لا يُغرّف.

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» (۸۳/۱ وقم ۱۵) وقال: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقبل ضعيف.
 وقال أبو حاتم: «متروك». وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: أحاديث منكرة.
 انظر: «ميزان الاعتدال» (۳۷۹/۳ وقم ۲۸۲۷)، والحديث ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: قتاريخ بغداد (٣/ ٣٤ - ٤٤)، و«المنتظم» (١٨٣/» ١٨٥٠).
 وقمعجم البلدان (٣/ ٣٦٣)، وتذكرة الدخافة(١٩/ ٩٩١، ٩٩٥، ١٩٥٥)، وطبقات السبكي»
 (٣/ ٢١٤ - ٢٦٤)، والمنجري الزاهرية (٤/ ٢٧٢)، وتشفرات اللهب، (٣/ ١٦١٨)،
 ١١١٥، وقوليات الأجوان (٣/ ١٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): «الحسن».

هذا الشأني. قالُ الحاكمُ: صار الدارقطنيُّ أوحدٌ عصرهِ في الحفظِ والفهِم والورع، وإمّاماً في القراءةِ والتحوِ، ولهُ مصنفاتٌ يطولُ ذكرُها، وأشهدُ أنهُ لَمْ يُعَلَّنُ عَلَى أديمَ الأرضِ مثلُهُ.

وقال الخَطيبُ: كانَ فريدَ عصرهِ وإمامَ وقتهِ، وانتهى اليهِ علمُ الأثرِ والمعرفةِ بالعللِ وأسماءِ الرجالِ، معَ الصدقِ والثقةِ وصحةِ الاعتقادِ. وقدُ أطالَ أثمةُ الحديثِ الثناءَ على هذا الرجلِ، وكانتُ وفائهُ في ثامنٍ ذي القعدةِ سنةَ حسنٍ وثمانينَ وثلثمانةٍ.

(يأسناو ضعيفًو)، وأخرجهُ السَّهَوُّ أَلَّهَا يُساناو النارتطَوَّ وفي الإسنادين معاً القاسمُ بنُ محمدِ بنِ عقيلٍ، وهوَ متروكُ، وضعَّقُهُ أحمدُ وابنُ معينِ وغيرُهما أنَّ ، وعنَّهُ ابنُ حَبِنَ في الثقاتِ أنَّ ، لكنَّ الجارحَ أولى أوانَ كثر المعدَّلُ أنَّ ، وهنا الجارحُ أكثرُ. وصرَّحَ بضعفِ الحديثِ جماعةٌ من الحفاظِ كالمنذريُّ، وابن الصلاح، والنوويُّ، وغيرهم (ف).

قالَ المصنفُ: ويُغني عنهُ حديثُ أبي هريرةَ عندَ مسلم<sup>٢٠</sup>: «أنه توضأ حتى أشرعَ في العضدِ، وقال: هكذًا رأيتُ رسولَ اللّهِ 瓣 توضًا؛ [الحديث]<sup>٧٧</sup>.

قلتُ: ولؤ أتى بهِ هنا لكانَ أَوْلَى.

#### حكم التسمية على الوضوء

الله عَلَمُهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُرَيِّزَةً رَضِيَ اللَّهُ تَكَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ولا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر السَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. [حسن بشواهده]

ا) في االسنن الكبرى (١/ ٥٦)، وقال صاحب الجوهر النقيه: وفيه أيضاً عباد بن يعقوب متروك.

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: قميزان الاعتدال (٣/ ٣٧٩ رقم ١٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) (٣/٨/٧).(١) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) وهو كما قالوا رحمهم الله تعالى.
(١) في المسجيعاء (١٦١/ تومة ٢٩١/١٤٤): من حديث أبي مريرة ﷺ: «انه توضأ قَشَلُ وَجَهَةُ قَالَمَةً الرَّشُوءَ أَمْ أَسْلُ إِنَّهُ البَيْعَ حَلَى أَشْرَعُ فِي المَشْلِهِ، ثم يَنَمُ البِسرى حتى الْشَرَعُ فِي المَشْلِهِ، ثم يَنَمُ البِسرى حتى الشَرِعُ فِي السَلْقِ، ثم مَسَلُ رَبَعُهُ البُسني حتى الشَرَعُ فِي السَاقِ، ثم مَسَلُ رَجِعُهُ البُسني حتى الشَرَعُ فِي السَاقِ، ثم مَسَلُ رَجِعُهُ البُسني حتى الشَرعُ فِي السَاقِ، ثم مَالَا: مكذا وايتُ رسول الله ﷺ بوضاً».

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (١).

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(١) وَأَبُو دَاودَ(٢) وَابْنُ مَاجَةْ(٣)، بإسنادٍ ضَعيفٍ.

(١) في «المسند» (٢/ ١١٨).

(٢) في االسنن؛ (١/ ٧٥ رقم ١٠١).

(٣) في فالسنزة (١/ ١٤٠ رقم ٩٩٩). قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٤٢)، والمغدى في فشرج السنة، (١/ ٩٠٩). وإدارا

قلت: وأخرجه الحاكم (٤٦/١)، واليفوي في اشرح السنة، (٤٠٩/١)، والدارقطني (٧٢/١)، ٧٧)، والبيهفي (٢/٣٤).

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: ديناره، ولم يوافقه الذهبي. وقال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين. وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهله.

(2) أخرجه الترمذي (١/٧٦ وقم ٢٥)، وأبن أبي شبية في «المصنف» (١/٢٠)، وأبن ما يعه (١/٢٤) وأبن ما يعه (١/٢٤) وأصد في «المسند» (١/٢٤) والطبالسي (ص٣٦ وقم ٢٤٢)، وأصد في «المسند» (١/٢٥) والطباحري في مشكل الآثار» (١/٢٦)، والدارقشي (١/٢٢/) والبيهقي (١/٢٤)، والبيهقي (١/٣٤)، والمعالمي في «المعلل الثناء» (١/٣٧/)، وابن المجرزي في «العالم المتناء» (١/٣٦/).

من طريق أبي تفال المبري، عن رباح بن عبد الرحلين بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الترمذي: قال أحمد بن حبل: (لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيدة.

مان الوسلامي عن استعد بن صين . . . . مهم مي حدد الهب حديث ما يسدد جيد. قلت: وفيما قاله الإمام أحمد كالله نظر، فقد ثبت الحديث بذلك. وقال ابن أبي حاتم في العمل ( 70 / 10 وقم 201): قسمعت أبي وأبيا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه جبد الرحمن بن حرمة عن أبي تقال. . . . وذكره، فقالا: ليس عندنا بذلك الصحيح. أبر تقال مجهول، ورباح مجهول، .

قلت: أما أبو تفال، فقال البخاري: •في حديثه نظر،.

رقال الحافظ في «التلخيص» (أ/ 28/) موضحاً عبارة البخاري: وهمله عادته فيمن يضعفه، وذكره ابن جبال في الثقات إلا أنه قال: «ليس بالمحتمد على ما تقرد بهه، فكانه لم يوثفه. رأما رباح فمجهول، قال ابن القطان: اللحديث ضميف جعاً. وقال البزار: أبو تقال مشهور، ورباح وجنته لا تعلمهما روبا إلا هذا الحديث، ولا حدًّث عن رباح إلا أبو تقال، فالخبر من جه الثقل لا يشت،

(a) أخرجه أحمد (۱/۱۵۱۳) وأبو يعلى (۱/۱۳۲۷، وابن الشي في «اليوم والليلة» وقم (۲۲۱).
 وابن عدي في «الكامل» (۱/۱۳۲۷» والدارقشلي (۱/۱۷ رقم ۹۳)، والحاكم (۱/۱۷۲۱).
 والبيغيني (۱/۱۳۶)، وابن ماجه (۱/۱۳۹۱)، وابن أبي نيية في «المسلمات» (۱/۲ م. ۱۳۳۷)، وابن أبي نيية في «المسلمات» (۱/۲ م. ۱/۱۳۲۱)، والرمني في «المعلل الكبيرة وص۳ رقم ۱۸).

أَحْمَدُ(١): لا يثبتُ فيه شيءٌ. [حديث أبي سعيد حسن].

(وَعَن قَبِي هريرة ﷺ قَالَ: قالَ رسُولُ اللّه ﷺ: Y وَضُوهَ لِمَنْ لَمْ يَتْكُرِ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ. لخرجةُ لحمهُ، وأبو داوه، وابنُ ماجه بإسنادِ ضعيفٍ).

هذا قطعةٌ منَ الحديثِ الذي أخرجهُ المذكورونَ، فإنهمُ أخرجوهُ بلفظ: ﴿لَا صِلاةً لِمَنْ لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ [لَمْ] (\*) يَذْكُو اسمَ اللَّهِ عليهِ،

والحديث مرويَّ من طريق يعقوبَ بن سلمة عَنْ أبيه عن أبي هريرة، وهو يعقوبُ بن سلمةَ الليثِيْ، قال البخاريُّ<sup>(17)</sup>: لا يعرث له سماعٌ من أبيه، ولا لأبيهِ من أبي هريرةً. ولهُ طريق أخرى عندَ الدارقطنيُّ<sup>(11)</sup>، والبيهقيُّ<sup>(16)</sup>، ولكنَّها [كلهاياً<sup>(17)</sup> ضعيفةً أيضاً، وعندَ الطيرائيُّ<sup>(17)</sup> منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ الأمر: «إذا توضأتَ فقل:

(۲) في اصحيحه (۱/۲۷).

من طريق كثير بن زيد، ثنا ربيح بن عبد الرحين بن أبي سعيد عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ ولا وضوء لمعن لم يلكر اسم الله عليه. قال أحمد بن حنيل حين سطل عن النسبية: لا أعلم في حديثا صحيحا، أقرى شيء في حديث كثير بن زيد، عن ربيم. وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب. انظر: «المنخيص الحبير» (١/ وقال ابن قيم المجوزية في كتابه: اللسنار المنيف في الصحيح والضعيف، (ص٠١٣) رقم (٢٧١): أحاديث النسبية على الوضوء أحاديث حسان».

قلت: وهناك شواهد كثيرة: عن عائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلمي بن أبي طالب، وأنس بن مالك في. انظر تخريجها والكلام عليها في كتابتا: الرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة، جزء الطهارة. وانظر: الالتلخيص؛ (٧٥/١/ وقم ٧٠).

في قمسائل أبي داودة (ص٦) وفي قمسائل إسحاق بن هائية (٣/١)، وفي قمسائل ابنه عبد الله (ص(٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): (لاء.

<sup>(</sup>۱) في السنخة (۱)، ۱۵۰۰ (٤) في السنن؛ (۱/ ۷۱ رقم ۲).

 <sup>(</sup>۵) في قالسنن (۲۱/۱ رقم ۱۱).
 (۵) في قالسنن الكبرى (۲(٤٤).

وقال السائظ في التلخيس، (٧٣/١): أخرج الدارقطني والبيهني، من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحض عن أبي هريرة بلفظ: ما توضأ عن لم يذكر استان الحاهية، وما صلى من لم يتوضأه. ومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه يحيى بن عدن يقول: لم أسمع من يحيى بن أي كثير إلا حديثاً وحادًا: القي أتم وصوص اهد.

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) في الصغير (١/ ١٣١ رقم ١٩٦).

قلَّت: وأورده الهيثمي في االمجمع؛ (٢٢٠/١) وقال: إستاده حسن.

باسم اللَّهِ والحمدُ للَّهِ، فإنَّ حَمَظَتُكَ لا تزالُ تكتبُ لكَ الحسناتِ حتى تُحدِثَ منْ ذلكَ الوضوءِ، ولكنَّ سندُهُ واو. (وللترهدئي) لم يقل: والترمذي (عنْ سعيدِ بنِ زييو).

#### (ترجمة سعيد بن زيد

- وسعيد بن زيد هرّ ابنُ عمرهُ بن تُقبلِ (`` أحدُّ العشرةِ المشهود لهم بالجنةِ، صحابيًّ جليلُ القدرِ - لأنهُ لم يروه في «السننِ» بلُ رواه في «العللِ»؛ فغايرَ المصنفُ في العبارةِ لهذه الإشارةِ<sup>(٢)</sup>؛ ولأنهُ لم يروهِ عنْ أبي هريرةً. (ولبي سعيدٍ تحوهُ، وقالُ لحمدُ: لا يثبتُ فيه شيعً)،

[وأخرجه] البزاز، وأحمدُ، وابنُ ماجَهُ، والدارقطنيُّ، وغيرُهمْ. قال الترمذيُّ<sup>10</sup>: إنه قال محمد ـ يعني البخاريُّ ـ إنهُ أحسنُ شيء في هذا الباب، لكنهُ ضعيفُ ؛ لأنَّ في رواتهِ مجهولينَ. وروايةُ أبي سعيدِ الخدريُّ [التي]<sup>(ه)</sup> أخرجَهَا الترمذيُّ وغيرهُ من روايةِ كثيرِ بن زيدٍ، عن ربيح، [عن]<sup>(٢)</sup> عيدِ الرحمٰن، [عنً]<sup>(٢)</sup> أبي سعيد، ولكنُّهُ قدرَ في كثيرِ بن زيدٍ وفي ربيح إيضاً.

وقد روى الحديثُ في التسميةِ من حديثِ عائشةٌ (٧)، وسهلِ بن سعدٍ (٨)،

- (١) انظر ترجمته في: «الإصابة» (٤/ ٦٦ رقم ٢٩١٧).
- (٢) قلت: بل أخرِجه الترمذي في اسننه، (١/٣٧ رقم ٢٥) كما تقدم.
- (٣) في النسخة (أ): اوأخرج حديث سعيد بن زيده.
   (٤) في اللسز، ((٣٩/١).
- (3) في «السنرة (۱/ ۳۹).
   (4) في النسخة (۱): «بن».
- ۱۱ أخّرجه البؤار (۱۳۷۱) رقم ۲۶۱ وشف الاستارة. وأبو يعلى في «المسندة (۱۹۲۸ فتر») رقس مده (۱۹۶۸) و (۱۹۸۸ رقس» مده (۱۹۶۸) و (۱۹۸۸ رقس» مده (۱۹۸۸ رقس» و الدارقشي (۱/۲) و (۱/۲۸ رقس» و الدارقشي (۱/۲) و (۱/۲۸ رقب» في «المدمن» (۱۳۸۱) و اورده الهيشي في «المدمن» (۱/۲۰) و زواه الهيشي في داره بيا بالوضوه «المدمن» (۱/۲۰۰) و زواه أبو بعلى، وروى البؤار بعضه» افإذ بدأ بالوضوه سمّى» وهذار الحديث على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعف.
- وأخرجه ابن عدي في الكامل؛ (١١٦/٣) في ترجمة حارثة بن محمد هذا، وقال ابن عمدي: ولينغني عن احمد بن حيل كلللة أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جذا، وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة؟ هـ.
  - (٨) أخرجه ابن ماجه (١/١٤٠ رقم ٤٠٠).

قال البوصيري في امصباح الزجاجة؛ (١/١١١ رقم ١٦٦): فعذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم =

وأبي سَبَرَةُ ('') وأَمُّ سَبَرَةُ ('') وعائي''') وأنس '' وفي الجميع مقالُ، إلَّا أَنَّ هذه الرواياتِ يُقَوِّي بعشُها، فلا تخلُو عنْ قرةٍ (''). ولذا قالَ ابنُ أبي شببةً: ثبتُ لنا أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قالهُ. وإذا عرفتَ هذا، فالحديثُ قدْ دلُ على مشروعيةِ التسميةِ في الوضوءِ. وظاهرُ قولِهِ: (لا وضوءَ) أنهُ لا يصحُّ، ولا يُوجدُ منْ دويْها إذ الأصلُ في الني الحقيقةُ:

## (أقوال العلماء في التسمية)

وقد اختلف العلماء في ذلك: فلهجت الهادوية إلى أنّها فرضٌ على الذاكر. وقال أحمدُ بن حنيل والظاهرية: بل وعلى الناسي، وفي أحد قولي الهادي أنّها سنّة، وإليه ذهبتِ الحنفيةُ والشافعيةُ؛ لحديثِ أبي هريرةَ: همن ذكرَ اللّه في أول وضويه طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُهُ، وإذا لم يذكرِ اسم اللّهِ لم يطهرُ منه إلا موضعَ الوضوهُ، أخرجهُ الدارقطنُ<sup>(١)</sup> وغيرُهُ، وهو ضعيفٌ.

على ضمف عبد المهيمن، وراه النارقطني في استنه (۷۱/۱ وقم ۱۳)، والحاكم في والمسترك (۲۲۹/۱) من طريق عبد المهيمن، لكن لم يشرد به عبد المهيمن، قلد تابعه عليه أين آخر عبد المهيمن كما رواه الطيراني في والمعجم الكبيرة (۱۲۱/۱۷ وقم ۹۹۸) و1940) اهد.

 <sup>(1)</sup> أخرجه الدولابي في «الكنى» (٢٣١/١)، وأورده الهيشمي في «المجمع» (٢٢٨/١) وقال:
 رواه الطيراني في «الكبير»، وفيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أيس ولم أر من ترجمه.

 <sup>(</sup>٢) عزاه إلى أبي موسى في «المعرفة» الحافظ في «التلخيص» (١/ ٧٥) وضعفه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل؛ (٥/١٨٨٣) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جند عن علي، وقال: إسناده ليس بمستقيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في السنن؛ (١/٧١ رقم ١).

 <sup>(</sup>٥) قلت: والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقة، انظر: «التلخيص الحبير» (٧٢/١- ٢٧).
 ٧٦)، و«ارواء الغليل» للألباني (١٢٢/١ - ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١/ ٧٤ رقم ١٢) من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف.

قال الله عين: وفيه مرداس بن محمد بن جد الله، عن محمد بن أبان الواسطي، لا أخوفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوه، ومحمد بن أبان هو الواسطي محمّدت شهير، دوى عن مهدي بن ميمون، وهشيم والطبقة، قه مقال، قال الأزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان في اللقات، ربما أخطأ. [التعلق المغني على الدارقطني، (1/ 24 التعليقة ٢١].

قال اليهقيُّ - في اللسنزيا<sup>()</sup> بعد إخراجه -: وهذا ـ أيضاً ـ ضعيفٌ، أبو بكر الدَّاهري ـ يويدُ أحد رواته ـ غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وبو استدلُّ من فرَّقُ بينَ المذاكِر والناسِي قائلاً: إنَّ الأولَّ في حقَّ العامدِ وهذا في حقَّ الناسِي.

وحديث أبي هريرةً هذا الأخيرُ وإن كانَّ ضعيفاً فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضيةِ حديثُ: تتوضا كما أمرك اللَّهُ، وقد تقدَّم، وهوَ الدليل على تاويلِ النفي في حديث البابِ بأنَّ المرادَ لا وضوءَ كاملاً. على أنهُ قدْ رُوي هذا المحديث بلفيظ: ولا وضوءَ كاملُّ، إلَّا أنهُ قال المصنفُ: إنهُ لم نره بهذا اللفظ. وأما القول بأنَّ هذا شيتٌ ودانَّ على الإيجاب فيرجمُ، ففية أنهُ لم يثبُّ ثبوناً يقضي بالإيجاب، بلُ طرقُهُ كما عرفتَ.

وقدْ دَلَّ عَلَى السُّنِّيةِ حديثُ: «كلُّ أمرٍ ذي بَالٍ»<sup>(١٦)</sup>؛ فيتعاضدُ هرَ وحديثُ البابِ على مطلقِ الشرعيةِ وأقلُّها النَّديةِ.

#### (الفصل بين المضمضة والاستنشاق)

٤٧/١٩ - وَعَنْ طَلْحَةً بِن مُصَرَّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنْ جَدْهِ الْمُضْمَضَةِ وَالاَسْتِشْاق.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

# ترجمة طلحة بن مصرف

(وَعَنْ طلحةً)(١) هوَ أَبو محمدٍ، أو أبو عبد اللَّهِ طلحةُ (البنُ مصرُف) بضم

<sup>(</sup>۱) (الكبرى) (۱/٤٤) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف.

تقدم تخريجه في أول الكتاب. وانظر: فإرواء الغليل؛ (رقم ١، ٢). (٣) في فالسنن، (٩// ٩ رقم ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في السنن؟ (٦/١٦ وقم ١٦٣). وفيه لبت بن أبي سليم صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه فتُوك. قاله ابن حجر في

التقويب ( ۱۳۸/۱ رقم ۹)، وتُعترف مجهول. والخلاصة: أن العليث ضعيف. إذ انظر ترجعت في: اطبقات ابن صدة (۲۰۸/۱ واحلية الأولياء ( ۱۵/۱ ) وااليمبره ( ۱/ ) ۲۰۱ واشفرات اللهب ( ۱/ ۱۵/۱ ) واللجمع بين رجال الصحيحين، ( ۱/ ۱۳ رقم ۱/ ۱/ ۱۵ رقم ( ۱/ ۱۳۷۶ وقم ۱۳۲۸ )، واللجر و (۱۲۳۲ وقم ۱۲۳۸ ) واللجر والتعليل ( (۲۷۲۶)، واطاية التهاية في طبقات القراء ( ۱/ ۲۵۳ وقم ۱۳۵۸)،

العبم وفتح الصادِ المهملة، وكسرِ الراءِ المشدَّدةِ وفاهِ. وطلحةُ أحد الأعلامِ الأثباتِ من التابعين، مات سنة التني عشرةَ ومائة، (على قبيهُ) مصرَّف، (على جدَّه) كسبِ بنِ عمرو الهمداني، ومنهم من يقولُ: ابنُ عُمرَ بضمِ العينِ المهملةِ. قال ابنُ عبد البرِّ: والأشهرُ ابنُ عَمرٍو لهُ صحيةً، ومنهم من يتكرَّهًا، ولا وجه لإنكادِ من الكر ذلك.

ثمُّ ذكرُ هذا الحديث: (قال: وليث رسولُ اللَّهِ ﷺ يفصلُ بين المضعضةِ والاستنشاقِ. الخرجة أبو الوق بإستاو ضعيقي)؛ لأنهُ منْ رواية ليث بن أبي سليم وهر ضعيث. قال النوريُ<sup>(۱)</sup>: اتفق العلماء على ضعفه؛ ولأنْ مصرّفاً والدّ طلحةً مجهول الحال. قال أبر دارد: وسمعتُ أحمد يقرلُ: ابنُ عبينةً زعموا أنهُ كانَ ينكرهُ يقولُ: إيشْ هذا طلحةً بنُ مصرّفٍ عنْ أبيو عن جدّو؟

والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بالله يؤخذُ لكلّ واحدٍ ماء جديدٌ. وقد دلَّ لهُ - إيضاً - حديثُ عليُّ هِ وعثمانُ أنهما أفرةا المضمضة والاستنشاق ثمَّ قالا: هكذا رأينا رسولُ اللهِ 瓣 توضاً. أخرجه أبو عليُّ ابنُ السكنِ في صحاحو<sup>77</sup>. وذهبَ إلى هذا جماعةً.

وذهبِ الهادويةُ إلى أنَّ السنة الجمعُ بِينَهما بِمُوقِهُ لما أخرجهُ أبنُ ماجه<sup>(٣)</sup> من حديث على على الله : وأنه تمضمض فاستنشق ثلاثاً من كفُّ واحدةٍ، وأخرجهُ إبر داودُ<sup>(1)</sup>.

والجمع بينهما وردَ منْ حديث عليٍّ منْ ستّ طرقٍ<sup>(٥)</sup>، [وتأتي إحدَاها

- (۱) في الهذيب الأسماء واللغات؛ (٢/ ٧٤ ـ ٧٥ رقم ٩٨).
  - (٢) كما في (التلخيص) (٧٩/١).
- (٣) في (السنن) (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٤)، وهو حديث صحيح.
  - (٤) في (الستن؛ (١/ ٨١ رقم ١١١)، وهو حليث صحيح.
- (٥) (الأول): من أبي حَجَّة بن قيس الوادعي الهمداني وهو ثقة ـ قال: ورايث عليًا توضًا فَعَلَمُ عَرَقَ مَوضًا فَعَلَمُ مَنْ كَانَّة مِنْ كَانَّة مِنْ كَانَا ، وعَسَلَ رَجَهَة ثلاثاً ، ومَسْدَق ثلاثاً ، وعَسَلَ رَجَهَة ثلاثاً ، ورسمّ راسة مُرَّة، ثمَّ عَسَلَ قَمْتَةٍ إلى الكمبين. ١٠. أخرجه الترمذي (١/٧٠ رقم ٤٨) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (١/٨٠ ـ ٨٤ رقم ١١٦) مختصراً. وهو

حلبث صحيح.

قريبةً](١)، وكذلكَ من حديثِ عثمانَ عندَ أبي داودَ(٢) وغيرِه، وفي لفظٍ لابن حبًّانِ<sup>(٣)</sup>: «ثَلاثَ مَرَّاتٍ منْ ثَلاثِ حَفَنَاتٍ»، وفي لفظ للبخاريُّ<sup>(1)</sup>: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ منْ غَرْفَةٍ وَاحدةٍ؟. ومعَ ورود الروايتين ـ الجمعُ وعدمُهُ ـ فالأقربُ التخييرُ، وأن الكلُّ سُنَّةً، وإنْ كان رواية الجمع أكثرَ وأصعَّ. وقدْ اختار في الشرح التخييرَ، وقالَ: إنهُ قولُ الإمام يحيى.

(الثالثة): عن عبد عير عن علي: وأتي بإناه فيه ماء وطشتٍ، فأفرغ من الإناءِ على يمينه، فغسل يديه ثلاثاً، ثمَّ تمضمض ونثرٌ من الكف الذي يأخذ فيه، ثمٌّ غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمني ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثمَّ مسح برأسه مرة، ثمَّ غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً.

أخرجُه أبو داود (١/ ٨١ رقم ١١١) و(١/ ٨٢ رقم ١١٢) و(٨٣/١ رقم ١١٣)، والنسائي (١/ ٦٨ رقم ٩٢) و(١/ ٦٨ رقم ٩٣) و(١/ ٦٩ رقم ٩٤). وفي رواية لابن ماجه (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٤) فغمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، من كفُّ وأحدًا، وأخرجه ابن حبان (٢/ ١٩٦ رقم ١٠٥٣) إلا أنه لم يقل: من كفُّ واحد.

(الوابعة): عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: رأيت علياً توضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح براسة واحدة، ورفعه. أخرجه أبو داود (۸۳/۱ رقم ۱۱۵)

بسئد صحيح.

(اللخامسة): عن ابن عباس عنه أخرجه أبو داود (١/ ٨٤ رقم ١١٧) مطولاً، والبزار ــ كما في التلخيص الحبيرة (١/ ٨٠) - وقال: لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني، ولا تعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع فيه. وأخرجه ابن حبان (٢٠٦/٢ رقم ١٠٧٧) من طريقه مختصراً. وقد حسَّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.

(السادسة): عن النُّزَّالِ بنِ صَبْرَةَ عن علي. أخرجه أبن حبان (٢/ ١٩٧ رقم ١٠٥٤)، وفيه: الحَاجَدُ كَفَأَ فَتَمْصَمُضُ، واستنشق، وفي آخره: ثمَّ قام فشرب فضله وهو قائم،.

وأصله في البخاري مختصراً (١٠/ ٨١ رقم ٥٦١٥ ورقم ٢١٦٥).

رقم الحديث (٤٨/٢٠). في النسخة (ب): اويأتي أحدها قريباً». (1) في السنن؛ (١/ ٨٠ رقم ١٠٨) و(١/ ٨١ رقم ١٠٩). (Y)

في اصحيحه (٢٠٤/٢ \_ ٢٠٥ رقم ١٠٧٤) من حديث عبد الله بن زيد، وليس من (Y) حديث عثمان كما يوهم كلام المؤلف كألله.

في الصحيحه، (٣٠٣/١) رقم (١٩٩) أيضاً من حديث عبد الله بن زيد. (1)

<sup>(</sup>الثانية): عن زِرَّ بن خُبَيْشِ عنه، أخرجه أبو دارد (۸۳/۱ رقم ١١٤) من حديث المنهال بن عمرو عنه. وأعلُّه أبو حاتم بأنه إنما يُروى عن المنهال عن أبي حَيَّة عن علي. (العلل؛ لابن أبي حاتم (١/ ٢١ رقم ٢٨).

واعلم أنَّ الجمعَ قلْ يكونُ بتَرفؤ واحدةٍ، وبثلاثِ منها كما أرشد إليه ظاهرُ قولِهِ في الحديثِ: (مِنْ قَطُّ والحدو ومن غرفةٍ واحدةٍ)، وقلْ يكون الجمعُ بثلاثِ غرفاتٍ، لكلَّ واحدةٍ من الثلاثِ المرَّاتِ غَرفةً - كما هرَّ صريعٌ - ثلاثُ مراتٍ من ثلاثٍ حَقَاتٍ.

قال البيهقيُّ في السنن<sup>(۱)</sup> بعد ذكره الحديث: يعني ـ واللَّهُ أعلمُ ـ أنهُ مضمض واستنتر كلَّ مرةٍ منْ غرفة واحدة، ثمَّ فعلَّ ذلك ثلاثاً منْ ثلاث غرفاتٍ. قال: ويدلُّ لهُ حديثُ عبد اللَّه بن زيدٍ، ثمَّ ساتهُ بسننو<sup>۱۱</sup> وفيد: «ثمُّ أدخلَ بلهُ في الإناء [فعضمض]<sup>۱۱۱</sup>، واستنشَّ واستنترُ ثلاث مَرَّاتٍ من ثلاثٍ أَعْرَفَاتٍ]<sup>۱۱ م</sup>ن [تاء]، <sup>(۱)</sup> ثمَّ قال: رواهُ البخاريُّ في الصحيح، ويه يضحُ أنهُ يتعينُ هذا الاحتمالُ.

# الجمع بين المضمضة والاستنشاق

المُمَّارِكُ عَلَى عَلِيٍّ ﷺ في صِفَةِ الْوُصُّرِةِ - ثُمَّ تَفَضَّمُضَ ﷺ وَاسْتَلَقَرَ الْمُوَّا: يُمَضْمِضُ وَيَلْثُرُ مَنَ الكفُّ الَّذِي يَالْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. الْخَرَجُهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(١)</sup> والشَّائِيُّ<sup>(١)</sup>. [صحيح]

(وَعَنْ عَلِيْ ﷺ فِي صِغَةِ الوَصْوءِ - ثُمُ تُعَضَّمَهَ ﷺ وَاسْتَلَقَدَ [الْعَلَامُ](\*) يُعَضَّمِضُ ويَعَلاَ مِنْ العَكْ الذي يلكُذُ مِنْهُ العاء. تُحْرَجَهُ لِبِو تَاوَدُ والنسائشُ). هذا مِنْ اداةِ الجمع، ويُحْتَدَلُ أنْهُ من غَرَقَةِ واحدةِ أو من ثلاثِ غَرَقَاتٍ.

المُ 19/٢١ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ زَيْدٍ ـ في صِغَةِ الْوُصُوءِ ـ الْحَمْ أَنْخَلَ 難 يَنَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَشْفَقَ مِنْ تَخْفُ وَاحِدٍ، يَفْمَلُ ذَلِكَ لَلالًا، مَثْقُنْ عَلَيْدِ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

<sup>(</sup>١)(٢) في النسخة (أ): افتمضمض. (٣) في النسخة (أ): افتمضمض.

 <sup>(3)</sup> في النسخة (ب): (4رف).
 (4) في النسخة (أ): (ألماء).

 <sup>(</sup>٦) في السنن (١/ ٨١ رقم ١١١) و(١/ ٨٢ رقم ١١٢) و(١/ ٨٣ رقم ١١٣).

 <sup>(</sup>٧) في «السنن» (٦٧/١ رقم ٩١) و(١/٨٦ رقم ٩٢ و٩٣) و(١٩/١٦ رقم ٩٤).
 وقد تقدم تخريج الحديث أثناء شرح الحديث رقم (٩٤/١٩).

٨) في النسخة (أ): اثلاثاً.

 <sup>(</sup>۹) البخاري (۱/ ۲۹۷ رقم ۱۹۱)، ومسلم (۱/ ۲۱۰ رقم ۱۸/ ۲۳۵).
 وقد تقدم تخريجه (رقم الحديث: ۲۲/۶).

(وُعَنْ عَبْدِ قَلَمُ بِنِ رَبِدِ هُلِهُ فِي صَفَّةِ الوَضُوءِ) أي وضَونُهُ ﷺ (لهُ النَّحْلُ ﷺ يَنَهُ) أَيْ فِي الماءِ، (فَمَنْطَفَقُ وَلَمُتَلَّشَقَ). لمْ يَذَكِرِ الاستئارَ؛ لأنَّ المرادَ إنَّما هَرَ ذَكُرُ اكتفائِهِ بكفُّ [واحدةً]<sup>(١)</sup> من الماءِ لما يدخلُ في النم والأنفِ، وأما دفمُ الماءِ فليسَ من مقصودِ الحديثِ، (من كَفُّ ولجدةٍ) الكَثُّ يُذَكَّرُ ويؤتَّثُ. (يفعلُ تلكُّ للافاً، متقةً، عليهِ).

هُوَ ظَاهُرٌ فِي أَنْهُ كَفَاهُ كُفُّ واحدٌ للثلاثِ العراتِ، وإنْ كانَ يحتملُ أنهُ أرادَ بهِ فعلَ كلُّ منهما منْ كفُّ أواحدٍا<sup>٣١</sup>: يغترفُ في كلُّ أمرةًا<sup>٣١</sup> واحدةً مَنَ الثلاثِ.

والحديث كالأول [من أدلق] الجمع، وهذا الحديث والأول مقتطمان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء، وقد تقدم مثلُ هذًا، [إلَّا أنَّا أ<sup>(ه)</sup> المصنف إنَّما يقتصرُ على موضع الحُجِّةِ الذي يريدُ، كالجمع لهَنَا.

# [اعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء]

٧٢٧ - ٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﷺ قَالَ: رَأَى النَّمْ ﷺ رَجُلاَ وَفِي قَدْيِهِ مِثْلُ الظَّفْرِ لَمْ يُصِثْهُ الْمُنَاهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكُ . أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوْدَ"، والشَّمَانِي "كَ. [صحيح]

(وَعَنْ أَنْسِ هُ قَالَ: رَأَى النَبِيُ هُلَ رَجُلًا وَلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الطَّلْوِ)، بِضُمُ الظّاء المعجمةِ والفاء، وفيه لغاتُ آخرُ أجودُها ما ذكرَ، وجمئُهُ أظفارٌ، وجمعُهُ الخارِّ، وجمعُ الجمعِ أظافير (لَمْ فِصِبْلَهُ الفَاقِ) أي ماءُ [وصوله] (() (فَقَالُ) لَذَ: (الرَّحِيْةِ فَلْفَسِنْ وَضُمُوعَانُ.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): قواحدة. (٢) في النسخة (ب): قواحدة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (أ). (٤) في النسخة (أ): قمراد له.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): ولأنه. (٦) في اللسن، (١/ ١٢٠ رقم ١٧٣). (٧) لم أحده في منذ النباة المناء عربالًا نا والكراب.

أ) لم أجده في «سنن النسائي الصغرى»، ولملةً في «الكيرى».
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲ وقم ۲۵۰)، وأبو عوانة (۲۰۲۱)، والبيهقي (۱/ ۲۸۰)
 (۱۸ حدوانه عبد الله في الاواند المسننة (۱۸۶۳). وللدارقطني (۱۸۸۱ رقم ۱۵۰)، والحدوانة في «الحلية» (۱۸/۲۳)، وقت والسهمي في الاريخ جرجان (ص۲۰۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸/۲۳)، وستند حسن.

وانظر: انصب الراية؛ (٣٦/١)، واإرواء الغليل؛ (١٢٧/١). ٨) في النسخة (أ): اللوضوء؛.

لَّذُوَجُهُ ثِبُو نَاوِدُ وَالنَّسَائِيُّ). وقدْ أخرجَ مثلةُ مسلمُ<sup>(١)</sup> منْ حديثِ جابرِ عنْ عمرَ إلَّا أنهُ قيلَ: إنهُ موقوفُ على عمرَ.

وقد اخرج أبو داود ( من طريق خالد بن بعدان ، عن بعض أصحاب النبي قلف النبي قلف النبي قلا أصحاب النبي قلف النبي قلف ألى من بعض المناه النبي عن إسنادو: جيد نعم وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء ، نما في الرّجل، وقياساً في غيرها . وقد ثبت حديث : "ويل للاعقاب من الناره"، قال قل في جماعة لم يصل اعقابهم الماء . وإلى هذا ذهب الجمهورُ .

ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنيْفَةً إِنْهُ قَالَ: يُعْفَى عَنْ نصفِ العضوِ، أو ربعِهِ، أو أَقَلَّ مَنَ النَّرهم، رواياتُ حكيتُ عنهُ، [هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه

 <sup>(</sup>۱) في قصصيحه (۱/۱۵/۲ رقم ۳۱/۲۶۳)، وأحمد في فالمستنة (۲۱/۱، ۲۳)، وابن ماجه
 (۱/۸۱۲ رقم ۲۲۸).

 <sup>(</sup>٢) في والسنن؛ (١/ ١٢١ رقم ١٧٥).

قال البيهقي: هو مرسل وكلا قال ابن القطان، وفيه بحث، وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إستاد جيد؟ قال: نحم، قال: نقلت: إذا قال رجل من التابعون حدثني رجل من أصحاب النبي 攤، لم يستم، فالخفيث صحيح؟ قال: نعم. وأهاد المتذوي بان ذيه بقيته، وقال عن بحير: وهو مللي، لكن في «المستد و«المستدرك» تصريح يقية بالتحديث، وفيه عن بعض أزواج إلني ﷺ... «التأخيص الحير، (17/1).

وصحُّحه الألباني في الإرواء؛ (١٧٧/). ٣) ورد في حديث عبد الله بن عمرو ﷺ، وأبي هريرة ﷺ، وعائشة ﷺ.

ه أما حليث عبد الله بن عمرو، فأخرج البخاري (٢/١٥٥ رقم ١٤٦٢)، ومسلم (١/ ١٢٤ رقم ٢١، ١٤٤/١٧)، وأبو دارد (١/٣ رقم ٤١٠)، والنساني (١/٧٧ رقم ١٩١١)، وابن ماجه (١/١٥٥ رقم ١٤٥٠)، والدارمي (١/١٧٩)، وأحمد في المستدة (١/١٣/١)، و٥٠ ر ١١٥ ر٢٣)،

وأما حديث أي هريرة، فقد أخرجه البخاري (٢٧٧١) وقم ١٦٥)، ومسلم (٢٦٤/ ٦٥).
 ١٥٠ وقم ٢٨ و٢٩ و ١٣٠٠ (٢٤٢/ ٢٨)، والقرمذي (٢/٨٥ وقم ٤٤)، والنساني (٢/٧٠ رقم ١١)، وإن ساجه (١/٤٧) والم ٢٨٥/)، وإلى الراح (٢٨٧١)، وأحد (٢٨٨٢).
 ٨٨٥ و ٢٠٤ (٢٨٤).

وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم (٢١٣/١ رقم ٢٤٠/٢٥٥)، وابن ماجه (١٥٤/١ رقم (٤٥١)، ومالك (١٩/١ رقم ٥).

أصحابه الموجودون في هذه الأعصار، وقالوا: إنه ليس بقول أبي حنيفة، ولا أحد من أتباعه](١).

وقد استدلَّ بالحديثِ ـ أيضاً ـ على وجوب الموالاةِ، حيثُ أمرَهُ أن يعيدَ الوضوء، ولم يقتصرُ على أمرهِ [بغَسْل](٢) ما تركهُ.

قيلَ: ولا دليلَ فيه؛ لأنهُ أرادَ التشديدَ عليه في الإنكار، والإشارةَ إلى أنَّ مَرْ تركَ شيئًا فكأنَّهُ تركَ الكامَّ، ولا يخفَى ضعفُ هذا القولِ، فالأحسنُ أنْ يُقَالَ: إنَّ قُولَ الراوي: أَمَرُهُ أَنْ يعيدَ الوضوءَ، أي: غَسْلَ ما تركَهُ. وسمَّاهُ إعادةً باعتبار ظنَّ المتوضىء، فإنهُ صلَّى ظاناً بأنهُ قدْ توضًّأ وضوءاً مجزئاً، وسمَّاهُ وضُوءاً في قولِهِ: يعيدُ الوضوءَ؛ لأنهُ وضوءٌ لغةً.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجاهلَ والناسيَ حُكْمُهُمَا في التركِ حكمُ العامِدِ.

# (الاقتصاد في ماء الوضوء)

١٥١/٢٣ لِـ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: اكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدُ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاع، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادِه، مُثَّفِّقٌ عَلَيْهِ"ً. [صحيح]

(وَعَنْهُ) أي [عن](١٤) أنس بن مالكِ (إقال](°)؛ كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يتوضأ بالمدُّ)، تقدَّمَ تحقيق قدرهِ، (ويغتسلُ بالصاع)؛ وهوَ أربعةُ أمدادٍ، ولِذَا قالَ: (إلى خمسةِ أمدادٍ) كأنهُ قالَ: بأربعةِ أمدادٍ إلى خمسة [أمداد](١) (متفقٌ عليهِ). وتقدَّمَ انهُ ﷺ توضأ بثلثي مدٍّ. وقَدَّمْنَا أنهُ أقلُّ ما قُدِّرَ بهِ ماءُ وضويْه 🐃 ﷺ، ولو أُخَّرَ المصنف ذلكَ الحديث إلى هُنَا، أوْ قدَّمَ هذَا لكانَ أَوْفَقَ لحسن الترتيب.

زيادة من النسخة (أ). (1) (٢) في النسخة (أ): «أن يغسل).

البخاري (٢٠٤/١) رقم ٢٠١)، ومسلم (٢٠٨/١) رقم ٢٥/٥١)، قلّت: وأخرجه (٣) أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٩٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٣). • المد = ٤٤٥ غراماً.

<sup>•</sup> الصاع = ٤٤ ×٤ = ٢١٧٦ غراماً.

انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية». (۵) زيادة من النسخة (أ).

زيادة من النسخة (ب).

زيادة من النسخة (ب). (7)

تقدم من حديث عبد اللَّه بن زيد رقم (٣٨/١٠)، وهو حديث حسن.

وظاهر هذا الحديث أنَّ هذا غَايةً ما كانَّ ينتهي إليه وضوؤه 囊 وغسلُهُ، ولا ينافيه حديثُ عائشة الذي اخرجهُ البخاريُ<sup>(١١)</sup>: «أنَّ 囊 توضُأُ مِنْ إناءِ واحدِ يقالُ لُهُ: النَّرَقُ، يفتع الفاءِ والراءِ، وهوَ إناءً يسع تسعةً عشرَ رِظلاً؛ لأنهُ لِسَ في حديثِها أنْهُ كانَّ ماكنَّ ماك، بلُّ قُولُها: «منْ إناءِ»، يدلُّ على تبغض ما توضاً منهُ.

وحديثُ أنسِ هَذَا، [والحديث] ( اللّبي سلفَ عنْ عبدِ اللّهِ بنِ زيدٍ، يرشدانِ إلى تقليل مَاءِ الوضوءِ، والاكتفاءِ بالبسيرِ منَّد. وقدَّ قالَ البخاريُ ( ( ) . أَهْلُ البِلم نَيْهِ ـ أَي [في] ( ) ماءِ الوضوءِ ـ أنْ يتجاوزَ فعلَ النبيُّ ﷺ .

#### (ما يُقال بعد الوضوء)

٥٢/٧٤ \_ وَعَنْ عُمَرٌ ﷺ قَال: قَال رَسُولُ اللّهِ ﷺ ـ: بِهَا مِنْكُمْ مِنْ
 أُحَدِ يَتَوَشَّا، فَيْسَعُ الْوَشُوءَ، ثُمَّ يَشُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخَدْهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَنِهُمُ وَرَسُولُهُ. إِلاَّ فَيَحَتْ لَهُ أَيْوَالُ الجَنَّةِ. [صحيح]

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (°)، وَالنَّرُولِذِي (<sup>(١)</sup> وَزَادَ: اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَالِيَقَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهُورِينَا.

- الفَرَقُ = ٨٢٥٣ غراماً.
- (٢) زيادة من النسخة (أ).
   (٣) في اصحيحه (١/ ٢٣٢) الباب الأول من كتاب الوضوء.
  - (٤) زيادة من النسخة (١).
  - (۵) زیادة من النسخه (۱).
     (۵) فی اصحیحه (۱/۹/۱ رقم ۲۲۲۲/۱۳۳).
- (٢) في فسنته (٧٧/١ رقم ٥٥).

قلت: وأخرجه أحمد (١٥/١٥) ـ (١٥/١٥)، وأبو عوانة (٢٥/١)، وأبو داود (١/ ٢٥٥)، وأبو داود (١/ ١٦٥) وقد (١/ ١٦٥) وقد (١/ ١٤٥) وقد (١/ ١٤٥) وقد (١/ ١٤٥) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب. ولم يلكن (١/ ١٨٠) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب. ولم يلكن التربك في سنده عقبة بن عامر، وأعلّه الترمذي بالاضطراب وليس كذلك، فإنه أشطراب موجوح.

فالحديث صحيح، واللَّه أعلم.

 <sup>(</sup>١) أخرج البخاري في اصحيحه (١/٣١٣ رقم ٢٥٠) عن عائشة إلى قالت: اكنتُ أغتبِلُ
 أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، مِنْ قَنَحِ يقالُ له: الفَرَق.

#### (ترجمة عمر بن الخطاب

(وَعَنْ عُمَرَ)(١) بضمُّ العينِ المهملةِ، منقولٌ من جمع عُمْرةً.

هوَ أبو حفص عُمرُ بنُ الخطابِ القرشيُّ، يجتمعُ معَ النبيُّ ﷺ في كعبِ بنِ لؤيَّ، أسلمَ سنةَ ستَّ من النبوق، وقبلُ: سنةَ خمس، بعدَ أربعينَ رجلاً، وشهدَ المشاهدَ كلَّها معَ النبيُّ ﷺ، ولهُ مشاهدُ في الإسلامِ وفتوحاتُ في العراق والشامِ. وتوفيَ إنهياً أنَّ عُرَّةِ المحرمِ سنةَ أربع وعشرينَ، طعنهُ أبو لؤلوةَ عَلامُ المغيرةِ بن شعبةً، وخلافةُ عشرُ سَنِنَ ونصفُ.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَلْهُ ﷺ: عَا مِنْكُمْ مِنْ لَعَمِ يَتَوَضَّا فَيَسْتِغُ الوَّضُوءَ) تَدَمَّ أَنُ إِنَّمَانُهُ (لَمْ يَقُولُ) بِعَدَ [إنمامِياً؟\*\*]: (الشهدُ أنْ لا إلله إلا الله - وحدَّة لا شريكَ لهُ -والشهدُ أنَّ محمداً عَبِدُهُ ورسُولُهُ، إلا فَتِكِتْ له ابوابُ الجِنةِ).

[هو]<sup>(٤)</sup> منْ باب ﴿وَثَقِيمٌ فِي الشَّيرِ﴾ عَبَّرَ عنِ الآتي بالماضي؛ لِتُعَقَّٰقِ وقوعِهِ. والمرادُ: تفتخُ لهُ يومَ القيامةِ يدخلُ مِنْ أيّها شاءً.

(لضرجة مسلم)، وأبو داود (٥٠)، [وابن ماجه](١٠) [وابن حبان](١٠) (والترمذي، وزاد: اللغم لجعلني من التوابين ولجعلني من المتطفرين) جمع بينَهما؛ إلماماً بقرله تعالى: ﴿إِنَّ أَلْمَدُ بِيُجُ التَّوْمِينَ وَيُجِدُ النَّقْبِينِ ﴾(١٠)

ولما كانب التوبةً طهارة الباطن من أدرانِ الذنوب، والوضوءً طهارة الظاهرِ عن الاحداثِ المانعةِ عن التقرُّبِ إليهِ تَعَالى، ناسبَ الجمعُ يبتُهما [في]<sup>04</sup> طلبِ ذلك منّ اللهِ تعالى غاية المناسبةِ في طلبِ أنْ يكونَ السائلُ محبوباً للّذِ، وفي زمرةِ المحبوبينَ لهُ.

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الإصابة» (۷٤/۷ وقم ۵۷۳۱)، و«الاستيماب» (۸/۲۹۲ وقم ۱۸۹۸)، ودجامع الأصول» (۸۰/۲۰ ـ ۲۵ رقم ۲۹۷۲ ـ ۱۶۵۶)، والمد الغابة» (۶/ ۲۵ ـ ۲۵ ۸۷ ۲۵ ـ ۲۵ ۸۷).

 <sup>(</sup>۲) زيادة من النسخة (ب).
 (۳) في النسخة (أ): فتمامه.

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (١): اهذاه.

<sup>(</sup>٥) في قالسنن، (١/١١٨ رقم ١٦٩) كما تقدم.

 <sup>(</sup>٦) في «السنر» (١٩/١) وقم ٤٧٠) كما تقلم، وما بين العاصرتين زيادة من النسخة (ب).
 (٧) في «الإحسان» (٣٢٥/٣٣ وقم ١٩٠٠)، وما بين العاصرتين زيادة من النسخة (ا).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية ٢٢٢. (٩) في النسخة (ب): قاي،

وهذهِ الروايةُ - وإنْ قالَ الترمذيُّ - بعدَ إخراجه الحديثَ -: في إسنادهِ اضطرابٌ \_ فصدرُ الحديثِ ثابتٌ في مسلم، وهذهِ الزيادةُ قدْ رَوَاهَا البزارُ(١)، والطبرانيُّ في «الأوسط»(٢)، منْ طريقٍ ثوبانَ بَلْفظِ: «منْ دَعَا بوضوءٍ فتوضأ، فساعةَ فَرَغَ مِنْ وَضُوتُهِ يَقُولُ: أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ، وأَشْهِدُ أَنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، اللهمَّ اجعلْني منَ التوَّابينَ، واجعلني منَ المتطهِّرينَ»، ورواهُ ابنُ ماجَه (٢) منْ حديثِ أنس، وابنُ السنيِّ في «عمل اليوم والليلةِ»(١)، والحاكمُ في «المستدرك»(٥) منْ حدَّيثِ أبي سعيدٍ بلفظٍ: امنْ توضأ فقالَ: سبحانَكَ اللَّهم وبحمدِكَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا أَنتَ، أَستغفَرُكَ وأتوبُ إليكَ، كُتِبَ في رقُّ ثمَّ طُلِعَ بطابَع، فلا يُكسَرُ إلى يوم القيامة؛، وصحَّحَ النسائيُّ أنهُ موقوفٌ (٦٠). وهذا الذكرُ عقيبَ الْوضوءِ.

قال النوويُّ: قالَ أصحابُنَا: ويُسْتَحَبُّ ـ أيضاً ـ عقيبَ الغسل.

وإلى هُنا انتهى بابُ الوضوءِ. ولمْ يذكر المصنفُ مِنَ الأذكار فيه إلَّا حديثَ التسميةِ في أوَّلِهِ، وهذا الذكرُ في آخرِهِ. وأمَّا حديثُ الذكرِ معَ غَسْلِ كلُّ عضوٍ، فلم يذكره للاتفاق على ضعفهِ.

عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (١٠١/١) وسكت عليه. (1)

أورده الهيشمي في مجمع الزوائدة (٢٣٩/١) وقال: ارواه الطبراني في االأوسط **(Y)** والكبير؛ (٢/ ١٠٠ رقم ١٤٤١) باختصار. وقال في الأوسط؛ تفرَّد به مسوَّر بن مورع ولم أجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الورَّاق ذكره ابن حبان في «الثقات، وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال، والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم. قلت: وأخرجه ابن السنَّى في اعمل اليوم والليلة؛ (رقم: ٣٢) من حديث ثوبان، وفيه

أبو سعيد الأعور، وهو ضعيف. ني دالسنن؛ (١/١٥٩ رقم ٤٦٩)، وهو حديث ضعيف. (٣)

<sup>(</sup>رقم ۳۰). (1)

قلت: وأخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة؛ (رقم ٨١) مرفوعاً، و(رقم ٨٢) موقوفاً. وذكره الهيشمي في «المجمّع» (١/ ٢٤٤) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (١٤٥٥) ورجاله رجال الصحيح. وصحَّحه الألباني في االإرواء، وصحَّحه مرفوعاً وموقوفاً الدكتور فاروق حمادة محقِّق

اعمل اليوم واللِّيلة؛ للنسائي (ص١٧٣).

<sup>(</sup>١/ ١٤/٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. (0)

في «عمل اليوم والليلة» (ص١٧٣).

قَالَ النَّوويُّ: الأدعيةُ في أثناءِ الوضوءِ لا أصلَ لها، ولمْ يذكرُهَا المتقدِّمونَ. وقالَ ابنُ الصَّلاح: لم يصحَّ فيهِ حديثٌ<sup>(١)</sup>.

هَذَا وَلا يُخْفَى حَسَنُ خَتْمِ المَصَنَّفِ بَابَ الوضوءِ بَهِذَا الدَّعَاءُ الذِّي يَقَالُ عندَ تَمَام الوضوءِ فعلاً، فقَالُهُ عندَ تَمَام أدلِيَّو تَالِيفاً.

وعُّقِّبَ الوضوءَ بالمسح على الخُفينِ؛ لأنهُ منْ أحكام الوضوءِ فقالَ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وتعبُّ إن حجر في التلخيص؛ (١٠٠/١) بقوله: فروي فيه عن علي، من طرق ضعيقة جداً، أوردها المستغفري في «الدعوات»، وابن عساكر في «المالي» وهو من رواية أحمد بن مصحب المروزي» عن حبيب بن أبي حبيب الشبياني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف.

ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داوده حدثنا محمود بن العباس، حدثنا المغيث بن بُليل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد، عن الحسن من علي نحوه، ورواه ابن حبان في الضعفاء، من حديث التراه بن عازب، عباس بن صهيب، وهو متروك. ورواه المستففري من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله، وإسناده وإه اهد.

الله التعقُّب لا طائل تحته، واللَّه أعلم.

#### [الباب الخامس] باب المسح على الخُفين

أيّ بابُ ذكر أدلة شرّعيةِ ذلك. والخُفُّ: نعلٌ من أدم يغطي الكعبين، [والجُرْمُونُ(١) خفّ كبيرٌ يُلْبَسُ فوق خُف كبير، والجوربُ فوق الجُرْمُوقِ يغطي الكعبينِ بغض التغطيةِ دونَ النعلِ، وهي تكونُ دونَ الكعابِ]<sup>(٣)</sup>.

٥/٣٥ \_ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﴿ فَتُوضًّا ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: وَمَفْهُمَا، فَإِنِّي أَوْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ٥. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْه<sup>(٣)</sup>.

كتاب الطهارة

\_ وَللاَّرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (1): أَنَّ النَّبِي ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفُ وَأَسْفَلُهُ. وفي إسْنَادِهِ ضَعْفُ. [ضعيف]

- بضم الجيم والميم مُعرَّب وهو خُفٌّ فوق خفٌّ. وتحرير ألفاظ التنبيه، أو ولغة الفقه، للنووي (ص٥٦).
  - زيادة من المطبوع. (1)
- البخاري (١/ ٣٠٩ رقم ٢٠٦)، ومسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٧٩/ ٢٧٤). (٣) وهم: أبو داود (١١٦/١ رقم ١٦٥)، والترمذي (١/ ١٦٢ رقم ٩٧)، وابن ماجه (١/ (1)
- قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى؛ (رقم ٨٤)، وأحمد في المسند؛ (٤/ ٢٥١)، والدارقطني (١/ ١٩٥ رقم ٦)، والبيهقي (١/ ٢٩٠). من طريق الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة،
  - قال أبو داود.(١١٧/١): قوبلغتي أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاءًا.

(غَنْ لَلْمُفِيرَةِ بَنِ شَغْبَةً ﷺ قَالَ: كَنْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ) أي: في سفي، كما صرَّح به البخاريُّ، وحت مالكِ(١٠) وأبي داود تعيينُ السفر أنه في غزوة تبوكِ، وتعيينَ الصلاةِ أنَّها صلاةُ الفجر، (فنوضاً) أي: أحدَّ في الوضوء، كما صرَّحت به الاحاديثُ، فني لفظ: "تنضمض واستشق للات مراب، وفي أخرى: فنمسحَ برأسوء، فالمرادُ بقوله: "توضأه أخذَ فيه، لا أنهُ استكمالُه كما هو ظاهرٌ للفظ، (هَأَهُويْتُكُ) أيْ: مدتُ يدي، أوْ قصلتُ الهويُّ من القيام إلى الفعود (لاَتَّذِيَّ خُطُّيهُ)، كانهُ لم يكنُ قدْ علمَ برخصةِ المسح، أو علمها وظنَّ أن ﷺ سيفعلُ الأفضلُ، بناءَ على أنَّ الفَسْلَ أفضلُ، ويأتي فيهِ الخلاف، أو جوَّزَ أنهُ لم يعصل شَرَطُ المسح، وهذا الاَخيرُ أقربُ لفولِهِ: (فَقَالَ: تَشْهِتَا) أي: الخفينِ (هاني العَفْيَنِ وَاللهُ علم العَمْولِينِ، كما تبينُه روايةُ أبي داودَ: افإني أدخلتُ القدينِ الغفينِ، وهُما طاهرتانِه،

(فىسىخ علىهغا، متلقى عليه) بين الشيخين. ولفظه ثمنا للبخاري. وذكر البزارُ أنهُ رُويَ عن المغبرةِ مِن ستينَ طريقاً، وذكرَ منها ابنُ مُنْلَهُ خمسةً وأربعينَ طريقاً)'''.

والحديثُ دليلٌ على جوازِ المسج على الخفين في السفر؛ لأنَّ هذا الحديثَ ظاهرٌ فيه [كما عرفت]<sup>(٢)</sup>، وأمَّا في الحَضَرِ، فسياتي الكلامُ عليهِ في الحديثِ الثالث<sup>(1)</sup>.

وقال الترمذي (١/ ١٦٣): قوهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.

قال أبو عيسى: وسألت أبا زرمة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح، لأن أبن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة، قال: كُذُّت عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي ﷺ ولم يُذكر فيه المغيرة. لقت: وهر حديث ضعيف.

انظر: الناخيص الحبيرة (١٥٩/١ ـ ١٦٠)، وانصب الرايقة (١/١٨١ ـ ١٨٢). (١) في الموطأة (١/٣٥ وقم ٤١).

٢) ذكره ابن حجر في التلخيص؛ (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (١). (٤) حديث على الله رقم (١/٥٦).

وقدِ اختلفَ العلماءُ في جوازِ ذلكَ، فالأكثرُ على جوازِهِ سفراً لهذا الحديثِ، وحضراً لغيرهِ منَ الأحاديثِ. ﴿قَالَ أَحَمَدُ بنُ حَنبِلِ: فيهِ أَربعُونَ حَدَيثًا عن الصحابةِ مرفوعةً [وموقوفة].

وقال ابنُ أبي حاتمٍ: فيهِ عنْ أحدٍ وأربعينَ صحابياً.

وقال ابنُ عبد البرُّ في «الاستذكارِ»: رَوى عنِ النبيِّ ﷺ المسحَ على الخفين نحوٌ منْ أربعينَ مِنَ الصحابةِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ عنِ الحسنِ البصريِّ قالَ: حدثني سبعونَ من أصحاب رسولِ اللَّهِ ﷺ أنهُ كانَ يمسحُ على الخَفينِ. وذكرَ أبو القاسِم ابنُ مَنْدَهُ أسماءَ مَنْ رواهُ في تذكرتِهِ، فبلغُوا ثمانينَ صحابياً، (أ). والقولُ بالمسحَ قولُ أميرِ المؤمنينَ عليُّ ﷺ، وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ، وبلالٍ، وحَذَيفَة، وبُريدَة، وخزيمةً بن ثابتٍ، وسلمانَ، وجريرِ البجليِّ، وغيرِهمْ.

قالَ ابنُ المباركِ: ليسَ في المسح على الخفِّين بينَ الصحابةِ اختلاتٌ؛ لأنَّ كلَّ مَنْ رُوِيَ عنهُ إنكارُهُ فقدْ رُوِيَ عنهُ إِثَّبَاتُهُ.

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: لا أعلمُ أنهُ رُوِيَ عَنْ أحدٍ منَ السلفِ إنكارُهُ إلَّا عنْ مالكِ، معَ أنَّ الروايةَ الصحيحةَ عنهُ مصرِّحةٌ بثباتِهِ.

قالَ المصنفُ: قدْ صرَّحَ جمعٌ منَ الحفاظِ بأنَّ المسحَ متواترٌ.

وقالَ بهِ أبو حنيفَةً والشافعيُّ وغيرُهُما، مستدلينَ بما سمعت<sup>(٢)</sup>. وروي عن

ذكره ابن حجر في التلخيص؛ (١٥٨/١). (1)

قلت: لقد بلغ أسماء من روى المسح على الخفين من الصحابة المانون، منهم: أُبِّيُّ بنُّ (٢) عِمارَةَ، أَسَامَةُ بنُ زَيْد، أَسامَةُ بن شريك، أنس بن مالك، أوس بن أبي أوس الثقفي، بُديل: حليف لبني لخم، البراء بن عازب، بُرَيْلَةُ بنُ الحُصَيْب، بلال، ثُوبان، جابرُ بن سَمُرة، جابُرُ بنُ عَبِدِ اللَّه، جَرِيرُ بنُ عبدِ اللَّه البجلي، حُدَيْقَةُ، خالد بن عرفظة، حزيمةُ بن ثابت، ربيعة بن كعب الأسلمي، زيد بن خريم، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، سَهْلُ بنُ سَعْدِ الساعِديُّ، شبيب بن غالب، الشريد بن سويد، صِفوانٌ بنُ عَسَّال، عبادة بن الصامت، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد اللَّه بن مغفل، عبد الرحمٰن بن بلال، عبد الرحمٰن بن حسنة، عصمة بن مالك، علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، عمر بن الخطاب، عَمْرُو بنُ أُميَّة الضمري، عَمْرُو بِنُ حَزِم، عَمْرُو بن بلال، عوف بن مالك الأشجعي، عائشة، قيس بن سعد، =

الهادوية والإمامية والخوارج القولُ بعدم جوازِء، واستدلُّوا بقولِه تعالى: ﴿ وَاتَّفَاكُمُ إِلَى الكَمْبَيَّةُ ﴿ ")، قالوا: فعيَّتِ الآيةُ مباشرةَ الرجلينِ بالماء، واستدلُّوا - أيضاً - بما سلف في بابِ الوضوءِ منَ أحاديثِ التعليم، وكلَّها عينت غَمَلُ الرجلين.

قالوا: والأحاديث التي ذكرتُم في المسحِ منسوخةً بآيةِ المائدةِ، واللليلُ على النسخ قرلُ عليُ ﷺ: سبقَ الكتابُ الخُفينِ<sup>(١٠)</sup>، وقولُ ابنِ عباسٍ: ما مسخَ رسولُ اللهُ ﷺ بعد المائدةِ<sup>(١٠)</sup>.

# وأُجِيْبَ (اؤلاً): بأنَّ آيةَ الوضوءِ نزلتْ في غزوة المُرَيْسيعِ (أَ)، ومسحهُ ﷺ

- - سورة المائدة: الآية ٦.
- (٢) أورده البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٧٢/١) وقال عقبه: «ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول يشت مثله».
  - قلت: وقد روى الإمام المهدي في البحرة(٧٠/١) عن علي ﷺ القول بمسح الخفين. (٣) لأنه لم يثبت له مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول العائدة فلما ثبت رجع إليه.

ذكره البيهقي في االسنن الكبرى، (١/ ٢٧٢).

وقال النوري في والمجموعه (٤/٨/١): وإما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فلس يثابت بل لبت في اصحيح مسلمه (١٣٣/١ وقم ٢٧٦)\_ وغيره ـ كاحمد في المستندة ((٩٦/١) عن علي ، أنه روى المستح على الخفين عن التر ﷺ ...).

اسي هيد.... قلت: أما عائشة، فقد ثبت عنها في اصحبح مسلم؛ (٢٢٢/١ رقم ٢٧٦) أنها أحالت بعلم ذلك إلى على ﷺ وعلي أخبر عن النبي ﷺ بالرخصة فيه.

(3) المُؤرسيع: ماء لبني المُصنطلق يقالُ له: المُؤرسيع، من ناحية تُمايد إلى الساحل. لقيهم النبي 養 فيه واقتتلوا، فهؤم الله بني المصطلق. وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة مت. «السيرة النبرية» لابن هشام (۲۰۱۳).

في غزرة تبوك<sup>(۱۰</sup> كما عرفت ـ والعربسيع قبلها اتفاقاً، فكيف ينسخ المنقلة المتألّحر؟ (وفلنياً): بانه لو سُلَّم تاخر آية المائنة، فلا منافاة بينَ المسح والآية؛ لأنَّ قولَه تعالى: ﴿وَالْيَلَكُمُمُ \* اللهُ مَعْلَقُ، وقَيْلتُهُ أَحاديثُ المسحِ على الخفّ، أَوْ عالمً وخصَّصتُهُ تلكَ الاحاديثُ. وأنَّا ما رُوي عنْ عليٌ ﷺ فهوَ حديثُ منفطعٌ، وكذا

ما رُويَ عنِ ابنِ عباسٍ، مَعَ أَنْ يخالفُ ما ثبتَ عنهما منَ القولِ بالسسح. وقد عارضَ حديثُهما ما هرَ أصبعُ منهما، وهو حديثُ جريرِ البجليُ<sup>(٣٣)</sup>؛ فإنَّهُ لها رُويَ أنْهُ رأى رسولَ اللَّهِ ﷺ بمسئّع على خُشِّيه، قبلَ لهُ: هلُ كانَ ذلكَ قبلَ

لها رَوِيَ أَنْهُ رَاى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُمَسِّعُ عَلَى حَقَيْهِ، فيلُ لهُ. شُلُ فَأَنْ تَعَكُّ تَبُرُ المائدةِ أَوْ بِعَلَهَا؟ قَالَ: وهلُّ أسلمتُ إِلَّا بِعَدُ المائدةِ؟ وهوَ حديثُ صحيحٌ.

وامًّا أحاديثُ التعليم فلبسُ فيها ما ينافي جوازَ المسح على الخفينِ، فإنَّها كلَّها فيمنُ لِسَ عليهِ خُفَّانَ، فايُّ دلالةٍ على نفي ذلك، على أنُّ قَدْ يقالُ: قد ثبتَ في آيةِ المائدةِ القراءةُ بالجرِّ لأرجلِكمُ عطفاً على الممسوحِ وهرَّ الرأسُ، فيحملُ على مسحِ الخفينِ كما بيَّنَتُهُ السنةُ، ويتمُّ ثبوتُ المسحِ بالسنَّةِ والكتابِ، وهوَ أحسنُ الرجوهِ التي تُوَجَّهُ بِها قراءةً الجرِّ.

# ما يشترط للمسح على الخفين

إذا عرفتَ هذا، فللمسح [عند القائلينَ به](1) شرطان:

 <sup>(1)</sup> تبوك: موضع بين وادي التُرك والشام، وقبل بركة لإبناء سعد من بني غلرة؛ وقال أبو زيهد:
 تبوك بين الوجع وارال الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط بنسب إلى الشي 養 ... . ٤ معجم البلدان (۲/۱۲).
 وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع، «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/۱۵/۲).

 <sup>(</sup>٢) سورة المأثدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ((١٤٤) وقد (٢٧٧)، وسلم (٢٧٧)، وأبو داود (١٧٧ مقر ١٩٧٠)، وأبو داود (١٧٧ مقر ١٩٥٠)، والترصلني ((١٩٥/ وقم ١٩٥٣)، والنساني ((١٩٨)، وابن ماجه (١٩٨/)، رقم ١٩٥٠)، وأبن الجاورة في اللستشيء (رقم ١٩٥١)، وأبن الجاورة في اللستشيء (رقم ١٩٥١)، والبيلهني في السنن الكبرى» (١/ ١٩٧٠)، والطلباليي (ص١٩٥ وقم ١٩٦٨)، وأحد (١٩٨٥)، والمناوشني ((١٩٦/ وقم ١٩٠١)، وعبد الرزاق ((١٩٦/ وقم ١٩٧١)، وأبو فمبحم في اللحلبة؛ (١٩٨٧)، وإبن أبي شبية ((١٩٦١) واستنوكه الحاكم ((١٩٦١) زياوة وقمت عند،

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

الأول: ما أشارَ إليهِ الحديثُ \_ وهرَ لبسُ الخفينِ \_ معَ كمالِ طهارةِ القدينِ، وذلك بأنْ يلبسهما وهرَ على طهارةِ تامةِ: بأن يتوضاً حقى يكملَ وضوءً ثمَّ يلسُهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثاً أصمرَ جاز المسمَّ عليهما، بناءً على أنهُ أريدَ بطاهرتينِ، الطهارةُ الكاملةُ، وقدْ قبلَ: بلُ يُحتَمَّلُ أنهمًا طاهرتانِ عنِ النجاسةِ، يُردَى عنْ داودَ. ويأتي منَ الأحاديثِ ما يقويًا القولُ الول.

والثاني: مستفادٌ منْ مُسمَّى الخَفْء، فإنَّ المرادَ بهِ الكاملُ؛ لأنهُ المتبادرُ عندَ الإطلاقِ، وذلكَ بأنْ يكونَ ساتراً قوياً، مانماً نفوذَ الماء، غيرَ مخرَّقٍ، فلا يُمْسَعُ على ما لا يسترُ المقبينِ، ولا على مخرَّق يبدو منهُ محلُّ الفرْضِ، ولا على منسوج؛ إذْ لا يسنمُ نفوذَ الماء، ولا مفصوبٍ؛ لرجوبٍ نزعهِ.

مَذَا وحديثُ المغيرةِ لم يبينُ كيفيةَ المسحِ، ولا كميتُه ولا محلَّهُ، ولكنَّ المحديث الثاني الذي أفادهُ قولُ المصنفِ (وللارمعةِ عنه إلا النسائي ان الغيني الله مسعّل المحديث الثاني الذي المحتفِّ المستعِّل المحدِّ المسحِ اعلَى الخنَّ مسحِّ اعلى الخنَّ والمثَّلَة، ويأتِي مَنْ ذَهبَ إليه، ولكنهُ قدْ أشارَ إلى ضعفهِ، وقد بَيَّنَ وجهَ ضعفِهِ في التناخيص، (١٠) وأنَّ أنمةُ الحديثِ ضعفَهِ في المنترةِ هذا، وكذلكَ بَيَّنَ محلً المنعرةِ هذا، وكذلكَ بَيَّنَ محلً المسحِ وعارض حديثَ المغيرةِ هذَا،

## كيفية المسح على الخفين

94 / 04 - وَعَنْ عَلِيْ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: اللّهِ فَلَا اللّهِنْ بِالرَّابِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْمُعْفُ أَوْلَى بِالْمُسْرِحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ زَأَيْثُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ مُحْقِيهِ، ... [حسن]

أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ حَسَنِ<sup>(٢)</sup>.

قولُه: (وَعَنْ عَلَيْ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لمو كَانَ النَّبِينُ بالراي) أيْ: بالقياسِ،

ا۱۸۱)، وابن أبي شيبة (۱/۱۸۱) من رواية عبد خير عن علي ﷺ.

<sup>(1) (1/ 001</sup> \_ \*\*\*).

 <sup>(</sup>۲) في السنن؛ (۱۱٤/۱ رقم ۱۹۲)، وهو حديث حسن.
 قلت: وأخرجه الدارقطني (۱۹۹۱ رقم ۱۲)، والبيهقي (۲۹۲/۱)، والدارمي (۱/

وملاحظةِ المعاني (تكانُ لشقَلُ للحُقُ أَوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أَغُلاهِ) أي: ما تحتَ التقدينِ [[ولم] (ا بالمسحِ منَ الذي هوَ [على] الله إملاكما؛ لأنهُ الذي يباشرُ المشيّ، ويتمُّ على ما ينغي إزائتُ، بخلافِ أعلاءُ، وهوَ ما إغطىًا ظهُرَ القدم. (وَقَدْ وليثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يعسمُ عَلَى ظاهِرٍ خَقْدِي. لخرجةُ لبو داوةَ بالسنادِ حسنٍ)، وقالُ المصنَّفُ في «التلخيص؟ "؛ إنهُ حليثَ صحيحً.

والحديثُ فيهِ إبانةٌ لمحلِّ المسحِ على الخفينِ، وأنهُ ظاهرُهُما لا غيرُ، ولا يُمسحُ أسفلُهُما. وللعلماءِ في ذلك قولانٍ:

أحدُهُها: أن يغمسَ يديو في الماءِ، ثمَّ يفعُ باطنَ كُمُّو اليسرَى تحتَ عَقِبِ النُفتُ، وكثَّة اليُدنى عَلَى الحرابِ أصابِهِ، ثمَّ يُهُوَّ اليُّمنى إلى ساقِهِ، واليُسرَى إلى إطرابِ أصابِهِ، وهذا للشافعيّ.

واستذلَّ لهذهِ الكيفيةِ بما وردَّ في حديثِ المغيرةِ: ﴿أَنَّ ﷺ سَمَّ على خَفَيهِ، ووضعَ يَدَهُ البِمنَى على خَفُهِ الأَيْسِ، ويَدَّهُ البِسرى على خفهِ الأَيْسِ، ثُمَّ مسحَ إعلاهُما مسحةً واحدةً، كأني أنظرُ أصابَعهُ على الخفينِ، رواه البيهقيُ<sup>(1)</sup>، وهوَ منتظم، على أنَّهُ لا يفي بتلكَ الصفةِ.

وثانيهماً: مسمّ أعلى الخُفّ دونَ أسفلِه، وهي التي أفادَها حديثُ عليُ ﷺ مِذا، وأمَّا القدرُ العجزى، منْ ذلك فقيل: لا يُجزى، إلَّا قدرُ ثلاثِ أصابِعَ بثلاثِ أصابِعَ، وقيل: لا يجزى، إلّا إذا مسحّ أكثرِه، وحديثُ الله إذا مسحّ أكثرِه، وحديثُ عليّ، وحديثُ العذيرةِ العذكورانِ في الأصلِ لِسَن فيهما تعرضُ لذلكَ.

نعمُ قد رُوِي عنْ عليّ 響: إنَّهُ رأى رسولَ اللَّهِ ﷺ يمسحُ على ظهرِ الحُفّ خطوطاً بالأصابع، قال النوويُّ<sup>(٥)</sup>: إنهُ حليثُ ضعيفُ. ورُوي عنْ

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ب): أحق.
 (٢) زيادة من النسخة (ب).

<sup>.(17./1) (4)</sup> 

قلت: لكن البيهقي (/ ٢٩٢) قال: (وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح). (٤) في «السنن الكبرى» (/ ٢٩٢). وقال اللهبي في «المهلب في اختصار السنن الكبرى» (/ ٢٩٢): فيه انقطاع ما».

<sup>(</sup>٥) في قالمجموع شرح المهذب؛ (١/ ٢٢).

جابر(١): ﴿ أَنْهُ ﷺ أَرَى بَعْضَ مَنْ عَلَّمَهُ المُسَحَ إِنْ يَمْسَحَ بِيدِه مِنْ مُقلَّم الخَلِّينِ إلى أصلِ الساقِ مرةً، وفرَّج بينَ أصابعهِ، قالَ المصنفُ (١): إسنادُهُ ضُعيفٌ جداً، فعرفَتَ أَنْهُ لَمْ يَرِدُ فِي الْكَيْفِيةِ وَلَا الْكَمْيَةِ جِدْيِثُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِلَا حَدْيثَ عَلَيْ فَي بيانِ محلُ المسح. والظاهرُ أنهُ إذا فعلَ المكِلَّفُ ما يُسَمَّى مسحاً على الخفُّ لغةً أَجِزَأَهُ. وأمَّا مقدَارُ زمانِ جوازِ المسح فقِدُ أَفِادَهُ:

## (توقيت المسح على الخفين

٣/ ٥٥ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: •كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمِالِيَهُنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، ولَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ ١٠ [حسن]

أَخْرَجَهُ النَّسَانِئُ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ<sup>(٥)</sup> وَصَحْحَاهُ.

## (ترجمة صفوان بن عسال

(وَعَنْ صَفْوَانَ)(١) بفتح الصَّادِ المهملةِ، وسكونِ الفاءِ (ابنِ عَشَالِ) بفتح المهملةِ، وتشديدِ السينِ المهمَلةِ وباللام، المراديِّ، سكنَ الكوفةَ.

(قَالَ: كَانَ قَنْبِي ﷺ يَامُونَا إِذَا كِنَّا سَفْراً) جمعُ سافِرَ كَتَجْرَ جمعُ تاجِر (الَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ لِيامٍ وليالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أَي: فَنَنْزُعُها، ولو قبلَ مرودٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في قالسنن؛ (١/١٨٣ رقم ٥٥١).

قال السندي في "شرح سنن ابن ماجه ، (١٩٦/١): الحديث لم يذكره صاحب االزوائد، وهو فيما أراه من الزَّوائد. وفي سنَّذُه بقية، وهو متكلم فيه. وهذا الحديث والذي قبله غير موجود في نسخة حلب. وأنظر: «مصباح الزجاجة» (١/ ١٣٥ رقم ٢٢٨). وقال الألباني في اضعيف ابن ماجه؛ عن الحديث بأنه ضعيف جداً.

في التلخيص الحبير؛ (١/ ١٦٠). (٣) في السنن؛ (١/ ٨٣ رقم ١٢٧).

في ﴿السَنَّ (١/١٥٩ رقم ٩٦)، وقال: حليثٌ حسنٌ صحيحٌ. (1)

في اصحيحه: (١/٩٩ رقم ١٩٦). (0)

انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب) (٣٧٦/٤ رقم ٧٥٠)، واتاريخ الصحابة الذين روي عنهم (1) الأخبار؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص١٣٥ رقم ٦٦٣)، ووالثقات؛ (٣/ ١٩١).

الثلاث، (وَلَكِنُ) لا ننزعهِنَّ (مِنْ عَلَيْهِ وَبِولِي ونومٍ)، أي: لأجلِ هذه الأحداثِ، إِذَّ إِذَا مَرَّتِ الدَّهُ المِثَلَّرُةُ، (الضَّرِجَة النسائيُّ، والترمذيُّ، واللَّفظُ لهُ، وابنُ خزيمةً، وصَحْمَاهُ) أي: الترمذيُّ وابنُ خزيمةً.

ورواهُ الشافعيُ (()، وابنُ ماجه (()، وابنُ حبانَ (()، والدَّارَقطنيُ (()) والبَّارِقطنيُ (()) والبَّبِهِيِّةِ (). والبَّارِيُّةِ: إنهُ حليفٌ حسنَ. بلُ قالَ البخاريُّ: إنهُ حليفٌ حسنَ. بلُ قالَ البخاريُّ: ليسَ فِي التوقيد شيءٌ أصحُّ من حليثِ صفوانَ بنِ عسَّالِ المرادِيُ. وصححهُ الرمنيُّ والخطابيُّ.

والحديث دليل على توقيت إياحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهل. وفيو دلالة على اختصاصه بالوضوء دونَ الغسل وهو مجمع عليه. وظاهر قولو: فيامرنا، الوجوب، ولكنَّ الإجماعُ<sup>(٧٧)</sup> صرقة عنْ ظاهره فبقيّ للإباحة إلى الندبا<sup>(٧٧)</sup>.

وقد اختلف العلماء: هل الأنفسل المسئح على الخفين أو خلكهما وغسلُ القدين؟ قال المصنف عن إبن المنفوز وقال القدين؟ قال المصنف افضلُ، وقال النوويُ (١٠٠ عرَّح أصحابُنا بأنَّ الفُسلُ افضلُ بشرط أنَّ لا يتركُ المسحّ رغبةً عن السبّة، كما قالُوا في تفضيل القصر على الانتام.

- (١) كي فترتيب المستدة (١/١١ رقم ١٢٢): (٢) في السننة (١/١٦١ رقم ٤٧٨).
- (٢) .. في السنزة (٢٠٨/٢ رقم ١٣١٧). (٤) في السنزة (١٩٦/١ رقم ١٥).
  - (هُ) في «السنن» (١/٢٧٦) و(١/٢٨٩).

قلت: وأخرجه الطيالسي (ص11 وقم 1131)، وابن أبي شبية (1071 - 1010)، وأحمد (1774)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (1777)، والدولابي في «الكني» (١/ 174)، والطحاري في «شرح معاني الآثار» ((٨٢/١)، وأبو تُبحيم في «الحليثة» (٣٠٨/٧)، رقم (٢٦٠)، وهو حليث حدث.

وانظر: قنصب الوايقة للزيلعي (١/ ١٨٢ ـ ١٨٣)، وقارواء الغليل، للألباني (١٤٠/١ ـ ( ١٤١ رقم ١٤٤).

- (٦) في قالسنن؛ (١٦١/١).
- (٧) ۚ ذَكَّرِهُ المنذري في كتابه االإجماع؛ (ص٣٤ رقم ١٤).
- (٨) في النسخة (ب): قوللندب، . . (٩) في قفتح الباري، (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦).
  - (١٠) في المجموعة (١/ ٤٧٨ ـ المسألة الرابعة).

9/18 - وَعَنْ عَلِيْ بُنِ أَبِي طَالِب ﷺ قَالَ: جَمَلَ النَّبِيُ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامِ وَلَكِالِيمُنَّ لِلْمُسْتِعِينَ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْخُفُيْنِ.. [صعيح]

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(١).

(وَعَنْ عَلَيْ ﷺ قَالَ: جَعَلْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَلاَنَة لِيَامٍ وَلَيَالِيَتِهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمَاً وَلَيْلَةَ لِلْمُقَوِمِ - يعني هي العسحِ على الخفين -)، هذا مُمُزَجٌ مِنْ كلامٍ علي عَلَيْمَ اللّهِ من غيرِه منَ الرواةِ. (الخرجة مسلمٌ). وكذلك أخرجهُ أبو داودُ؟؟، والترمذيّ؟؟! وابنُ حبانَ؟؟.

والحديث دليل على توقيت المسج على الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليلٌ على مشروعية المسج للمقيم - أيضاً -، وعلى تقدير زماني إباحير، بيوم وليلة [للمقيم]<sup>(6)</sup>. وإنَّما زادُ [النبي ﷺ<sup>(6)</sup> في المدَّة للمسافرِ؛ لأنهُ أحثُّ بالرخصةِ منَّ المقيم؛ لمشقة السفر.

## المسح على العصائب والتساخين

٥/٧٥ - رَعَنْ تُوْبَانَ ﷺ قَالَ: بَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرْهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا عَلَى الْمُصَائِبِ - يَعْنِي النَّمَائِيمَ - وَالشَّاخِينَ - يَعْنِي الغُمَائِيمَ - وَالشَّاخِينَ - يَعْنِي الغُمَائِمَ - يَعْنِي المُعَالِمَ - يَعْنِي المُعَالِمَ - وَالشَّاخِينَ - يَعْنِي المُعَالِمِ - يَعْنِي المُعَالِمَ - وَالشَّاخِينَ - يَعْنِي الغُمَائِمَ - يَعْنِي المُعَالِمَ - وَالشَّافِقِينَ - يَعْنِي المُعَالِمَ - يَعْنِي المُعَالِمَ - يَعْنِي المُعَالِمِ - وَالشَّافِقِ الْ

<sup>(</sup>۱) في الصحيحة (١/ ٢٣٢ رقم ٨٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي الطيالسي في قالمسندة (ص١٥ رقم ٩٢). (٣) أشار الله التماني في قال دو (١/ ٥٨٥) ترارية در الله

 <sup>(</sup>٣) أشار إليه الترمذي في «السنن» (١٩٩/) بقوله: «وفي الباب عن علي...».
 (٤) في «صحيحه» (١/٣١٨ ٣١٦ رقم ١٩٣٨).

قلت: وأخرجه الحميدي (٥/ ٣٥ رقم ٤٦)، وعبد الرزاق (٧٠ ٢/ رقم ٨٧٨)، وابن أبي شيبة (/٧٣٨)، والنسائي (١/ شيبة (/٧٨٨)، والنسائي (١/ شيبة (/٧٨٨)، والنسائي (١/ شيبة (/٧٨٨)، والنسائي (١/ شيبة ١٤/١٥)، والطحاوي في الشرب المعاني (١/ ٨١٨)، وأبو عوانة (١/ ٢١٨)، وأبو تعيم في اللحلية (١/ ٨٨٨)، وأبو يعلى في فالمسئلة (/٢٢٩/ وقم ١٦٤/٤)) (مو حليث حسن. (ويادة من النسنة (/٧٤٢)، وأبو يعلى في فالمسئلة (/٢٢٩/ وقم ١٦٤/٤)) وهو حليث حسن.

رَوَاهُ أَخْمَدُ(١)، وَأَبُو دَاوُدَ(٢)، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ(٣).

#### (ترجمة ثوبان

(وَعَنُ فَوْيَانَ)(1) بفتح المثلثة تثنية ثوب، وهو أبو عبد اللّه أو أبو عبد اللّه أو أبو عبد اللّه أو أبو عبد اللّه أو عبد اللّه أو عبد الرحدة ومحد الرحدين. قال ابنُ عبد البرّ: والأولُ اصحُّم، أبنُ يُجدُو بهضم الموحدة وصحون الجيم وصحُّم الدال المهملة الأولَى - وقيلَ: ابنُ جُخدُو بهضم يمنَ محكَّ وصحون الله السَّراة، موضعٌ بينَ محكَّ والمدينة. وقيلَ: من جغير، أصابهُ سَبِي نشراهُ رسولُ اللَّه هُلُ اعتقهُ، ولم يزل ملازمًا لرسولِ اللَّه هُلُ اعتقهُ، ولم يزل إلى السَّراة على محددًا وحضراً، إلى أن تُؤفِي هُلُه، فنزل السَّام، ثمَّ انتقلَ إلى جمعَى، فتوفي بها سنة أربع وخمسينَ. (قالَ: بعدَ رسولُ الله هُلا سويةً فلمؤمّ أن يعسدُوا على العصائب ويعني الععائم)، [فسمُبّ عصابةًا أنّ الأنه يعملُ بها الراسُ، (والمُسَاخِينُ) بفتح الشناة، بعدَما سينٌ مهملةً، وبعدَ الألفِ

في اللستن (٥/ ٢٨١).
 في اللستن (١/ ١٠١ رقم ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) في (المستدرك (١٦٩/١). وقال: صحيح على شرط مسلم دوافقه اللهبي. وتعقبه الزيلمي في دنصب الرابقة (١/ ١٦٥) فقال: فوفيه نظر؛ فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن محد به رقور لم يرو له مسلم، بل انفرد به البخاري، وراشد بن محد لم يحجج به الشيخان.

وَالْ أَحَدِدُ لاَ يَبِنِي أَنْ يَكُونُ والنَّدُ سَمَّعُ مِنْ ثُوبَانَ، لاَنَّهُ مَاتَ قَلْمِمَاً. وَفِي هَذَا نظر، قالِهِم قالوا: إن زامناً شهد مع معاوية صغين، وثريان مات سنة (40هـ). ومات واشد سنة (14هـ) ووقفه ابن معين وأبو حاتم، والمعجلي، ويمقوب بن شبيبة، وإلىاني. وكالفهم ابن حزم فضعه، والحزم معهم؛ اهد،

ي المنظوري في «التاريخ الكبيره (٣/ ٢٩٢) بأن راشد بن سعد سمع من ثريان وكفي بهذا حجة في إثبات سماعه من ثريان.

قلّت: وأخرج الحديث الدولابي في الكنى؛ (١١٤/١)، والطبراني في الكبير؛ (٨٦/٢ رقم ١٤٤٠)، وهو حديث حسن.

<sup>(3)</sup> أنظر ترجت في: طبقات ابن سعده (۱/۰۶۰)، والثاريخ الكبيره (۱/۱۸ وقد ۱۸۲۸)، والثاريخ الكبيره (۱/۱۸ وقد ۱۸۲۸)، والبحرح والتعذيل (۱/۱۶ ع. ۱۷۰ وقد ۱۹۷۸)، واصعبم الطبراني الكبيرة (۱/۱۳ ع. ۱۲) و (۱/۱۳ م. ۱۲) و (۱/۱۳ م. ۱۲) و (۱/۱۳ م. ۱۲) والتعذيب (۱/۱۳ وقته بليد) الاسعاء واللغات (۱/۱۳ و ۱۵ از قر ۱۳)، والتعذيب (۱/۱۳ وقته بليد) (۱/۱۳ وقته ۱۵)، والتعذيب (۱/۱۳ وقته ۱۵)، والتعذيب (۱/۱۳ وقته ۱۵)، والتعذيب (۱/۱۳ وقته ۱۵)، والإسابة (۱/۱۳ وقته ۱۳)، والاستيماب (۱/۱۳ وقته ۱۵).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): قسميت عصائب.

خاءً معجمةً، فمثناةً تحتيةً، فنونً. جمعُ تَسْخَانٍ. قالَ في القاموس<sup>(۱)</sup>: الشَّسَاخِينُ المواجِلُ والجَفَائث. وفشَّرَهَا الراوي بقولو: (يع**ني الجَفَاف**) جمعُ تحثُّ. والظَّاهرُ أنهُ وما قبلَهُ في قولو: ـ يعني العمائم ـ ملرجٌ في الحديثِ من كلام الراوي.

#### (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وصححهُ الحاكمُ).

ظاهرُ [الحديث] أنهُ بجوزُ المستُع على العمائم كالمسحِ على الخفين. وهلْ يشترط قيها الطهارةُ للرأسِ والتوقيتُ كالخفين؟ لم نجدُ فيه كلاماً للعلماء. ثمَّ رأيتُ بعدَ ذلكَ في حواشي القاضي عبد الرحمٰنِ على بلوغ العرام، أنهُ يشترط في جوازِ المسج على العمائم أنْ يعتمُّ الماسحُ بعد كمالُ الطهارةِ كما يقعلُ الماسحُ على [المحافق أيفتلُ الماسحُ على العمائم بعضُ الماسحُ على العمائم بعضُ العلماء، ولم يذكرُ لما أدعاءُ دليادً. وظاهرةُ ليضاً أنْ لا يشترطُ للمسجِ عليها العلماء، ولم يذكرُ لما أدعاءُ دليادً. وظاهرةُ أيضاً ماءٌ أصادً.

وقال ابنُ القيم (1). إنهُ كله مسحَ على البعامةِ فقظ، ومسحَ على الناصيةِ وكمَّل آهلى الجعامةً] (1)، وقيلُ: لا يكونُ ذلك إلَّ للعلو؛ لأنَّ في الحديثِ هذا عندُ أبي داودً (1): أأنهُ كله بعث سرية فأصابَهُم البردُ، فلما قَدِيْموا على رسولِ اللهِ كلهُ أمرَهُم أنْ يمسخوا على العصافِ والشّانِينِ؟؛ فيُحملُ ذلكَ على العلو، وفي هذا الحملِ بُعد، وإن جنحَ إلى القولِ بهِ في الشرح؛ لأنهُ قد ثبتَ المسخَ على الخفينِ والعِمامةِ منْ غيرِ علرٍ في غير هذا [الحديث] (1).

## ٦/ ٥٨ - وَعَنْ عُمَرَ (٨) ﴿ مُؤْتُوفًا . [أثر عمر إسناده قوي]

<sup>(</sup>١) قالمحيط؛ (ص١٥٥٥)، وقالنهاية؛ (١/ ١٨٩).

 <sup>(</sup>۲) زيادة من النسخة (۱).
 (۳) في النسخة (ب): الخفين».

<sup>(</sup>٤) في فزاد المعادة (١/ ١٩٩). (٥) في النسخة (أ): فبالعمامة،

<sup>(</sup>٦) في دالسنز؛ (١٠١/١ رقم ١٤٦) من حديث ثوبان، وهو حديث صحيح. (٧) نادة مه (١٠).

 <sup>(</sup>۷) زیادة من (ب).
 (۸) أثر عمر بن الخطاب في أخرجه الدارقطني (۲۰۳/۱ رقم ۱).

ار طوم بن محمله عليهم در المسارسي . وقال الأبادي في والتعلق المغنيه: قال صاحب التنفيح: إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائي وغيره. ولم يعلم ابن الجوزي في التحقيق بشيء، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث.

\_ وَعَنْ أَنَسٍ (١) مَرْفُوعاً ــ: ﴿ وَإِنَّا تَوَشَّا أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلَيْمَسَخُ عَلَيْهِمَا وَلُهِصَلَّ فِيهِمَا، وَلا يَخْلَفْهَمَا ــ إِنْ شَاءَ ــ إِلَّا مِن الْجَنَاتَةِ.

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. [حديث أنس شاذ]

#### (تعريف الموقوف

(وَعَنْ غَمَوَ مُؤْفُوفًا) الموقوثُ<sup>(٢)</sup>: هوَ ما كانَّ منْ كلامِ الصحابيِّ ولمْ ينسبَّهُ إلى النبيِّ ﷺ.

(وعن تسي مرفّوعا) إلى عظم (أو تؤصّاً أفتكم فلبس خُفْيَه فَلَيْمَسْعَ عَلَيْهِمَا). تقييدُ (المبس وأفسي مربّي أن المغيرة، وما في الله المبس والمسح بعيد الوضوء دليلٌ على أنهُ أريدَ بطاهرتين في حديث المغيرة، وما في معناهُ المعقدة من الحديث الأصغر، (ولَيْمَسُلُ فيهِمَا وَلا يَخْلَعُهُمَا إِنْ شَمَاءً)، فَنَدُمُ بالمَصْبِيَةُ وَنَعُمَا لما يغيدُه ظاهرُ الأمرِ من الوجوب، وظاهرُ النهي من التحريم، (لاً بِعْ خَلَمُهُما الرَّفْصَةُ وَسَعْمَةً)، نقد عرف أنهُ يجبُ خلمُهما. (الدّوجة الدافِطةُ والحاكمُ وصحّة).

والحديثُ قد أفادَ شرطيَّةَ الطهارةِ، وأطلقَهُ عنِ التوقيتِ، فهوَ مقيدٌ بو، كما يفيدُهُ حديثُ صفوانَ [بن عسَّالِ ﷺ]"، وحديثُ عليَّ ﷺ

٧/ ٥٩ - رَعَنْ أَبِي بَكْرَةً ﷺ: اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ ؛ اللَّهُ رَحْصَ لِلْمُسَافِرِ لَلاَئَةَ أَيّامِ وَلَيَالِيهُنَّ ، وَلِلْمُتِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، إِذَا تَطَهَرَ فَلَبِسَ خُفَيْدٍ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا

 <sup>(</sup>١) حديث أنس أخرجه الدارقطني (٢٠٣/١ رقم ٢)، والبيهفي (٢٧٩/١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٨/١)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذمي، وصرّح بأنه تقرّد به عبد الغفار، وهو ثقة، والحديث شاذ. وانظر: «نصب الرابة» للزيلمي (١٧٩/١).

 <sup>(</sup>٣) الموقوف ومطلقة يختص بالصحابي، ولا يُستعمل فيمن دونه إلا مقيداً، وقد يكون إستاده متصلة وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدّثين أيضاً: 'أثراً. وعزاه ابنُ الشّلاح إلى الخراسانيين: أنهم يسمون الموقوف أثراً.

قال: وبلغنا من أبي القاسم القُوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رصول الله ﷺ، والأثرُّ: ما كان عن الصحابي. «الباعث الحثِّث شرح اختصار علوم الحديث»، للحافظ ابن كثير. تألف: أحمد محمد شاكر (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةً (٢).

## (ترجمة أبي بكرة

(قَطَنُ لَقِيهِ بَخُوَمُ<sup>(٩)</sup> يفتح الموحدة، وسكونِ الكافِ، وراءِ - اسمُهُ نُفيمُ -بضمُّ النون، وفتح الفاء، وسكونِ المشاؤ التحتية، أخرُه عينٌ مهملةً - بنُ مُشرُوحٍ إيفتح الميم، وسكون السين المهملة، وضم الراء وآخوه حاء مهملة، كما في اجامم الأصوله]<sup>(١)</sup>. وقيلُ: ابنُ الحارث.

وكانَّ أبو بَحُرَة يقولُ: أنا مولى رسولِ اللَّهِ ﷺ، ويأبى أنَّ ينتسب، وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره ﷺ لهُ في جماعةٍ مِنْ غلمانِ أهلِ الطائفِ وأسلمُ وأعقهُ ﷺ وكانَّ من فضلاءِ الصحابةِ.

قالُ ابنُ عبدِ البرُّ: كان مثلَ النضرِ بنِ عبادةً، ماتَ بالبصرةِ سنةً إحدَى أو اثنتين وخمسينَ، وكانَ أولادُهُ أشرافاً بالبصرةِ بالعلمِ والولاياتِ، ولهُ عَقْبٌ كثيرٌ.

<sup>(</sup>١) في السننة (١/١٩٤ رقم ١). (٢) في اصحيحه (٩٦/١ رقم ١٩٢).

انظر ترجمته في: «الإصابة» (١/٨/١٠ رقم ٤٩/٨)، والاستيمائي» (١/١/١٥ ـ ١٦٠ ـ ١٦٠ . والاستيمائي» (١/١/٢٥ ـ ١٤٩ . وقم ٢٤٩٠)، والبادة (١/٨٥)، والبادة (١/٨/١)، والبادة (١/٨/١)، والبادية (١/٨/١)، والبادة (١/٨/١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ): وأما في النسخة (ب): قمسروج، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في اسنن حرملة، التلخيص الحبير، (١٥٧/١ رقم ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في المنتقى، (٢/ ٣٠٩ رقم ١٣٢١). (٧) في المنتقى، (رقم ٨٧).

أبي شيبة<sup>(١)</sup>، والبيهةيُّ<sup>(٢)</sup>، والترمذيُّ في العللِ<sup>(٣)</sup>.

والحديث مثلُّ حديثِ على ﷺ في [إنادة](أ) مقدارِ المدةِ للمسافرِ والمقيم، ومثلُّ حديثِ عمرَ وأنسٍ في شرطيةِ الطهارةِ، وفيهِ إباللهُ [أنَّا](أ) المسحَ رُخصةُ تُسميةِ الصحابِيُّ لهُ بذلك.

#### (دليل عدم توقيت المسح ضعيف

١٩٠/٨ - رَعَنْ أَبَيْ بْنِ حِمَارَةً ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فَيَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتُحْ على النَّحَةُ وَمَنْ أَبِيْ بْنِ حِمَارَةً ﷺ أَنَّكُ الْمَعْمْ، قَالَ: وَيَوْمَنِٰ؟ قَالَ: فَتَعَمْ، قَالَ: وَيَوْمَنِٰ؟ قَالَ: فَتَعَمْ، قَال فِيفَةً .
 قَال: وَتَوَدَّقَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: فَتَمَمْ، وَمَا شِفْتَ. أَخْرَجُهُ أَبُو وَاوُدُ<sup>؟؟</sup>. [طعيف]

وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيُّ.

## (ترجمة أبي بن عمارة

(وَعَنْ أَتَبُهُ) بضمَّ الهمزةِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، (قِنْ عِقارَةً) بكسرِ العينِ المهملةِ، وهو المشهورُ، وقد تضمُّ. قالَ المصنفُ في «التقريب»<sup>(٧)</sup>: «مدنيُّ سكنَ

- (١) في اللمصنف؛ (١/ ١٧٩). (٢) في السنن الكبرى؛ (١/ ٢٨١).
- (٣) المؤرقة، التلخيص الحبيره (١٥٥/١ رقم ٢١٥). قلت: وأخرج الحديث المنافعي في «المسند» (١/٢٤ رقم ١٦٣)، وابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٢٥٥)، وابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٢٥٥)، والدلايي في «الكني» (١/ ١٠٠٩)، والطحاري في فصرح معاني الآثار، (١/ ٢٨)، وهو حليث حسن.
  - وقد حسَّنه النووي في المجموعة (١/ ٤٨٤) وغيره.
  - (٤) في النسخة (أ): (إفادته، (٥) في النسخة (أ): (بأنه.
    - (٢) في «السنن» (١/ ١٠٩ رقم ١٥٨).

قلّت: وأخرجه ابن أبي نحيبة (۱۷۸/۱)، وابن ماجه (۱۸۵/۱ رقم ۵۹۷)، والطحاوي في قشرح المعاني؟ (۷۹/۱)، والدارقطني (۱۹۸/۱ رقم ۱۹)، والحاكم (۱۷۰/۱)، والبيهني (۷۸/۱ ـ ۲۷۷).

(۷) (۱/ ۴۸ رقم ۳۲۰).

مصرَ له صُحبةٌ، في إسنادِ حديثهِ اضطرابٌ،، يريدُ هذَا الحديثَ ومثلَهُ.

قَالَ ابنُ عبدِ البرُّ في «الاستيعاب»(١٠): (اللهُ قَالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أمسحُ على الخَفْينِ؟ قَالَ: نعمُ، قَالَ: يوماً؟ قَالَ: نعمُ، قالَ: ويومينِ؟ قالَ: نعمَ، قالَ: وثلاثةَ آيام؟ قالَ: نعمْ وما شئتَ. لخرجهُ أبو داودَ وقالَ: ليسَ بالقويُّ).

قالَ الحافظُ المنذريُّ في امختصر السنن؛ (٢): ويمعناهُ \_ أي بمعنى ما قالهُ أبو داود - قالَ البخاريُّ: وقالَ الإمامُ أحمدُ: رجالُهُ لا يُعرَفُونَ. وقال الدارقطنيُّ <sup>(٣)</sup>: هذا إسنادٌ لا يثبتُ اهـ.

وقالَ ابنُ حبَّانَ: لستُ أعتمدُ على إسنادِ خبرو. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لا يثبتُ، وليسَ لهُ إسنادٌ قائمٌ. وبالغَ ابنُ الجوزيِّ (١) فعدَّهُ في الموضوعاتِ (٥٠).

وهوَ دليلٌ على عدم توقيتِ المسح في حضرٍ ولا سفرٍ، وهوَ مرويٌّ عنْ مالكِ وقديم قولَي الشافعَيُّ، ولكنَّ الحَديثَ لا يقاوِمُ مفاهيمَ الأحاديثِ التي سلفتْ ولا يُذَانيهاً، ولو ثبتُ لكانَ إطلاقُهُ مقيَّداً بتلكَ الأحاديثِ، كما يقيدُ هذاً بشرطيةِ الطهارةِ التي [أفادتُها]<sup>(١)</sup>.

هذَا وأحاديثُ بابِ المسح تسعةٌ، وعدَّها في الشرح ثمانيةٌ، وَلا وجهَ لهُ.

<sup>(</sup>۱/ ۱۳۵ رقم ۸).

قلت: وانظر ترجمته في االإصابة؛ (٢٥/١ رقم ٢٩)، واتهذيب التهذيب؛ (١٦٣/١ رقم

<sup>(1/ 114 - 114).</sup> (1)

في «السنن» (١/ ١٩٨). (٣)

في «العلل المتناهية» (٣٥٨/١) وقال: هذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: (£) ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت، وعبد الرحمٰن ومحمد وأيوب مجهولون.

وانظر: التلخيص الحبير؛ (١/ ١٦٢ رقم ٢٢٠)، وانصب الراية؛ (١/٧٧ ـ ١٧٨). (o)

في النسخة (أ): (أفادته).

#### [الباب السادس] بابُ نواقض الوضوءِ

النواتفُن جمعُ ناقضٍ، والنقِفُن في الأصلِ حلَّ المُبرَم، استُعمِلَ في إيطالِ الوضوءِ بما عيَّنهُ الشارعُ مُبطلاً مجازاً، ثمَّ صارَ حقيقةً عُرفَيَّةً. وناقفُن الوضوءِ ناقشَ للتيمم فإنهُ بدلُّ عنهُ.

#### ما النوم الناقض للوضوء؟

11/1 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَمَ عَلِمْوهِ، يُشْهِزُونَ الْمِشَاءَ حَتَّى تَشْهُونَ رُؤُوسُهُم، ثُمَّ يُصَلَّونَ وَلا يَتَوْشُأُونَ . [صحيح] أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۱)</sup>، وَصَحَّحَهُ الدَّارُطُلِيْنِ<sup>(۱)</sup>، وأَصْلُهُ في مُسْلِم<sup>(۱)</sup>.

(عَنْ قَسِ بْنِ صَالِيَّ قَالَ: كَانَ الصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَلَمُوهِ يَلْتَظَوْرُونُ الْهِشَاءَ حَتَى تَظْفِقُ مِنْ بَابِ ضَرِبَ يَضْرِبُ، أَي: تَمِلُ ((يُؤُوسُهُمُ)، أَي: مِنَ النَّرِم (لِمُ يَصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّدُونَ، الحَرِجِه أَبُو مَاوْنَ، وَصَحَحَهُ الدارِقُطَيْنَ، وأصلتُهُ في مسلم)، واخرجهُ الترمذيُّ<sup>(2)</sup> وفيو: ويوقلونَ للصلاةِ، وفيو: احتى إنى لأسممُ

(۱) في «السنن» (۱/۱۳۷ رقم ۲۰۰).

(٢) في السنن؛ (١/ ١٣١ رقم ٣) وقال: صحيح.

(٣) في اصحيحه (١٨٤/ ١٨٤٤).
 (٤) في السادي (١٣٦١ كو تم ١٨٤٨) بلنظ خديث الباب. أراما اللفظ الآتي فعزاه ابن حجر في التلخيص (١/١٦١ للوملي).
 قاللخيص (١/١٦١ للوملي).
 قالت: وأخرجه البيهقي (١/١٩١) لدماي، ومبد الرزاق (١/١٣/ رقم ١٨٤٣)، دايان أبي شبهة

(١٣٢/١)، والشافعيّ في اترتيب المسئلة (٣٤/١ رقم ٨٤)، وأحمد (٢٦٨/١)، والبغوي في اشرح السنة (٣٣٨/١ رقم ١٦٣). وهو حديث صحيح بطرقه.

لأحدِهم غَطيطاً، ثمَّ يقومونَ فيصلُّونَ ولا يتوضأونَ»، وحملهُ جماعةٌ منَ العلماءِ على نوم الجالس. ودفع هذا التأويلُ بأنَّ في روايةٍ عنْ أنسٍ: (يضعونَ جنوبَهم) [رواها](١) يحمي القطانُ.

قَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: يُحملُ على النوم الخفيفِ. ورُدُّ بأنهُ لا يناسبهُ ذكرُ الغطيطِ والإيقاظِ، فإنهمًا لا يكونانِ إلَّا في نوم مستغرقِ. وإذا عرفتَ هذًا، فالأحاديثُ قدِ اشتملتْ على خفقةِ الرأس، وعلَى الغطيطِ، وعلى الإيقاظِ، وعلى وضع الجنوب، وكلُّها وصفَتْ بانَّهمْ كانُواً لا يتوضئونَ منْ ذلك.

# (أقوال العلماء في نقض الوضوء بالنوم

فاختلفَ العلماءُ في ذلكَ على أقوالِ ثمانيةٍ:

الأولُ: أنَّ النومَ ناقضٌ مطلقاً على كلِّ حالٍ، بدليلِ إطلاقِهِ في حديثِ صفوانَ بن عسالٍ<sup>(٢٢)</sup> الذي سلف في مسح الخفينِ وفيهِ: "منْ بولٍي أو غائطٍ أو نومٍ».

قالُوا: فجعلَ مطلقَ النوم كالغائطِ والبولِ في النقضِ، وحديثُ أنس<sup>(٣)</sup> بأيّ عبارةِ رُوي ليسَ فيهِ بيانُ أنَّهُ قرَّرُهم رسولُ اللَّهِ ﷺ على ذلكَ، ولا رآهم، فَهُرَّ فعلُ صحابيٌّ لا يُدرَى كيفَ وقعَ، والحجةُ إنما هي في أفعالهِ، وأقوالهِ، وتقريراته ﷺ.

[القولُ](٤) الثاني: أنهُ لا ينقضُ مطلقاً؛ لما سلف منْ حديثِ أنس(٥) وحكايةِ نوم الصحابةِ على تلكَ الصفاتِ، ولوْ كانَ ناقضاً لما أقرَّهُم اللَّهُ علَّيه، ولأوحى إلىَ رسولِه ﷺ فِي ذلكَ، كما أوحيَ إليهِ في شأنِ نجاسةِ نعلِهِ، وبالأوْلَى صحةُ صلاةِ مَنْ خلقَهُ، ولكنهُ يردُّ عليهمْ حديثُ صفوانَ [بن عسالِ<sup>(١٠)</sup>.

القولُ اللهِ الثالثُ: أنَّ النومَ ناقضٌ كلَّه، إنما يُعْفَى عنْ خَفْقَتَينِ وَلَو توالتَّا،

في النسخة (ب): درواه. (1)

وهو حديث حسن، تقدم تخريجه رقم (٣/ ٥٥). (Y)

أى: حديث الباب (١/ ٦١)، وهو حديث صحيح. (٣)

زيادة من النسخة (أ). (1)

أى: حديث الباب (١/ ٦١)، وهو حديث صحيح. (o)

وهو حديث حسن، تقدم تخريجه رقم (٣/ ٥٥). (V)

زيادة من النسخة (أ).

وعن الخفَقَاتِ المتفرِّقاتِ، وهو مذهبُ الهادريةِ. والْخَفْقَةُ هي ميلانُ الرأس منَ النُّعَامِي، وحدُّ الْخَفْقَةِ أَنْ لا يستقرُّ رأسهُ منَ الميل حتَّى يستيقظَ، ومَنْ لمْ يُمِلْ رأْسَهُ غُفِيَ لَهُ عَنْ قَدْرِ خَفْقَةٍ، وهي ميلُ الرأس فقط، حتى يصلَ ذقنهُ صَدْرَهُ، قياساً على نوم الخفقةِ، ويحملونَ أحاديث أَنَسِ (أَ) على النَّعاس الذي لا يزولُ معهُ التمييزُ ولا يخَفَى بُعْدُهُ.

القول الرابعُ: أنَّ النومَ ليسَ بناقضِ بنفسهِ بلُ هوَ مظنَّةٌ [للنقضِ](٢) لا غيرُ، فإذا نامَ جالساً ممكِّناً مِقْعَدَتَهُ منَ الأرضِ لم ينتقض وإلَّا انتقضَ، وهوَ مذهبُ الشافعيُّ. واستدلُّ بحديثِ عليٌّ (٢) عَلِينَ وَالعينُ وِكَاءُ السَّهِ، فمنْ نَامَ فليتوضأً. حسَّنَهُ الترمذيُّ إِلَّا أَنَّ فيهِ مَنْ لا تقومُ بهِ حجةً، وهُوَ بقيةُ بنُ الوليدِ(أُ) وقدْ عَنْعَنَهُ، وحملَ أحاديثَ أنسِ على مَنْ نامَ مُمكِّناً مقعدتهُ، جَمْعاً بينَ الأحاديثِ، وقُمِّلَا حديثُ صفوانَ<sup>(٥)</sup> بُحديثِ عليُّ ﷺ هَذا. [وقال: معنى حديث علي ﷺ أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور، فالنوم ناقض لا بنفسه]<sup>(1)</sup>.

الخامسُ: أنهُ إذا نامَ على هيئةٍ من هيئاتِ المصلِّي راكعاً أو ساجداً أو قائماً فإنهُ لا ينقض وضوؤهُ، سواءٌ كانَ في الصلاةِ أو خارجَها، فإنْ نامَ مضطجعاً أو على قفاهُ نُقِضَ. واستُدلَّ لهُ بحديثِ: ﴿إِذَا نَامَ العبدُ في سجوده باهي اللَّهُ بهِ

أي حديث الباب (١/ ٦١)، وهو حديث صحيح. (1)

ني النسخة (أ): النقض، (٢)

أُخرجه أبو داود (١/ ١٤٠ رقم ٢٠٣)، وأحمد (٢/ ١٦٦ رقم ٨٨٧ ـ شاكر)، وابن ماجه (T) (١/ ١٦١ رقم ٤٧٧)، والبيهقي (١١٨/١)، وهو حليث حسن.

<sup>•</sup> وأخرجه أحمد (١٤/ ٩٦ ـ ٩٧)، والدارمي (١/ ١٨٤)، والبيهقي (١١٨/١) من خديث معاوية بن أبي سفيان، وهو حديث حسن.

بقية بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيراً، والحق أنه ثقة مأمون إذا حدَّث عن ثقة وصرَّح بالتحديث. وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥٠ رقم ٢٠١٢) فلم يذكر فيه جرحاً، وقد صرَّح عند أحمد بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة.

وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في: اتخريج مسند أحمد، (١٦٦/٢ ـ ١٦٦). وهو حديث حسن، تقدم تخريجه رقم (٣/ ٥٥).

<sup>(0)</sup> 

زيادة من (أ). (1)

الملائكة يقولُ: عبدي روحهُ عندي، وجسدهُ ساجدٌ بينَ يديَّه، رواه البيهقي<sup>(١)</sup> وغيرُهُ وقدْ صُمِّفَت. قالُوا: فسمَّاهُ ساجداً وهو نائمٌ، ولا سجودَ إلاَّ بطهارة. وأجيبَ بأنهُ سَمَّاهُ باعتبار أولِ أمرهِ أو باعتبار هيتهِ.

السادسُ: أنهُ ينقضُ إلَّا نومُ الراكعِ والساجدِ للحديثِ الذي سبقٌ، وإنْ كانَ خاصًا بالسجود، فقدْ قاسَ عليهِ الركوعَ، كما قاسَ الذي قبلَهُ سائرَ هيئاتِ المصلِّي.

السابعُ: أنهُ لا ينقضُ النومُ في المعلاةِ على أيِّ حالٍ، وينقضُ خارجَها. وحجَّتهُ الحديثُ المذكورُ؛ [فإنه]<sup>(١)</sup> حجَّةُ الأقرالِ الثلاثةِ.

الشامنُ: انَّ كثيرَ النومِ ينقضُ على كلِّ حالِ ولا ينقضُ قليلُهُ. وهؤلاءِ يقولونَ: إنَّ النومَ ليسَ بناقضِ بنفسهِ، بلِّ مظنةُ النقضِ، والكثيرُ مظنةٌ بخلافِ الظلمِ، وحملُوا أحاديثَ أنسُ<sup>٣٢</sup> على القلمِ، إلَّا أنهمَ لم يذكرُوا قَدْرَ القلمِلِ ولا الكثيرِ حتى يُمثلُمُ كلامُهم، بخفيقتِ، وهلَ هوَ داخلٌ تحتَ أحدِ الأقوالِ أمَّ لا؟

فهذهِ أقوالُ العلماءِ في النوم، اختلفتُ انظارُهم فيهِ؛ لاختلافِ الأحاديثِ التي ذكرْناها، وفي البابِ أحاديثُ لا تخلُو عنْ قلْح أعرضنًا عنها.

والأقربُ القولُ بانَّ النومُ ناقضٌ؛ لحديثِ صفوانَ، وقدْ عرفتَ أنهُ صحَّحهُ ابنُّ خزيمةَ والترمذيُّ والخطابيُّ، ولكنَّ لفظَّ النومِ في حديثِهِ مطلقٌ، ودلالةُ الاقترانِ ضعيفاً، فلا يقالُ: قدْ قُمِنَ باليولِ والغانفِ، وهما ناقضانِ على كلَّ حالٍ.

وروي من وجه آخر، عن أبان عن أنس، وأبان متروك.

 <sup>(</sup>١) في الخلافيات؛ من حديث أنس كما في التلخيص الحبير؛ (١٢٠/١ رقم ١٦٣)،
 وقال: (فيه داود بن الزبرقان، وهو ضعيف).

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوغ، من حديث السبارك بن فضالة، وذكره العارفطني في اللطلء، من حديث عباد بن رائد، كالاهما عن الحسن عن أبي هريرة. بلفظ: الأذا نام العبد وهو ساجد، يقول الله: انظروا إلى حبدي، قال: وقيل عن الحسن بلغظ: عن التي على قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. الهد. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، وقد فسئة، وتكلّم علم المحدّث الألباني في «الضعيقة»

<sup>(</sup>رقم: ٩٥٣) فأجاد وأفاد.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «بأنه».
 (٣) أي: حديث الباب (١/ ٢١)، وهو حديث صحيح.

ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة، وأنهم كانوا لا يتوضئونَ ولو غلّوا غطيطاً، ويأنهم كانُوا يضمونَ جوزيَهم، وبأنهم كانوا يُوقَظُونَ، والأصلُ جلالةُ قديهم، وانهم لا يجهلونَ ما ينقضُ الوضوء، سيّما وقد حكاهُ أنسٌ عنِ الصحابةِ مطلقاً، ومعلومٌ أنَّ فيهمُ العلماء العارفينَ بأمور اللدين، خصوصاً الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، ويسيّما اللين كانُوا منهم ينتظرونَ الصلاة معه عليه فإنهم أعيانُ الصحابة، وإذا كانُوا كذلك قَيْتَيْدُ مطلقُ حديثِ صفوانَ بالنوم المستغرق، الذي لا يبقى معه إدراك، ويُؤوَّلُ ما ذكرهُ أنسٌ من الخطيطِ ووضع الجنوبِ والإنْقاظِ بعلمِ الاستغراقِ، فقد يغطُّ منْ هوَ في مبادى، نومه قبلَ استغراقِه.

ووضعُ الجَنْبِ لا يستلزمُ الاستغراق؛ فقدْ كانَ ﴿ يَشَعُ جَنْبُهُ بعدَ ركعتي الفجرِ ولا ينامُ، فإنَّهُ كانَ يَقُومُ لصلاةِ الفجرِ بعدَ وضع جَنْبِه، وإنْ كانَ قدْ قيلَ: إنْهُ مَنْ خصائصه ﴾ أنهُ لا ينقشُ نومُهُ وضوءًهُ، [على أن عدم] (() ملازمةِ النوم لوضع الجنْبِ معلومةً، والإيقاظُ قدْ يكونُ لمنْ هوَ في مبادى، النوم فينبَّهُ لَئلًا يستغرَّهُ النومُ.

هذًا وقد ألجق بالنوم الإغماء والجنونُ والسُّكرُ باليُّ مُسْكِرِ، بجامع زوالِ المقلِ. وذكرَ في الشرحِ أنهمُ انفقُوا على أنَّ هذو الأمورُ ناقضةً، فإنَّ صحَّ كانَّ الليلُّ الإجماعُ<sup>٣٣</sup>.

#### المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

١٣/٢ - رَعَنْ عَالِشَةً ﴿ قَالَتْ: جَاءَتْ قَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي خُبَيْشٍ إِلَى اللَّبِيِّ إِلَى اللَّهِ، إِلَى اللَّهِ، إِنِّي المَرَأَةُ السَّبَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَنْاَدُمُ اللَّهِ، إِنِّي المَرَأَةُ السَّبَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَنْاَدُمُ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): العدم.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن المنظر في كتاب الأجهاع (صرا٣ رقم ٢): فواجعموا على أن خروج الفائط
 من اللّذي، وخروج البول من اللّذي، وكذلك المعرأة، وخروج السني، وخروج الوجع من
 اللّذِي، وزوال العقل باو وجه زال العقل، أحداث، ينقض كل واحد منها الطهارة،
 روجه الوضوء الهـ.

الصَلاَة؟ ثَالَ: ١٧، إِنَّمَا ذَلكِ عِزِقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ: فَإِذَا أَتَبَلَتْ حَيْضَتْكِ فَدَعِي الصَّلاَة، وَإِذَا أَنْبَرَتُ فَاضْلَى عَلكِ اللَّمُ ثَمَّ صَلَّى، . [صحيح]

[مُتَّفَق عليه]<sup>(١)</sup>.

- وَلِلْبُخَارِيِّ (٢): اللَّمُّ تَوَضَّيْ لِكُلِّ صَلَاقٍ.

وَأَشَارَ مُسْلِمٌ (٣) إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً.

(وَعَنْ عَلَيْشَةً ﷺ قَالَتُ: جَاءَتُ فَلَعِلَةً بِنِثُنَ قِينِ خَتِيْشٍ، كُبَيْشٌ بِشَمِّ الحاو المهملة، وفتح الباء الموحدة، وسكونِ المثناةِ التحتية، فشينِ معجمة. وناطمةً قرنميةً أَسَدِينَّةً وهي زرجُ عبدِ اللَّهِ بنِ جحش، (إلى اللّغي ﷺ فقلت: يا رسول اللّه، إني المواة أَشْتَكَاشُ) منَ الاستحاضةِ [وهي]<sup>(1)</sup> جريانُ الدم من فرج المراةِ في غير أدانِه، (قلا اطهر، الخلاع الصلاة، قال: لا إضا ذلكِ) بكسرِ الكافي خطابُ للموتب، (جوقي) بكسرِ العين المهملة، وسكون الراء نقافي.

وفي افتح الباري، أنَّ هذا البورَّ يُسَمَّى العادَّل، بميْنِ مهملةِ، وذالِ معجمةِ. ويقالُ: عادَّر بالراء بدلاً عن اللام كما في «القاموس» (\*)، (وليسن بحيفين) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَشْ رحم المراَّق، فقو إخبارٌ باختلافِ المخرجين، وهرَّ ردَّ لقولِها: (لا ففهن)، لأنَّها اعتقدتُ أنَّ طهارةَ الحائضِ لا تُعَرَّفُ إِلَّا بانقطاع الدم تَكنَّت بعدم الطهرِ عن اتصاله، وكانت قدَّ علمتُ أنَّ الحائض لا تصلَّى، آنظتُنا الله تَلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدم، فأبانَ لها ﷺ أنْهُ ليسَ بجيضٍ، وأنَّها طاهرةً يلزمُها الصلاةً.

البختاري (١٩٩١) وقع (٢٠٦ و(١/٥٥ قوقع ٢٣٥) و(١/٢٠١ وقع ٢٣٠) و(١/٢٢٠ وقع ٢٣٠) و(١/٢٢٠ وقع ٢٣٠) و(١/٢٢٠ وقع ٢٣٠) و(١/٣٢٠ وقع ٢٦٢) و(١/٣٢٠ وقع ٢٩٢) و والم ٢٩٤ وقع ١٩١٤ وأبر داود و ١٩٥٤)، والمي واللحوطاة (١/١١ وقع ١٠١٤)، وأبر داود (١/١١ وقع ١٨١٤) والمرد داود (١/١١ وقع ١٨١٥) والمرد داود (١/١١ وقع ١٨١٥)، والنساني (١/١٨١ وقم ١٨١٥) والنساني (١/٢١٠).

 <sup>(</sup>۲) في الصحيحة (۱/ ۳۳۱ رقم ۲۲۸).
 (۳) في السخة (ب): الوهوة.
 (۵) المحيطة (ص۲۲۸) و(ص۲۳۳۲).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ): (وظنت،

﴿فَإِلا اللّٰبِكَ خَنْضَتُكِ المِنْحِ الحَاءِ ويجوزُ كَسُرها، والمرادُ بالإقبالِ ابتداءُ دم الحيضِ (فَنَعِي الصَّلَاقَ) ينضَمنُ نهي الحائض عن الصَّلاةِ، وتحريمَ ذلكَ عليها وفسادَ صلاتِها، وهُو إجماعٌ، (وَإِنَّا الْمَتَوَىٰ هُوَ ابتداءُ انقطاعِهَا (فَافْسِلِي عَلَٰكِ اللّهَ) أي: واغتسلي، وهو مستفادٌ من أدلةِ أخْرَى (لهَ صلي. متققَ عليه).

الحديث دليل على وقوع الاستحاضة، وعلى أنَّ لها حكماً يخالفُ حكمَ الحيض. وقد بيَّنهُ ﷺ أكملَ بيان، فإنَّهُ أفتاهَا بأنَّها لا تدعُ الصلاةَ معَ جريانِ اللم، وبأنّها تنظرُ وقت إقبال حيضتها فتتركُ الصلاةَ فيها، وإذَّا أفْبَرَتُ عسلتِ اللهمَ والمتسلق، كما وردَّ في بعضِ طرقِ البخاريُ<sup>(1)</sup>: فرَاغَتسلي، وفي بعضها كروايةِ المصنفِ هنّا الاقتصارُ على ضلِ اللهم.

والحاصلُ أنهُ قد ذَكرَ الأمرُ أنَّ في الأحاديثِ الصحيحةِ غسلُ الدم والافتسان، وإنَّما بعضُ الرواةِ اقتصرَ على أحدِ الأمرينِ، والآخرُ على الآخرِ. ثمَّ امرَّمَا بالصلاةِ بعدَ ذلك. نعمُ إنَّما بقي الكلامُ في معرفتِها لإقبال [الحيضة وإدبارها]<sup>(۱۲)</sup> معَ استمرادِ الدمِ بماذًا يكونُ، فإنهُ قدْ أعلمَ الشارعُ المستحاضةُ بأحكام إقبالِ الحيضةِ وإدبارها، فلنَّ على أنها تميزُ ذلكَ بعلامةٍ.

### (بماذا يميز دم الحيض من الاستحاضة؟)

وللعلماءِ في ذلكَ قولانِ:

(احدُهما): اتَّها تميزُ ذلكَ بالرجوعِ إلى عاديّها، فإقبالُها وجودُ الدم في أولِ إيام العادة، وإدبارُها انقضاءُ أيام العادة، وورودُ الردِّ إلى أيام العادةِ في حديثِ فاطمةً في بعضِ الرواياتِ<sup>٣٠</sup> بلفظ: «دعي العملاةً قَلْرُ الأيام التي كنتِ تحيضينُ فيهًا، وسيأتي في بابِ الحيضِ تحقينُ الكلامِ على ذلك.

(الثاني): ترجعُ إلى صفةِ الدم، كما يأتي في حديثِ عائمةً في قصةِ فاطمةً بنتِ أبي حُبَيْشِ هذهِ، بلفظِ: «إنَّ دمَ الحَيْشِ [دم]<sup>(د)</sup> أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كانَ ذلكَ

<sup>(</sup>١) في السخة (ب) ٢٤ رقم ٣٢٥). (٢) في النسخة (ب): الحيض؟.

 <sup>(</sup>٣) في دصحيح البخاري؛ (١/ ٤٢٥ رقم ٣٢٥)، وقد تقدم تخريج الحديث رقم (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

فَأَمْسِكَى عن الصَّلاةِ، وإذا كانَ الآخرُ فتوضَّني وَصَلِّيٍّ، ويأتي في باب المحيض(١) إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى \_ فيكونُ إقبالُ [الحيضة](٢) إقبالُ الصفَّةِ، وإدبارُه إدبارُها، ويأتي ـ أيضاً ـ الأمرُ بالردِّ إلى عادةِ النساءِ، ويأتي تحقيقُ ذلكَ جميعاً. ويأتي بيانُ أختلافِ العلماءِ، وأنَّ كلَّا ذهبَ إلى القولِ بالعملِ بعلامةٍ منَ العلاماتِ.

(وللبخاريُّ) أي: منْ حديثِ عائشةَ هذا زيادةٌ (لُكُمُ توضئي لكلُّ صلاةٍ، وأشارَ مسلم إلى الله حنفها عمداً)، فإنه قالَ في (صحيحه) بعدَ سياقي الحديثِ: وفي حديثِ حمَّادِ حرفٌ تركنًا ذكرَهُ.

قال البيهقيُّ: هوَ قولُه (توضئيَ) لأنَّها زيادةٌ غيرُ محفوظةٍ، وأنهُ تفردَ بها بعضُ الرواةِ عنْ غيرِه، ممنْ روى الحديثَ. وَلَكُنه قد قرَّرُ المصنفُ فِي الفتح،(٣) أنَّها ثابتةٌ منْ طُرُقِ ينتفي معَها. تفردُ [ما قالهُ]( ) مسلمٌ.

واعلمُ أنَّ المصنف ساقَ حديثَ [المستحاضةِ](٥) في [باب](٢) النواقض، وليسَ المناسبُ للبابِ إلَّا هذهِ الزيادةُ لا أصلَ الحديثِ، فإنهُ مِن أحكام بأب الاستحاضةِ والحيض، وسبعيدُهُ هنالِكَ، فهذِه الزيادةُ هي الحجةُ على أن دمّ الاستحاضةِ حدثٌ منْ جملةِ الأحداثِ ناقضٌ للوضوءِ، [ولهذا](٧) أمرَ الشارعُ بالوضوءِ منهُ لكلُّ صلاةٍ؛ لأنهُ إنَّما رفعَ الوضوءُ حُكْمَهُ لأجلِ الصلاةِ، فإذا فَرَغَتْ منَ الصَلاةِ نُقِضَ وضوءُها، وهذا قولُ الجمهورِ أنها تتوضأُ لَكلِّ صلاةٍ.

وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّها تتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، وأنَّ الوضوءَ متعلِّقٌ بالوقتِ، وأنها تصلِّي بهِ الفريضةَ الحاضرةَ وما شاءتْ مِنَ النوافل، وتجمعُ بينَ الفريضتينِ على وجهِ الجوازِ، عندَ من يجيزُ ذلكَ أو لعذرِ! وقالُوا: الحديثُ فيهِ مضافٌ مقدَّرٌ، وهوَ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، فهوَ منْ مجازِ الحذفِ، ولكنهُ لا بدُّ منْ قرينةِ توجبُ التقديرَ.

وقدْ تَكَلَّفَ ـ في الشرح ـ إلى ذكرِ ما لعلهُ يقالُ: إنهُ قرينةٌ للحذفِ وضَعَّفَهُ.

وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه رقم (١٢٨/١). (1)

في النسخة (ب): والحيض، (1/4+3). (٣)

في النسخة (أ): دمن قاله، (1) في النسخة (ب): «الاستحاضة». (o)

زيادة من النسخة (ب). (7) في النسخة (ب): (ولذا). (V)

وذهبتِ المالكيةُ إلى أنهُ يُستحبُ الرضوءَ، ولا يجبُ إلَّا لحدثِ آخرَ، وسياتي تحقيقُ ما في ذلكَ في حديثِ حمنةَ بنتِ جحشِ، في بابِ الحيضِ إنْ شاءَ اللَّهُ تمالَى. وَاتْنِي أحكامُ المستحاضةِ التي تجوزُ لها، وتفارقُ بها الحائضَ هنالكَ، فهُو محلُّ الكلام عليها.

وفِي الشُرِّحِ سَرَدَهُ هنا، وأمَّا هنا فما ذَكَرَ حليثَها إلا باعتبارِ نقضِ الاستحاضةِ للوضوءِ.

## المذي ينقض الوضوء فقط

٣٠/٣ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قُلْ أَنْ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاء، فَأَمَرْتُ الْمِفْدَادَ أَنْ يَسْأَلُ النَّبِيُّ ﴿ فَمَالَهُ: فَقَالَ: فَقِيدِ الوَضُوءُ. [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيُّ.

(وَعَنْ عَلِيْ عِلَهِ قَالَ: كَنْتُ رَجُلاً مُقَامًا إِرَاةٌ ضَرَّابٍ، صِيغةً مبالغةٍ من المَذْيِ، يفتح العيم، وسكون الذال المعجمة، وتخفيف الياءُ وفيو لغاتٌ. وهوَ ماءُ أبيضُ تَرَجُّ رَفِقٌ يَخْرَجُ عَنْدُ الملاعِبةِ أو تذكرِ الجماعِ أو إرادتِه، يقالُ: مَذَى زَيدٌ يعذي مثلُ مَضَى يعضي، وأمذى يُعذيُ مثلُ أعظى يُعْطِي، (قَاقَوْتُ الْعِقْقَالَة).

## (ترجمة المقداد بن الأسود)

هوَ<sup>(٢)</sup> ابنُ الأسودِ الكنديُّ، (أنْ يَسْأَلُ رسولَ اللَّه ﷺ) أي: عمَّا يجبُ على

 <sup>(</sup>۱) البخاري ((۲۳۰/۱ رقم ۱۳۲) و((۲۸۲۱ رقم ۱۸۷) و((۲/۳۹ رقم ۲۳۹)، وسلم (۱/ ۲۵۷ رقم ۱۱۷ (۲۰۳/۱۰)، وأبو داود ((۱۵۲/۱ رقم ۲۰۱) و((۱۵۳ رقم ۲۰۲) و((۱۹۳۸ رقم ۲۰۳)، ۹۲)، والشرمذي ((۱۹۳۸ وقم ۱۱۳۶)، والنسائي ((۱۳۵ ، ۷۷) و((۲۱۳ – ۲۱۳)، ومالك ((۲۱ وقم ۱۳۵)، ومالك ((۱۲۸ رقم ۱۳۵)).

المقداد بن عمرو، ويقال له: المقداد بن الأسود. انظر ترجمته في: اطبقات ابن سعدة (۱۲/ ۱۱ ـ ۱۳۲)، والمستدرك (۳۶۸/۳ ـ ۱۳۵۰)، ودحلية الأولياء (۱/ ۱۷/ ـ ۱۷۷)، والاستيماب (۲۲۲/۱۰ رقم ۲۲۲/۱) والأصابية (۱/ ۲۷/ رقم ۱۸/۸)، واتهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۱۱/ رقم ۲۲۱)، والمقد الشين (۱۸/۲ رقم ۲۵/۱)، واتهذيب التهذيب، (۲/۱ ۲۵/ رقم ۵۰۰)، وتشذرات اللعب، (۲/۲)، والبرو (۲/۵).

مَنُ أَمنَى، فسألُهُ (قَقَالَ: فِيهِ للوضُوءُ. مَتفَقَّ عليهِ، وللفقّ للبخاري)، وفي بعضِ الفاظه عندَ البخاري<sup>(()</sup> بعدَ هذَا: وَمَاسَتَحْبِيْتُ أَنْ أَسألُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، وفي لفظ<sup>(()</sup>: المكانِ ابْنِتِه مني، وفي لفظِ لعسلم<sup>())</sup>: المكانِ فاطمةً.

ووقعَ عندَ أبي داودُ<sup>(1)</sup> والنَّسائعِ<sup>(6)</sup>، وابنِ خُزِيْمَةُ<sup>(1)</sup> عنَّ عليُّ ﷺ بلفظِ: اكنتُ رجلاً مَذَاء، فجعلتُ اغتسلُ منهُ في الشناءِ حتى نشقُنَ ظهري،، وزادَ في لفظِ للبخاريُ<sup>(1)</sup> فقالُ: التوضأُ واغسِل ذَكرَكَ، وفي مسلمٍ<sup>(1)</sup>: الغسلُ ذَكرَكَ وتوضأًه.

وقدْ وقعْ اختلاقٌ في السائل: هلْ هوَ المقدادُ \_ كما في هذهِ الرواية \_ أو عمَّارُ، كما في روايةِ أُخْرى. وفي روايةِ أُخْرى أَذَّ عليُّا ﷺ هوَ السائلُ. وجمعَ ابنُ جبانُ بينَ ذلكَ بانُ عليًا ﷺ أمرَ البِقدَادَ أَنْ يسالُ رسول اللَّهِ ﷺ، ثمَّ سالُ بنفسو، إلَّا أَنْهُ قد تُعقبَ بانُ قولَهُ: فاستحييتُ أَنْ أسالُ لمكانِ ابنتو مني، دالُّ على أَنْهُ ﷺ لمْ يباشرِ السوال، فنسبةُ السوالِ إليهِ في روايةِ مَنْ قالَ: إِنَّ عليًا سالُ مجازُ؛ لكونِهِ الأمرَ بالسوالِ.

والحديث دليلٌ على أنَّ المدنيّ ينقضُ الوضوء، ولأجلو ذكرهُ المصنفُ في هذا الباب. ودليلٌ على أنَّ المدنيّ بنقضُ الموسنفُ و المبانِ. ودليلٌ على أنهُ لا يُرجِبُ غُسلاً، وهو إجماع، وروايةُ: تتوضاً واغسل ذكرَكُ، لا تقتضي تقديمَ الوضوء؛ لأنَّ الواوَ لا تقتضي الترتيب؛ ولأنَّ لواوَ لا تقتضي الترتيب؛ ولأنَّ لفظ دُوايَّةٍ مسلم تبينُ المرادَ، وأنَّا إطلاقُ لفظ ذُكَرَكُ، فهوَ ظاهرٌ في غَسلٍ اللكي كلّةٍ وليسَّ كذلك، إذِ الواجبُ غسلُ محلٌ الخارج، وإنَّما هوَ منْ إطلاقٍ اسم الكلَّ على البعضٍ، والقرينةُ ما عُلِمَ منْ قواعدِ الشرع.

وذهبَ البعضُ إلى أنهُ يغسلُهُ كلَّهُ، عملاً بلفظِ الحديثِ، وأيَّدهُ روايةُ

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (٢/٣/٢ رقم ١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) للبخاري في دصحيحه (۱/۲۷۹ رقم ۲۱۹)، ولمسلم (۱/۲۶۷ رقم ۲۰۳/۱۷).
 (۳) في دصحيحه (۱/۲۶۷ رقم ۲۰۳/۱۸).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٤٢/١ رقم ٢٠٦). (٥) لعله بهذا اللفظ في «الكبري».

<sup>(</sup>۲) في الصحيحة (۱۵/۱ رقم ۲۰).(۷) في الصحيحة (۲۷۹ رقم ۲۲).

٨) في اصحيحة (١/ ٢٤٧ رقم ٢/٣٠٣).

أبي داود ((): يغسل ذكرة وأثنييه ويتوضأ، وعند (() أيضاً: افتغسل من ذلك فركك وأنديك، وتوضأ للصلاق، إلّا أنَّ رواية عَسلِ الأنديينِ قد طُهِنَ انها، وأوضحناه في حواشي فضوء النهاري ((). وذلك أنَّها من رواية عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي، إلّا أنه رواه أبو عوانة في صحيح (() ين طريق عبيلة عن على بالزيادة.

قال المصنف في «التلخيصي»<sup>(٥)</sup>: وإسنادُه لا مطعنَ فيه، فعمَ صِحَّتِهَا فلا عنزَ عنِ القولِ بِهَا، وقيلَ: الحكمةُ فيهِ أنهُ إذا غَسَلَهُ كلَّهُ تقلَّصَ فبطَل خووج المذى، واستدل بالحديثِ على نجاسةِ المذي.

#### لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء

7٤/٤ \_ وَعَنْ عَافِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ 激 قَبَّلَ بَعْضَ نِسَافِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّلاةِ وَلَمْ يَسَافِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّلاةِ وَلَمْ يَسَافِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَشَّا. [حسن]

أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ<sup>(1)</sup> وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٧)</sup>.

(وَعَنْ عَائِشَةَ عَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلِنَ يَعْضُ بِنسَائِهِ، ثُمُّ خَرَجَ إِنِّي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَفِّشَا. لَعْرِجَهُ الْحَمْدُ وَصَعَفَهُ البخاريُّ)، وأخرجهُ أبو داودُ<sup>(()</sup>، والنرمذيُّ<sup>(())</sup>، والنسائعُ<sup>(())</sup>، وابنُ ماجُ<sup>(())</sup>.

قال الترمذيُ (١٣): سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يُضَعِّفُ هذا الحديثَ. وأبو داودُ (١٣) أخرجهُ من طريقِ إبراهيم التَّيْعِيِّ عنْ عائشةً، ولم يسمعُ منها شيئاً؟

<sup>(</sup>۱) في السنن؛ (۱/۱٤۳ رقم ۲۰۸).

٢) في «السنن» (١/ ١٤٥ رقم ٢١١) من حديث عبد اللَّه بن سعد الأنصاري. وهو حديث

<sup>(1) (1/</sup>AA\_PA). (3) (1/TYY).

<sup>(</sup>ه) (۱/۷۱۱ رقم ۱۵۲). (۲) في المسئلة (۲/۲۱۰).

<sup>(</sup>٧) ذكر ذلك الترمذي في االسنن؛ (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۷) در دلت الترمدي في السن ۱۲۶ /۱۰ (۱۸). (۸) في فالسنز، (۱/۱۲۶ رقم ۱۷۹). (۹) في فالسنز، (۱۳۳/۱ رقم ۸۱).

<sup>(</sup>١٠) في دالسنن (١٠٤/١ رقم ١٧٠). (١١) في دالسنن (١٦٨/١ رقم ١٠٥).

<sup>(</sup>١٢) في (السنن؛ (١/ ١٣٥). (١٣) في (السنن؛ (١/ ١٢٣ رقم ١٧٨).

فهوَ مرسلٌ. وقالُ النسائيُ<sup>(۱۱)</sup>: ليسَ في هذا الباب حديثُ أحسنَ منهُ، ولكنهُ مرسلٌ. قالُ المصنفُ<sup>(۱۲)</sup>: رُوِيَ مِنْ عَشْرَةِ أُوجِو عَنْ عائشةُ، أَوْرَدَهَا البيهمَيْيُ فِي «الخلافِاب» وصُمَّقَهَا.

وقال ابنُ حزم: لا يَصِحُّ فِي هذا البابِ شيءً، وإنْ صحُّ فهوَ محمولٌ على ما كانَ عليه الأمرُ قُبلَ نزولِ الوضوءِ منَ اللسسِ. إذا عرفتَ هذا فالحديثُ دليلٌ على أنَّ لمسَّ المرأةِ وتقبيلُها لا ينقشُ الوضوءَ، وهذا هوَ الأصلُ، والحديثُ مقرَّدُ للأصلِ، وعليه العترة جميعاً، ومنَ الصحابةِ عليُّ ﷺ.

وذهبتِ الشافعيةُ إلى انَّ لمس مَن لا يحرمُ نكائعها ناقش للوضوءِ مستدلينَ بقولهِ تعالى: ﴿أَلَّ لَنَسَتُهُمُ النِسَآتِهُ ﴿ اللّهِ الرَضُوهُ مِنَ اللّمسِ، قالُوا: واللّمسُ حقيقةً في البيد، ويويدُ بقاءهُ على معناهُ قراءةُ: ﴿أَلَّ لَمَسْتِمُ النَّسَآةَهُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه ظاهرةً في مجردِ لمس الرجلِ من دونِ أنْ يكونَ مِنَ المراةِ فعلُ، وهذَا يحقنُ بقاء اللّفظِ على معناهُ الحقيقيُ ؛ فقراءةً: ﴿أَلَّ لَنَسَتُمُ النِّسَآتُهُ ﴿ كَذَلْكَ، إِذِ الأصلُ

وأجيبَ عنْ ذلكَ بصرفِ اللفظِ عنْ معناهُ الحقيقِيّ للقرينةِ، قَيُحْمَلُ على المجازِ، وهوَ هُنَا حملُ الملاسةِ على الجماعِ، واللمسُ كللكَ، والفرينةُ حديثُ عائشةَ المذكورُ، وهوَ وإن قُلِحَ فيهِ بما سيمتَ، فطرقُهُ يقوي بعشُها بعضًا\^1

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١/٤/١).

 <sup>(</sup>٢) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٧/١): وقد روينا صائر ما روي في هذا الباب وبيئًا ضعفها في «الخلافيات».

وخلاصة القول: أن الحديث حسن. وقد صحّحه الشيخ أحمد شاكر في يتحقيق وتخريج استن الترمذي،، والألباني في قصحيح أبي داود، وغيره. وحسَّنه الشيخ عبد القادر الارتؤوط في تخريج فجامع الأصول، (١/ ٤٠٤) التعليقة (١).

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٦، وسورة النساء: الآية ٤٣.
 (٤) سورة المائدة: الآية ٦، وسرة الدالاة ٣٠.

 <sup>(3)</sup> سورة المائدة: الآية ٦، وسورة النساء الآية ٣٤، وانظر كتاب: (الحجةُ للقُراءِ السبعة).
 لأبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي. (٣/ ١٦٣ \_ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ٦، وسورة النساء: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث حسن، كما تقدم.

وحديثُ عائشةَ في البخاريِّ(١) في أنَّها كانتْ تعترضُ في قِبْلَتِهِ ﷺ، فإذًا قَامَ يُصلِّي غمزَهَا فَقَبَضَتْ رِجْلَيْها، أي: عندَ سجودِهِ، وإذا قامَ بسطتْهُمَا، فإنهُ يؤيدُ حديثَ الكتابِ المذكورَ، ويؤيدُ بقاءَ الأصلِ، ويدلُّ على أنهُ ليسَ اللمسُ بناقض.

وأمًّا اعتذارُ المصنفِ في افتح الباري، (٢) عنْ حديثِها هَذَا بأنهُ يحتملُ أنهُ كان بحاثل، أو أنهُ خاصٌّ بهِ؛ فهو بعيدٌ مخالفٌ للظاهر، وقد فَسَّرَ عليُّ عَلِيْهِ المُّلامسةَ بالجماع، وفسَّرَها حَبْرُ الأمةِ ابنُ عباسِ بذلكَ، وهوَ المدعو لهُ بَانْ يَعْلَمَهُ اللَّهُ النَّاوِيلَ<sup>(٣)</sup>.

فَاخْرِجَ عِنْهُ عَبِدُ بِنُ حَمِيدٍ أَنْهُ فَشَّرَ الملامسةَ بِعَدَ أَنْ وَضَعَ أَصْبَعِيهِ فِي أَذْنِيهِ: إلا وهو النَّبْكُ. وأخرجَ عنهُ الطستيُّ أنه سألَ نافعَ بنَ الأزرقِ عن الملامسةِ ففسَّرَها بالجماع، معَ أنَّ تركيبَ الآيةِ الشريفةِ وأسلوبَها يقتضي أنَّ المرادَ بالملامسةِ الجماعُ، فإنهُ \_ تعالى \_ عدَّ منْ مقتضياتِ التيمم المجيءَ منَ الغائطِ، تنبيهاً على الحدثِ الأصغر، وعدُّ الملامــَةُ تنبيهاً على الحدُّث الأكبر، وهوَ مقابلٌ لقولهِ \_ تعالى \_ في الأمرِ بالغُسْلِ بالماءِ: ﴿ وَإِن كُنُّتُمْ جُنُّنَا فَأَطَّهُمُوا ۗ ﴿ وَلُوْ حُمِلتِ الملامسةُ على اللَّمسِ الناقضِ للوضوءِ لفاتَ التنبيهُ على أنَّ الترابَ يقومُ مقامَ الماءِ في رفعهِ للحدثِ الأكبرُ وخالفَ صدرَ الآيةِ، وللحنفيةِ تفاصيلُ لا [ينتهض] (٥) عليها دليل.

## كل شيء على أصله حتى بتيقّن خلاف ذلك

٥/ ٥٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي يَطْنِهِ شَيْناً، فَأَشْكُلَ عَلَيهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءً، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنُ مِنْ

قلت: بل متَّفَق عليه، أخرجه البخاري (١/ ٤٩١ رقم ٣٨٢)، ومسلم (٣٦٧/١ رقم .(017/777

<sup>(1/ 193).</sup> (٢)

كما في قزاد المسير في علم التفسيرة لابن الجوزي (٢/ ٩٢)، وفجامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لابن جرير الطبري (٤/ج٥/١٠١ ـ ١٠٢).

قلت: واستظهر ابن رشد في فبداية المجتهد، (٢٩/١) اللمس في الآية بالجماع. (٥) في النسخة (أ): «ينهض». سورة المائدة: الآية ٦.

## الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وَعَنْ أَجِنِ خُرْدَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ وَجَدَ تَحَدُكُمْ فِي يَطْدِهِ شَيْعًا فَقَلْشَكُلُ عَلَيْهِ أَشْرَعَ مِنهُ شَيْعًةً لَمْ لاَهُ فَلا يَضْرِجنُ مِنْ السَسِجِيل إِذَا كَانَ فِيهِ لإعادة الوضوء (حَتَّى يَسْمَعُ صَوْتًا) للخارج (أوْ يَجِدُ وِيحاً) لَهُ (لضْرِجةُ مَسلمٌ). وليسَ السمةُ أَوْ وَجُدَانُ الرِيحَ شَرْطاً فِي ذَلكُ، بِل العرادُ حصولُ اليِّينِ.

وهذا الحديثُ الجليلُ أصلُ مِنْ أصولِ الإسلامِ، وقاعدةً جليلةً مِنْ قواعدِ الفقو، وهُوَ أَنَّهُ دَنَّ على أَنَّ الأشياءَ يُحكمُ بِشَائِهَا عَلَى أُصُّولِهَا حَتَى يَتِشَقَّ خلافُ ذلك، وأنَّ لا أَنْ للشكُ الطاري؛ [عَيِّهَا]<sup>(٢٢)</sup>.

فمن حصل لهُ شكَّ أو ظنَّ بانهُ أحدثَ، وهوَ على يقينِ منْ طهارتو لم يضرَّهُ ذلكَ حتى يحصل له اليقينُ، كما أفادهُ قوله: (حتى يَشْمَعُ صَوْتًا، أو يَجِدُ رِيحًا؛؛ ظِنْهُ علَّقَهُ بحصولِ ما يحشُّهُ، ووَجُرُهُمَّا تمثيلٌ، وإلَّا فكللكُ سائرُ النواقض كالمذي والودي، ويأتي حديثُ ابنِ عباسِ<sup>20</sup>: فإنَّ الشيطانَ باني أحَدثُم فَيَنْفَحُ في مَقْمَدَتِه، فَيُحَلِّ إليه أنهُ أَخذَتُ ولمْ يُحْدِث، فَلا لِيَشْعِقْنَ ا<sup>00</sup> حتَّى يسمعَ صَوْتًا أو يَجِدُ رِيحاً،

والحديث عامَّ لمن كانَ فِي الصلاةِ أَوْ خَارِجُها، وهو قولُ الجماهيرِ، وللمالكيةِ تفاصيلُ وفروقُ بينَ مَنْ كانَّ [داخل](٥٠ الصلاةِ أَوْ خَارِجِهَا، لا لِشِهشُ](١٠ عليها دليلٌ.

# لا حجة للقائلين بعدم نقض مسِّ الذَّكر للوضوء ۗ

٦٦/٦ ــ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٌّ 🚓 قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكْرِي، اوْ

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱/۲۷۲ رقم ۹۹/۲۲۳). تا من بأنه مدال بد (۱/۲۷۷)، مالته

قلّت: وأخرجه البيهقي (١/١٧/)، والترمذي (١٠٩/١ رقم ٧٥) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (١٣٣/١ وقم ١٧٧).

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): (عليها).
 (٣) وهو حليث حسن سأة تندر من (٦/ ٦).

 <sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن، سيأتي تخريجه رقم (٢/ ٧٦).
 (٤) في النسخة (أ): المتصرف.
 (٥) في النسخة (أ): المتحدق.

<sup>(</sup>٦) أَى النسخة (أ): «ينهض».

قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُ ذَكَرُهُ في الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ الْوُصُوهُ؟ نَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿لَا، إِنَّمَا هُوَ يَضْمَةُ بِنْكُ، . [صححح]

أَخْرَجُهُ الْخَمْسَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١)، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيني(١): هُوَ أَحْسَنُ بِنْ حَدِيثِ بُسُرةً.

(وَعَنْ طَلْقِ) بَعْتِحِ الطاءِ وسكونِ اللامِ (ابِنِ عليُّ) البحاميُّ الحنفيُّ. قالَ الرجلُ ابنَ عليُّ الحيدانِ المامةِ ، (قالَ: قالَ رَجِلُّ: عَسَسْتُ تَقَوِيهِ الْ قالَ: قالَ الرجلُ يعمل تَحَوَّهُ فِي الصلاةِ، أَعليهِ وَضُوءٌ فَقَالَ النبِيُّ اللهِ اللهُ أَيْ : لا أَي: لا رضوءَ عليه، (ولَّمَا هَذَيُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىهِ اللهُ اللهُ عَلَىهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىهُ اللهُ مَعلَةً فَعَنْنَاةً وَمَنْ اللهُ الل

### (ترجمة ابن المديني

قال الذهبيُّ<sup>(٦)</sup>: هوَ حافظُ العصرِ وقدوةُ أهلِ هذا الشأنِ.

أبو الحسنِ عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ صاحبُ التصانيفُ. ولدَ سنةَ إحدَى وستينَ وماثةٍ. ومنْ تلاميذو البخاريُّ وأبو داودَ.

وقالَ ابنُ مهديُّ: علي بنُ المديني أعلمُ الناسِ بحديثِ رسولِ اللَّهِ ﷺ. قالَ

 <sup>(</sup>۱) وهم: أحمد في فصنده (۱۳۲۶)، وأبو داود (۱۳۷/۱ رقم ۱۸۱۲)، والترمذي (۱۳۱/۱ رقم ۱۸۲).
 رقم ۵۸)، والنسائي (۱۰۱/۱۱)، وابن ماجه (۱۹۳/۱ رقم ۴۸۳).

 <sup>(</sup>۲) (ص۷۷ رقم ۲۰۷ - ۲۰۹ - الموارد).
 (۳) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبيره (۱۲۵/۱).

<sup>(</sup>۱) دوره ابن حجر في «المحيش اعتبير» (۱، ۱۳۰۰). (٤) في دالاستيعاب» (٥/ ٢٥٨ رقم ١٣٠٠).

 <sup>(</sup>٤) في الاستيعاب (١٥٨/٥ رقم ١١١٠٠).
 (٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الذكرة الحفاظة (٢/ ٢٨٤ ـ ٤٢٩).

<sup>&</sup>quot; مي تعامر و انظر ترجمته في: اللميزانة (٢/ ١٣٨، ١٤٤١)، والمتاريخ الكبيرة (٢/ ١٣٨)، والمربع بغدادة (١/ ١٩٨٥ ـ ١٤٣٢)، واطبقات المعنابلة، (٢٥٥١ ـ ١٢٥٨)، واطبقات الشاهية للسبكي (١/ ١٤٥ ـ ١٥٠)، واللجوم الزاهوة (٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧).

النسانيُّ: كَانَّ عَلَيَّ بَنَ المديني خُلِقَ لهذا الشَّانِ. قَالَ العَلَّامَةُ محيى الدينِ النوويُّ<sup>(١)</sup>: [لعلي بنَ<sup>(١)</sup> العديني نحوُ مانة مصنَّفِ.

(هو لحسنُ من حديث بمُشرَق)، بضم الموحدة، وسكونِ السين المهملة، فراء، ويأتي حديثُها قريباً. وهذا الحديث رواهُ أحمدُ<sup>(۲)</sup>، والدارقطنيُ<sup>(1)</sup>. وقالُ الطحاويُّ<sup>(2)</sup>: إسنادُه مستقيمٌ غيرُ مضطربٍ، وصحَّحهُ الطيرانيُ<sup>(1)</sup> وابنُ حزم<sup>(۲)</sup>، وضعَّنَهُ الشافعيُ<sup>(۱)</sup>، وابنُ الجوزيُ<sup>(۲)</sup>، وابو زُرعةُ<sup>(۱)</sup>، [والبزَّاراً<sup>(۱)</sup>، والدَّارقطنيُ<sup>(1)</sup>، والبيقيُّ (۱)، وابنُ الجوزيُ<sup>(۲)</sup>.

والحديثُ دليلٌ على ما هوَ الأصلُ منْ عدم نقضٍ مس الدَّكْرِ للوضوءِ، وهوَ مرويًّ عنْ عليُّ ﷺ، وعنِ الهادويةِ والحنفيةِ<sup>(1)</sup>. وذهبَ إلى أنَّ مسَّهُ ينقضُ

- (١) في اتهذيب الأسماء واللغات؛ (١/٣٥٠\_ ٥١ رقم ٤٣١).
- (٢) في (ب): الابن، (٣) في المستد، (٤/ ٢٣). (٤) في اللسن، (١/ ١٤٩ رقم ١٧، ١٨).
  - (٥) في السنء (١/١٦) رقم (١٠) (١٥).
     (٥) في السرح معاني الآثار؛ (١/٢٧).
- تلت: رأخرجه الحاكم (١/١٣٩)، والبيهقي (١٣٤/)، والحازمي في االاعتبار؟ (ص٤١ - ٢٤)، والطالسي (ص٤٤ رقم ٩٦٠)، وهو حديث صحيع. (٦) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص؛ (١/٢٥).
  - (۱) دفر دلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۱۱ / ۱۱۰).
     (۷) في قالمحلَّى بالآثارة (۱/ ۲۲۳).
  - (٨) ذُكّر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص؛ (١/ ١٢٥).
  - (٩) في «العلل» (١٠٨).
     (١٠) زيادة من النسخة (١).
  - (١١) في «السنن» (١/٩١١ ـ ١٥٠). (١٢) في «السنن الكبري» (١/ ١٣٥).
  - (١٣) في العلل المتنامية، (١/ ٣٦٣).
- قلّت: وأذَّعي في هذا الحديث النسخ ابن حبان والطيراني وابن المربي والحازمي وآخرون. انظر: انصب الراية (//٦١)، وامعجم الكبيرة للطيراني (//٢٩) رقم (//٢٥)، واعارضة الأحوذي (//١١)، والاعتارة (ص(٤ ـ ٨٤).
- (١٤) قال ابن حزم في «المحلِّى بالآثارة (٢٣٣/١) رداً عليهم: فهذا خبر صحيح؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:

(احدها): أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسّ الغرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا، حين أمر وسول الله 鐵 بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. (وثانيهما): أن كلامه 鑽: همل هو إلا يُضَمَّة منك، دليل بيّن على أنه كان قبل الأمر = الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:

### (مس الذكر ينقض الوضوء)

٧/ ٧٧ ـ وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَمَنْ مَسَّ

ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضًّا . [صحيح] أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ(١)، وَصَحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ(١)، وَابْنُ حِبًّانَ (١)، وَقَالَ

الْبُخَارِيُ (1): هو أَصَعُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

(وَعَنْ بُسْرَةً) تقدُّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بنِ نُوفلِ القرشيةِ الأسدية، كانتُ منَ المبيعاتِ(٥) لهُ على، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (اللَّهِ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ مسَّ نكرَهُ فليتوضأ. لخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، ولِينٌ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ اصحُّ شيءٍ في هذا البابٍ).

وأخرجهُ أيضاً الشافعيُّ (1)، وأحمدُ (٧)، وابنُ خزيمةٌ (٨)، والحاكمُ (١)، وابنُ الجارودِ (١٠٠). وقال الدارقطنيُ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينِ،

بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل ﷺ هذا الكلام، بل كان بييِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلاً وأنه كسائر الأعضاء. اهـ. قلت: وانظر «المجموع» للإمام النووي (٢/ ٤٢ ـ ٤٣).

وهم: أحمد (٢/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧)، وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١)، والترمذي (١/ ١٢٦ (1) رقم ۸۲)، والنسائي (۱/۱۰۰)، وابن ماجه (۱/۱۲۱ رقم ۲۷۹).

في (١٢٩/١). **(Y)** 

في اصحيحه (ص٧٨ رقم ٢١١ ـ ٢١٤ المواردة). (4)

ذكره الترمذي في «السنن» (١٢٩/١).

في «الإصابة» (١٢/ ١٥٨): «كانت من المبايعات». (0)

نَى دَالَام؛ (٣٢/١ ـ ٣٤)، وفي فترتيب المسندة (٣٤/١ رقم ٨٧). (1) (۸) في اصحيحه (۱/ ۲۲ رقم ۲۳). ني دالمسندة (١/٦/٦ ـ ٤٠٧). (Y)

في دالمستدرك (١/٦٢١). (٩)

في (المنتقى) (رقم ١٦، ١٧). (1.) قلَّت: وأخرجه الطيالسي (ص٢٣٠ رقم ١٦٥٧)، وعبد الرزاق (١١٣/١ رقم ٤١٢)، =

والبيهة عيُّ، والحازميُّ، والقدمُ فيهِ بانهُ رواهُ عروةُ عن مروانَّ، أو عنْ رجلٍ مجهولٍ، غيرُ صحيح، فقد ثبت أنَّ عروةً سمه من بُسُرةً من فيرٍ واسطةٍ كما جزمَ بهِ ابنُ خزيمةً وغيزُهُ من أشهِ الحديث، وكذلك القدم فيهِ بأنَّ هشامُ بنَ عروةً الراوي لهُ عن أبيهِ لم يسمعهُ من أبيهِ غيرُ صحيح، فقد ثبتَ أنهُ سمعهُ من أبيه، فاندفتم القُدَّمُ وصعً الحديثُ<sup>(1)</sup>.

ويهِ استدلَّ مَنْ سمعتَ مَنَ الصحابةِ والنابعينِ وأحمدَ والشافعيُّ على نقضٍ مسِّ الدُّكُورِ للوضوءِ، والمرادُّ مسَّهُ مِنْ غيرِ حائلٍ؛ لانهُ أخرجَ ابنُ حبانُ في صحيحه <sup>177</sup> من حديثِ أبي هريرةً: ﴿إِذَا أَلْفَسَى احدُكُمْ بِيَبُو إِلى فَرْجِدِ لِــِـنَّ وَنَهَا حجابٌ ولا سِثْرُ فقد وجَبُ عليهِ الوضوءُ»، وصحَّحهُ الْحَاكُمُ وابنُ عبدِ البِّرُ.

قالُ ابنُ السُّكَنِ: هُوَ أجودُ ما رُوِيَ في هذا البابِ<sup>m</sup>. وزعمتِ الشافعةِ أنَّ الإفضاء لا يكونُ إلا بباطنِ الكفّ، وأنهُ لا نقضَ إذا منَّ الذكرَ بظاهرِ تُغُه، وردًّ عليهم المحقِّفونَ بأنَّ الإفضاء لغةً الوصولُ، أعمُّ منْ أنْ يكونَ بباطنِ الكفّ [أوْ ظهرها]<sup>00</sup>.

قالَ ابنُ حزمٍ<sup>(ه)</sup>: الا دليلَ على ما قالوهُ لا مِنْ كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا إجماعٍ، ولا قولِ صاحبٍ، ولا قياسٍ، ولا رأي صحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٢ رقم ١٦٥).

أي قصيحه (٢٢٢/ رقم ١١١٥).
 قلت: وأخرجه الشاقعي في الأام (١٣٤١)، وأحمد (٢٣٣/٢)، والطحاوي في قشرح المياني (١٣٤/ والمارقطي (١٣٤/ وقم ٢)، والحاكم (١٣٨/١)، والبيهقي (١/ ١٣٨)، وهو حديث صن لقيره.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (١/٦٢١).

 <sup>(</sup>٤) في (أ): أو ظاهرها».
 (٥) في المحلى بالآثار، (١/ ٢٢٢).

والله [حديث] (١٠ بُسرة أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابيًّا مغرَّجةً في كتبٍ
الحديث، ومنهُم طلقُ بنُ عليُ (١٠ راوي حديثِ عدم النقض [روي عنه النقض إيضاً) (١٠ وتأولَ مَنْ ذَكَرَ حديثَه في عدم النقض بأنهُ كانَ في أولِ الأمرِ، فإنهُ قدمً في أولِ الهجرةِ قبلَ عمارتِه ﷺ سجدًه، فحديثُه منسرحٌ بحديث بُسْرةً، فلِنُّها متأخرةً الإسلام، وأحسنُ منَ القولِ بالنسخِ القولُ بالترجيح، فإنَّ حديثُ بُسْرةً، أرجحُ؛ لكثرةٍ مَنْ صحّمهُ مَنَ الأنهةِ ولكثرةِ شواهيونًا، ولأنْ بُسرةً حثَّتُ به في

دشرع مماني الآثارة ((/ ٤٤/))، والبيهتي ((آ ١٣٤)، وهر حديث صحيح لغيره. ومنها: حديث أم حبية: أخرجه ابن ماجه (/ ۱/۱۲ رقم ۱۸٤)، والطحاوي في فعماني الآثارة ((/ ٢٥/)، والبيهتي ((/ ۱/ ۱۳))، والغطيب في التاويخة ((/ ۱/ ۲۳۷)، وهر حديث حديل لغيره. ومنها: حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد في االمستنه ((/ ۲۳۲))، وابن الجارود في (الستنية ((رم 14))، والطحاوي في فشرح العماني ((/ ٧/))، والمارقطني ((/ ۱۲۲)

ومنها: حقيق زيد بن خالد: أخرجه أحمد (ه/۱۹۶)، والبزار (۱۹۶۸) درة ۲۸۳ وكشف الاستارة)، والطبراتي في الكبيره (۱۳۶۷، وقد ۲۳۱۸)، والطبحاري في فشر معاني الآثارة ((۲۳۷)، والبيهني (۲۳۱، ۳۳۵، واورده الهيشمي في معجم الزوائد ((۱۳۶۲ - ۲۵) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراتي في الكبير ووجالك ورجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق ملض وقد قال: حدثني.

قلت: أي في رواية أحمد والطحاوي.

ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك في «الموطأة (٤٣/١ رقم ٥٩) عن سعد موقوفاً عليه، وكذلك البيهتي في «السنن الكبرى» (١٣١/١).

ومنها: حديث عائشة: أخرجه الطحاوي في فشرح معاني الأثار؛ (٧٣/١، ٧٤)، وهو حديث ضعيف ضنَّفه النووي في «المجموع» (٣٥/٢).

 وورد عن عائشة موتوناً بالسند الصحيح أنها قالت: اإذا مست المرأة فرجها بيدها نعليها الوضوء، أخرجه الحاكم (١٣٨/١)، واليبهتي (١٣٣/١).

وأما ما أخرجه الدارقطني (١٤٧/١ عـ ١٤٨) من عاشة أن رسول الله ﷺ قال: 'ويل للذين بمشون فروجَهُم ثم يصلُون ولا يتوضؤون، قالت عائشة: بأبي أنت وأمي هذا =

<sup>(</sup>١) في (ب): الحاديث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷/۱ رقم ۱۸۲)، والترمذي (۱۳۱/۱ رقم ۸۵)، والنساني (۱۰۱/۱ رقم ۱۰۵).
 رقم ۱۳۵)، وابن ماجه (۱۳۳/۱ رقم ۱۵۳) رغیرهم، وهو حدیث صحیح.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٤) منها: حديث جابر.
 أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٤)، وابن ماجه (١/ ١٦٧ رقم ٤٨٠)، والطحاوي في

دارِ المهاجرينَ والأنصارِ، وهمْ متوافرونَ، ولمْ يدفعُهُ أحدٌ، بلُ عَلِمُمُنَا انَّ بعضهم صارَ إليهِ، وصارَ إليهِ عروةً عنْ روايتِها، فإنهُ رجعَ إلى قولِهَا، وكانَ قبلَ ذلكَ يدفعهُ، وكانَ ابنُ عمرَ يحدُّكُ بهِ عنها، ولمْ يزلُ يتوضًا منْ مسِّ اللكرِ إلى أنْ ماتَ.

قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن على أنهُ لم يخرجهُ صاحبًا الصحيح، ولم يحتجًا بأحدٍ من رواتِه، وقد احتجًا بجميع رواةٍ حديث بُشرَة، ثمَّ إنَّ حديثَ طلقِ من روايةٍ قيس بن طلقٍ. قال الشافعيُّ: قدْ سَالنًا عنْ قيس بن طلقِ فلمُ نجدُ مَنْ يعرفُهُ، فما يكونُ لنا قبلُ خبرهٍ.

وقالُ أبو حاتم وأبو زرعةً: قيسُ بنُ طلقٍ ليسَ [ممن]`` تقومُ بهِ حجةً، وَوَهَيَاهُ. وأما مالكٌ فلما تعارضَ الحديثانِ [عنده]<sup>(۲۲)</sup> قال بالوضوءِ مِنْ مسُ الفَّكرِ ندباً لا وجوباً.

#### لا يتوضأ من الرُّعاف والقيء والقَلْس

٨/ ٨ - ٦ وَعَنْ عَائِشَةً ﷺ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءً، أَوْ رَعَاتُ، أَوْ لَمُنْ أَوْمَاتُ، أَوْ لَمُنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَلَاقِهِ، وَهُوْ فِي قَالِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ، [ضعيف] أَخْرَهُ وَمُو فِي قَالِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ، [ضعيف] أَخْرَهُ (٤٠) مَنْ وَمُوْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْدُهُ (٤٠) وَقَيْرًا (٤٠).

للرجال أفرأيت النساء؟ قال: وإذا سئت إحداثرً فرجها فلتترضأ للصلاء، وهو حديث موضوع، لأن عبد الرحض بن عبد الله كذاب.
 وسفها: حديث ابن حباس: أخرجه الله كذاب.
 الشحاك بن حجوة ومو مكل الحديث.

ا في (ب): الميمنة.
 (۲) في (ب): الميمنة.
 (۲) في اللسنة (۱/ ۳۸۵ رقم ۱۲۲۱)، وهو حديث ضعيف.

مي الساس ( ۱۰ ( ماد روم ميسيا الزجاجة ( (۱۹۹۷): اهملاً إسناد ضعيف الاله من رواية قال البوصيري في اهمسياح الزجاجة ( (۱۹۹۷): اهملاً إسناد ضعيف الاله من رواية إسماعيل من الحجازيين وهي ضعيفة. رواه الماؤقطي في مالسن الكبرى، ( (۲۰۵۲) من طريق من طريق اسماعيل بن عياش به. ورواه البيهني في اللسن الكبرى، ( (۲۰۵۲) من طريق داوه بن رشيد عن اسماعيل من بن جريع من ابيه ومن ابن ابي مليكة عن عائشة، وله شراهد في اهمسف ابن أبي شبية عن الشعبي والمحكم والقسم وسلام وغيرهم، وروى الترمذي في اللجاءي بعضه من حديث أبي المدواء اهد.

 <sup>(3)</sup> قال أحمد: الصواب من ابن جريج عن أبيه عن الني ﷺ مرساد . كما في التلخيص (١/ ٢٧٥).
 قلت: وقد ضعف الحديث الألباني في اضعيف الجامع (رقم: 3٣٤٥).

 <sup>(</sup>٥) كالبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٥٥٪).

(وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنْ رَسُولَ لللهِ ﴿ قَالَتُ اَنْ أَصَائِكَ فَيَّهُۥ أَوْ رَعَاقُ؞ أَو قَلْسُ) بفتح القانو، وسكريا للام وفتحها، وسين مهملة (الوقطني) أي من أصابهُ ذلك في صلاته وقليتفضرف) مِنْهَم (لليتوضأ ثُمُ لِيَبْنِ على صلاتهِ وهوَ في ثلك) أيْ: في حالِ انصرائهِ ووضوئو (لا يَتَعَلَمُ).

(لفرجة لبن ملجة، وضعَقَة لدعة وغيرة). وحاصلُ ما [ضعَموه] به أنَّ رفّتهُ إلى النبيُ ﷺ غلط، والصحيح أنه مرسلٌ. قال أحمدُ والبيهةيُّ: العرسلُ الصوابُ، فَمَنْ يقولُ: إنَّ العرسلَ حجةً، قال: يتقشُ ما ذكرَ فيو.

والنقش بالقيء مذهبُ الهادرية والحنفية، وشرطتِ الهادرية أنْ يكونَ من المعدة، إذْ لا يُسمَّى فيناً إلَّا تا كانَ مِنْها، وأنْ يكونَ ملء الفم تَفْعَةً؛ لورودِ ما يقيدُ السطلقَ هنا، وهرة قعيّهُ ذارع ودَسْعة دفعة ـ تملأً الفمّ كما في حديثِ عمارٍ، وإنْ كانَ قَلْ صُمُّفَت. وعند زيدِ بنِ عليَّ أنهُ ينقضُ مطلقاً؛ عملاً بمطلقِ هذا الحديث، وكانُه لم يُبتُ عندَهُ حديثُ عمارٍ.

وذهبَ جماعةً مِنْ أهلِ البيتِ، والشافعيُّ، ومالكٌ إلى أنَّ القيءَ غيرُ ناقش؛ لعدم ثبوتِ حديثِ عائشةً هذا مرفوعاً، والأصلُ عدمُ النقضِ، فلا يخرجُ عنهُ إلَّا بليلَ فويٌّ.

وأمَّا الرُّعاتُ ففي نقضهِ الخلافُ ــ أيضاً ــ فَمَنْ قَالَ بنقضهِ، فهوَ عملَ بهذا الحديثِ، ومَنْ قالَ بعدم نقضهِ، فإنهُ تميلَ بالأصلِ، ولمْ يرفغ هذا الحديث.

وامًّا اللهُ الخارجُ مِنْ أيِّ موضعٍ منَ البدنِ غيرِ السبيلين، فيأتي الكلامُ عليهِ في حديثِ أنسِ<sup>(٢٧)</sup>: فأنه ﷺ احتجم وصلًّى ولمْ يتوضاً».

وائنا القَلْسُ \_ وَهُوَ مَا خَرِجَ مِنَ الحَلقِ مَلَّ الْعَمِ أَوْ دُونَةُ وَلِيسَ بَقِيءٍ، فَإِنَّ عادَ فهوَ القيءُ \_ فالأكثرُ على أنهُ غيرُ ناقضٍ؛ لعدمٍ نهوض الدليلِ، فلا يخرجُ [عن] الأصل.

<sup>(</sup>١) ني (أ): اضعفها.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف، سيأتي تخريجه قريباً (١٥/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): امن!.

وأمَّا المذيُّ فتقدَّمَ الكلامُ عليهِ، وأنهُ ناقضٌ إجماعاً (١٠).

وأما ما أفادهُ الحديثُ: منَ البناءِ على الصلاةِ بعدَ الخروجِ منْها، وإعادةِ الوضوءِ حيثُ لم يتكلمُ، ففيو خلافٌ.

قُرُويَ عَنْ زَيْدِ بِنِ عَلَيْ، والحقيقة، ومالك، وقديم قولَي الشافعيّ، أنْهُ يَبني ولا تفسد فولَي الشافعيّ، أنْهُ يَبني ولا تفسد صلائهُ، بشرط ألا يفعل مفسداً، كما أشارَ إليه الحديث بقد (لا يتعلم)، وقالتِ الهادويةُ والناصرُ والشافعيُّ - في آخرِ قوليُو : إنَّ الحدث يفسد الصلاة؛ لما سياتي من حديثِ طلقٍ بن عليّ: «إذا قسّا أحدكم في الصلاة فليتصرف وليتوضأ، وليمُّذ الصلاة، رواهُ أبو داود؟، وياتي الكلامُ عليه.

## (الوضوء من لحوم الإبل

١٩/٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُمُوةً 秦 أَنْ رَجْلاً سَأَلُ النِّبِي 秦: أَتَوَشَّأ مِنْ لَحُومِ
 المُنتَمِ؟ قَال: (إِنْ شِشْق، قَال: أَتَوَشَّأ مِنْ لُحُرِمِ الإِبْلِ؟ قَال: (تَشَمْم. [صحيح]

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣).

<sup>(</sup>١) تقدُّم الكلام عليه رقم (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) في فالسنن؛ (١/ ١٤١ رقم ٢٠٥) و(١/ ٦١٠ رقم ٢٠٠٥).

قلت: وأخرجه الترمذي (٢/ ٤٨٨ وقم ١٦١٤) وقال: حقيث حسن، و(٢/ ١٩٥ وقم ١٦٠) . والبغوي في فشرح ١١٠١، والبغوي في فشرح السنة (٢/ ١٥٣)، والمناوقطني (١٥٣/١) وأين حيان في أسحيمه الأراع وقم ٢٧٧/١)، وفي السحيمه الأراع وأراع ٢٧٧/١، وفي الناومي والثقافة (٢/ ٢٦٩ وقم ٢٩٢٨)، وفي الناومي (٢٠٩١)، والمناومي وقم ١٣٩/١)، والمناومي وهو حقيق عن بشواها، (٣٠ م ١٣٨ وقم ١٩٨ - ١٤٤) من طوق. وهو حقيث حسن بشواهده.

وانظر: قنصب الراية؛ (٢/٦٢)، وقالجوهر النقي؛ (٢/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥).

أي قصيحه (/ ٢٧٥ رقم ٢٠٠٠).
 قلت: (أحرجه أحدد في الفسئة (٥/ ٢٠١)، والطحاوي في نشرح المعانية (/ ٢٠١)،
 وابن ماج (/ ٢٦٦ رقم ٤٤٥)، وإن الجارود (رقم ٢٥)، والبيغي في السن الكيرى)
 (// ١٥٥)، وفي معرفة تالسن والآثار (((٢٠٢))، وإن خزيمة (/ ٢١))، وأبو موانة (/ ٢٠١)، والقيالسي (ص٤٠ رقم ٢٣٧).

#### ترجمة جابر بن سمُرة

(وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ﷺ)(١) بفتح السينِ المهملةِ، وضمُّ الميم، فراءِ

[هو](٢) أبو عبدِ اللَّهِ، وأبو خالدٍ، جابرُ بنُ سَمُرَةَ العامريُّ. نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ أربع وسبعينَ، وقيلَ: [سنة](٢) ستُّ وستينَ. (أنَّ رجلاً سالَ النبي ﷺ: أَتَوَضَّا مِنْ لَكُومِ الغَنَمِ؟) أي: من أكلِها؟ (قَالَ: إنْ شِنْتَ، قَالَ: أَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. لخرجَهُ مسلمٌ)، وَزَوَى نحوَهُ أبو داودُ(٢)، والترمذيُ(١)، وابنُ ماجةُ (٥)، وغيرُهم، منْ حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «توضَّاوا من لحوم الإبلِ ولا توضَّاوا من لحوم الغنم». قالَ ابنُ حزيمةً<sup>(١)</sup>: لم أزّ خِلافاً بينَ علماءِ اللَّحديثِ أنَّ هذا الخبرَ صحيحٌ مِنْ جَهةِ النقلِ؛ لعدالةِ ناقليهِ.

والحديثانِ دليلانِ على نقضِ لحوم الإبلِ [للوضوء]<sup>(٧٧)</sup>، وأنَّ مَنْ أكلَها انتقضَ وضوؤه. وقالَ بهذَا أحمدُ، وإسحاقُ، وابنُ المنذرِ، وابنُ خزيمةً، واختَارُهُ البيهقيُّ، وحكاهُ عنْ أصحابِ الحديثِ مطلقاً، وحكيُّ عن الشافعيُّ أنهُ قالَ: إنْ صحَّ الحديثُ في لحوم الإبَلِ قلتُ بهِ. قالَ البيهقيُّ<sup>(A)</sup>: قدْ صحَّ فيهِ حديثانِ: حديثُ جابرِ، وحديثُ الَبراءِ.

(٣) في السنن؛ (١/ ١٢٨ رقم ١٨٤). (٢) زيادة من (أ).

في دالسنن؛ (١/ ١٢٢ رقم ٨١). (1)

في «السنن» (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٤). (o)

قلَّت: وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٨ - ٣٠٢)، وابن الجارود (رقم ٢٦)، وابن حبان في قصحيحه، (٢٢٦/٢ رقم ١١٢٥)، وابن خزيمة (٢٢/١ رقم ٢٢)، والبيهقي في االسنن الكبرى، (١٥٩/١)، وفي امعرفة السنن والآثار، (١/٥٠١) وغيرهم. وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألبَّاني في اصحيح أبي داودا. (٧) زيادة من اب).

نی اصحیحه (۱/ ۲۲).

في السن الكبرى، (١/ ١٥٩).

انظر ترجمته في: اطبقات ابن سعدا (٢٤/٦)، واتاريخ بغدادا (١٨٦/١ رقم ٢٦)، واتهذيب الأسماء واللغات؛ (١٤٢/١ رقم ٩٩)، واتهذيب التهذيب، (٢/ ٣٥ رقم ٦٢)، وقالاستيعاب؛ (٢/٧١٧ ـ ١١٨ رقم ٣٠٠)، وقالإصابة؛ (٢/ ٤٢ رقم ١٠١٤)، وأالبداية والنهاية، (٦/ ٢٠٥) و(٧/ ١٠٣)، وتتاريخ الطبري، (٩/١) و(٩/ ٩١)، وتعجم الطبراني الكبيرة (٢/ ١٩٤ \_ ٢٥٧ رقم ١٩٤).

وذهبَ إلى خلافهِ جماعةٌ من الصحابةِ والنابعين والهادويةُ، ويروى عن الشافعيُّ وأبي حنيفةً. قالوا: والحديثانِ إما منسوخانِ بحديثِ: ﴿إِنَّهُ كَانَ آخِرُ الأمرين منهُ ﷺ عدمُ الوضوءِ مما مسَّتِ النازَّء، أخرجهُ الأربعةُ(١)، وابنُ حِبَّانُ(٢) منْ حديثِ جابر.

قال النوويُّ<sup>(٣)</sup>: دعوى النسخ باطلةً؛ لأنَّ هذا الأخيرَ عامٌ، وذلك خاصَّ، والخاصُّ مقدَّم على العامُ. وكلامهُ هذا مبنيُّ على تقديم الخاصُّ على العامُ مطلقاً، تقدَّمُ الخاصُّ أوْ تاخَرَ، وهي مسألةٌ خلافيةٌ أَقِي الأصولِياً<sup>(1)</sup> بينَ الأصولِينَ.

أو أنَّ العرادَ بالوضوءِ التنظيفُ، وهوَ غسلُ اليدِ لاجلِ الزهومةِ، كما جاءَ في الوضوءِ من اللبنِ، وأنَّ لهُ دَسَماً، والواردُ في اللبنِ التمضمضُ من شربهِ. وذهبَ البعشُ إلى أنَّ الأمرَ [الوارد]<sup>(6)</sup> في الوضوءِ من لحومِ الإبلِ للاستحبابِ لا للإيجابِ، وهوَ خلافُ ظاهرِ الأمرِ.

[قال الزركشي: فوإنما أمر الشارع بالوضوء من لحوم الإبل؛ لأنها خلقت من الجان، ولهذا أمر بالتسمية عند ركوبها، فأمر بالوضوء من أكلها، كما أمر بالوضوء عند الغضب؛ ليزول استيلاء الغضب؛ الهـ.

 <sup>(</sup>١) وهم: أبو داود (١٣/١١ رقم ١٩٩١)، والترمذي (١١٦/١ رقم ٨٠)، والنسائي (١/)
١٠٨)، وابن ماجه (١/ ١٦٤ رقم ٤٨٩).

٢) في (صحيحه) (٢/ ٢٣٠ رقم ١١٣٥).

قلّت: وأخرجه الطحاوي في فشرح معاني الآثارة (1/ 10، 17)، والبيهقي (10 / 10 - 17) (رابيهقي (10 / 10) والبيهقي (17 / 10) (رابيهقي (17 / 10) (رابيهقي (17 / 10) (رابيهقي (17 / 10) روابية المؤلفية في اللختية (رقم: 31)، وقد أعلى الحديد بعض العلماء كالمائهي عام أفي التلخيص الحبيرة (1/ 11)، وإن أبي حاتم في العلماء (17 / 11 رقم 11) وغيرهم.

ورَّدُّ عليهمَ الشيخ أبو الأشبال أحمدُ شاكر في فشرح الترمذي، (١١٧/١)، وابن التركماني في االجوهر النقي، (١٥٦/١)، وابن حزم في االمحلى بالآثار، (١٦٦/١) ٢٢٧).

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٣) في االمجموع، (١/ ٥٥ \_ ٦٠). (٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).

قلت: وقد ورد أنها خلقت من الشياطين، وأن على ذروة كل بعير شيطانًا ((). أنَّا لحومُ النتم فلا نقض بأكلِها بالانفاق، كنا قبلَ، ولكنْ مُجَيّ في وشرح السنَّة(() وجوبُ الوضوءِ مما مسَّتِ النازُ، وعنْ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنْهُ كانَ يُوضاً مِنْ أكل السكرِ.

### (جواز تجديد الوضوء على الوضوء)

قلتُ: وفي الحديثِ مأخذً لتجديدِ الوضوءِ على الوضوءِ، فإنهُ حكمَ بعدمِ نقضِ الأكلِ مِنْ لحومِ الغنمِ، وأجازَ لهُ الوضوءَ، وهوَ تجديدٌ للوضوءِ على الوضوءِ.

## (الوضوء من غسل الميت وحمله)

٧٠/١٠ \_ وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: امْنُ غَسْلَ مَيْناً قَالِمُقْسِلْ، وَمَنْ حَمَلَةُ فَلِيْقُوضًا. [حسن]

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَالتُّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ<sup>(٥)</sup>. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا

(۱) زيادة من (أ).
 (۲) للإمام البغوي (١/ ٣٤٩).

 (٣) في «المسند» (٢/ ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٤) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. وصالح ضعيف.

قلت: وأخرجه الطيالسي (ص٣٠٥ رقم ٢٣١٤)، والبيهقي (٣٠٣/١) من الطريق نفسه. وأعلَّه البيهقي بثوله: (وصالح مولى التوامة ليس بالقوي.

لكن تعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي، يقوله: ورواء عن صالح بن أبي نشب، وقال قال ابن معين: حالج تقدّ حجة، ومالك والقري أدركاء بعدما تقير، وابن أبي ذئب سعج مته قبل ذلك، وقال السعدي: حليث ابن أبي نعب مقبول للبته وسعاعه القديم مد. وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً مكراً قبل الاعتلاط، اهم.

 لم أعثر عليه في «السنز» «الممجنبي»، ولم يعز» المزي في «الأطراف» - (٢٩٤/٩ دقم ١٢١٨٤) و (١/١/٢١ رقم ١٤٢٧) و (١٤٢٧ رقم ٢٢٧٦) ـ للنسائي، والله أعلم.

 في «السنر» (۱۸/۳ رقم ۱۹۲۳)، وقال: حليث حسن.
 قللت: وإليرجمه أبو والو (۱۹/۳) وقم ۲۳۱۳)، وابن ماجه (۲۰/۱) وقم ۱۹۲۳)
 مخصراً، وأحمد في «الفسنة» (۱۰/۳، وقم ۱۳۷۰ مشاري) كلهم من طريق مجيل بن أي صابع، عن إيه، عن أي، هريزة مرفوهاً، وإسناده صحيح إلا أن أبا داود أدخل بين "

يَصحُ في هذَا الْبَابِ شَيءُ<sup>(١)</sup>.

(وَعَنْ أَقِي هَرِيرةَ ﷺ قَانَ قال رسولُ قلْهِ ﷺ عَنْ غَسَلَ مَيْتَا قَلَيْغَيْسِلَ، وَمَنْ حَمَلَةً فَلَيْتُوضًا. الحَرجةُ لحملُ، والنسائي، والترمذي، وحسَنَهُ. وقالَ احمدُ لا يصمعُ في هذا الباب شهيمًا؛ وذلكَ لانهُ اخرجهُ احمدُ منْ طريقِ فيها ضميث، ولكنَّ تَذَ حَسَّهُ الترمذيُّ<sup>(7)</sup>، وصحَّحهُ ابنُ جانَ<sup>(7)</sup>؛ لورودهِ منْ اطرقاً<sup>(1)</sup> لِمِن فيها ضمعَت، وذكرَ الماورديُّ انْ بعضَ أصحاب الحديثِ خرَّج لهُ ماتةً وعشرينَ طريقاً<sup>(2)</sup>.

وقال أحمدُ: إنهُ منسوخٌ بما رواهُ البيهقيُّ (") عن ابنِ عباسِ أنهُ ﷺ قالَ: ولسنَ عليكمْ في عَسلِ مِيْكمْ غَسلُ إذا غسلتموهُ، إنَّ مِيْكم يموثُ طاهراً وليسَ بنجس، فحسبُكم أن تفسلوا أيديُكُمْ، ولكنَّهُ صَعْلَهُ البيهقيُّ.

- أبي صالح وأبي هريرة الإسحاق مولى زائشة وهو ثقة، وإعلاله بكونه روي موقوقاً عن أبي هريرة أيضاً ليس بشيره؛ لأن الرفع زيادةً يجب قبولها إذا جامت عن ثقة. قلت: وللمحديث طريقان أخران عند أحصد (١/٣٨٠)، وأبي داود (١١/٣٥) رقم ٢٦١١)، وله شواهد من حديث عائشة وعلي، وحليفة وأبي سعيد. انظر تخريجهما في كتابنا: الإرشاد الأمة إلى نقه الكتاب والسنة، جد المطارة.
- وقال الحافظ في «التلخيص» (١٣٧/١): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً. وأما قول أحمد: ٧٧ يصح في هذا الباب شيء، فهو مردود بما قدّمنا من صدّة الحديث.
- (١) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٣٧/١) عن أحمد أن الحديث منسوخ، وكذا جزم يللك أبو داود.
   قلت: ونقل أبو داود في المسائل الإمام أحمده (ص١٥١) عندما سئل عن الفسل من
  - فلت. وبعن أبو دود في مسائل الرمام احمده (ص١٧١) عندما ستل عن العسل مر غسل المبت؟ قال: يثبت فيه حديث أبي هروة...
    - (۲) في السنن (۲۱۹/۳).
       (۳) في السنة (۲۱۹/۳) رقم ۱۱۵۸.
       (٤) في السخة (١): قطريق.
      - (٥) ذَكْرِه الحافظ في التلخيص؛ (١٣٧/١) وقال: اوليس ذلك ببعيد.
        - (٦) في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٩٨).

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدلة (٢٨٦/١)، وقال: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. قلت: إنما هو حسن الإستاد كما قال الحافظ في التلخيص، (١٩٣٨/١): لأن فيه معرو بن عمرو، وفي كلام. وقد قال اللعمي نفسه في الميزانة (٢٨٢/٣) بعد أن ساق أقوال الأقمة فيه: احديثه صالح حسن متحط عن الدوجة العلم من الصحيح. وتعقّبه المصنف" لأنه قال البيهتي: هذا ضعيف، والحملُ فيهِ على المصنف" إبي شبيةً احتج بو الي شبيةً احتج بو أبي يكر بن شبيةً احتج بو النسائيُ ووثفهُ الناسُ، ومَن فوقهُ احتج بهمُ البخاريُّ، إلى أنْ قال: فالحديثُ حسن. ثمَّ قال ـ في الجمع بينهُ وبينَ الأمرِ في حديثِ أبي هريرةً ـ: إنَّ الأمرَ للندب

قلتُ: وقرينتُه حديثُ ابنِ عباسِ هذَا، وحديثُ ابنِ عمرَ عندَ عبدِ اللَّهِ بنِ أحمدُ<sup>(۱۲)</sup>: (كنا نغسلُ العيتَ فمنًا مَنْ يغتسلُ، ومنّا مَنْ لا يغتسلُ<sup>)</sup>.

قَالُ المصنفُ<sup>؟؟</sup>: إستادُه صحيحُ، وهوَ أحسنُ ما جُمعَ به بينَ هلهِ الأحاديثِ. وأما قرلُهُ: (وَهَنُ حملة فليقوضا) فلا أعلمُ قائلاً يقولُ بأنهُ يجبُ الوضوءُ مِنْ [حملِ الميتِ]<sup>(1)</sup> ولا يندبُ.

قلتُ: ولكنَّهُ مَع نهرض الحديثِ لا عنرَ عن العملِ بِهِ، ويفسرُ الوضوءُ بغسلِ البدينِ كما [أفاده حديث ابن عباس ويكون للندب كما] أن يفيدُه التعليلُ بقولهِ: ﴿إِنْ مِتَكُمْ يموتُ طاهراً ﴾؛ فإنَّ لمس الطاهرِ لا يوجبُ غسلَ البدينِ منهُ، فيكونُ في حملِ الميتِ غَسْلُ البدينِ نعباً تعبُّداً، إذ العرادُ إذا حملةُ مباشراً لبدنه [بقرينة] الأ المياقِ، ولقولهِ: ﴿يموتُ طاهراً ﴾؛ فإنهُ لا يناسبُ ذلكَ إلَّا مَنْ يباشرُ بعنَه بالحملِ.

#### (لا يمس القرآن إلا طاهر)

٧١/١١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ

<sup>(</sup>١) في التلخيص الحبير؛ (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) أي: من طريقه. أخرج النخطيب في التاريخ بغدادة (٥/ ٤٢٤): من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. تأل في أي: كتبت حديث عبيد الله من نافع عن ابن عمر: اكنا نفسل المبت قبناً من ينتسل ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال: في ذاك الجانب (المخرم) شاب يقال له: محمد بن عبد الله يعدل به عن أيي هذام المخروص عن وهيب قاكتيه عنه. وأخرجه الدارقطني في «السن» (٢/ ٧٧ رقم ٤).

<sup>(</sup>٣) في والتلخيص؛ (١/ ١٣٨). (٤) في (١): حملها.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (١). (٦) ني (١): القرينة).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَمْدِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرُ. [حسن بشواهده] دَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَكُ<sup>(۱)</sup>، وَوَصَلُهُ النَّسَائِعُ<sup>(۱)</sup>، وَابْنُ جِبَّانَ<sup>(۱)</sup>، وَهُوْ مَمْلُولُ.

# ترجمة عبد اللَّه بن أبي بكر الصديق

(وَعَنْ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ البِي بَكْر)<sup>(1)</sup>.

هُوَ ابنُ أبي بحرِ الصدِّيقِ، أمهُ وأمُّ أسماءَ واحدةٌ، أسلمَ قديماً وشهدَ معَ رسولِ اللَّم ﷺ الطائف، وأصابُه سهمُّ انتقضَ عليهِ بعدَ سنينَ فعاتَ منهُ في شوالُ سنةً إحدى عَشْرَة، وصلَّى عليهِ أبوهُ. (أنَّ في قكتابٍ قدي كَتَبَهُ رسولُ قلّهِ ﷺ لعموو بنِ عَزْم)(\*).

## (ترجمة عمرو بن حزم

هوَ عمرُو بنُ حزم بنِ زيدِ الخزرجيُ البخاريُّ يُكَنَى أَبا الضحالِ. أولُ مشاهدهِ الخندقُ، واستعملهُ ﷺ على نجرانَ، وهوَ ابنُ سبعَ عشرة سنةً ليفقهُهُمْ في الدينِ ويعلَّمُهُمُ القرآنُ، ويأخذَ صدقاتِهمْ، وكتبُ لهُ كتاباً فيه القرائش والسننُ والصدقاتُ والعلينة أنَّ من خزم في خلافةٍ عمرُ إبالمدينة أنَّ ، ذكرَ هذا ابنُ عبدِ البرُ في «الاستيمابِ» (أنَّ لا يعسُ القرآنَ إلَّا طاهرُ. وواهُ مالكُ مرسلاً، ووصلهُ النسائيُ، وابنُ حبانَ وهوَ معلولُ).

حقيقةُ المعلولِ(٨): الحديثُ الذي يطَّلمُ على الوهمِ فيهِ بالقرائنِ وجمع

- (۱) في «الموطأة (۱/۱۹۹ رقم ۱). (۲) في «السنزة (۸/۷» ـ ۵۸ رقم ۲۵۵). (۳) في «صحيحه» (ص۲۰۲ رقم ۲۷۳ ـ «الموارد»).
- (3) انظر ترجمته في: الإصابة (۲۱/۱ ـ ۲۸ رقم 2009)، والاستيعاب، (۱۱۹/۱ ـ ۱۲۰ ـ رقم 1۱۹/۱).
   رقم 18۸٤)، وأسد الغاية، (۲۲/۲، ۱۹۹).
- (٥) انظر ترجمته في: (الإصابة، (٧/ ٩٩ رقم ٥٨٥)، واالاستيعاب، (٨/ ٢٩٩ رقم ٥٩٠ رقم ١٩٩٠)، وأصد الغابة، (٤/٩٩ ـ ٩٩).
  - (٦) في (أ): (في المدينة).
     (٧) (٨/ ٢٠٠٠).
  - (A) انظر: فقواعد التحديث؛ للقاسمي (ص١٣١)، وقشرح المنظومة البيقونيَّة؛ (ص١٣٥ ـ ١٢٥).

الطرقي فيقال لهُ: معلَّلُ ومعلولُ، والأجودُ أنْ يقال آفِهاً<sup>((()</sup>: المعَلُّ، مِنْ أَعَلَّهُ. والعلهُ: عبارةً عنْ أسبابٍ خفية غامضة طراتُ على الحديثِ؛ فالرَّتْ فيه وقدَّحتُ، وهوَ مِنْ أغيضِ أنواعِ الحديثِ وأدقُها، ولا يَقومُ بذلكَ إلا من رزقهُ اللَّهُ فهماً ثانبًا، وخفظاً واسعاً، ومعرفةً تامةً بمراتِ الرواةِ، وَمَلَكَةٌ قُوبَةً بالأسانِيدِ والمعتوفِ،

رَائِمًا قالَ المصنفُ: إنَّ هذا الحديث معلولُ؛ لأنهُ مِنْ روايةِ سليمانَ بِنِ
داودَ، وهوْ منفقَ على تركب كما قاله ابنُ حزم (٢٠) وَوَهِمَ فِي ذَلْكَ، فإنهُ طَنَّ أَنهُ
سليمانُ بنُ داودَ اليمانيُّ، وليسَ كذلك، بلُ هَوْ سليمانُ بنُ داودَ الخولانيُّ (٢٠)
وهوْ ثَقَةً أَتَنَى عليهِ أبو زرعةً وأبو حاتم، وعثمانُ بنُ سعيدٍ، وجماعةً مِنَ الحفاظ،
واليمانيُّ هوَ المنتفُّ على صَفِودًا ، وكتابُ عمرِه بنِ حزم تلفًاهُ النَّاسُ بالقَولِ.

قَالَ ابنُ حَبِدِ البِرِ: [إنهُ آ<sup>(٥)</sup> أَشْبَهُ المتواترُ لِتلقِّي أَلناسِ له بالقبولِ. وقالُ يعقوبُ بنُ سفيانُ: لا الحمامُ كتاباً أصحَّ منْ هذا الكتابِ؛ فإنَّ أصحابَ رسولِ اللَّه ﷺ والتابعينَ يرجعونَ إليهِ ويَدَعُونَ رأيهم. وقال الحاكمُ<sup>(١)</sup>: قدْ شهدَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وإمامُ عصرهِ الزهريُّ بالصحةِ لهذا الكتابِ.

وفي البابِ منْ حديثِ حكيمِ بنِ حزامِ<sup>(٧٧</sup>: الا يمسُّ القَرآنَ إلَّا طاهرٌ<sup>ه</sup>، وإنْ

- (١) زيادة من (أ). (٢) في المحلَّى ٤ (١٠/ ٣٦٤).
- (٣) قلت: والجمهور على توثيقه.
   انظر: «التاريخ الكبير» (١٠/٤ وقم ١٧٩٠)، وفالجرح والتعليل، (١١٠/٤ رقم ٤٨٦)،
   والميزان، (٢/ ٢٠٠ ٢٠٠ رقم ٣٤٤١)، وفالكامل، (١١٣٣/٣ ١١٢٤).
- (٤) أنظر ترجمته في: الكامل؛ (٣/١١٥٠ ـ ١١٢٦)، والسان العيزان؛ (٣/٣٨)، والتاريخ
   الكبير؛ (١١/٤ رقم ١٧٩٢)، والجرح والتعديل؛ (١١٠/٤ رقم ٤٨٧).
  - (٥) زيادة من (أ). (٦) في (المستدرك) (٩٧/١).
- (٧) أخرجه الطبراني في الكبير، (٢٢٩/٣) رقم ٢١٣٠)، والأوسط، (٢٧٦/ ٢٧٧ ٢٧ ١٥ أخرجه الطبراني)، والحاكم (٣/ ٤٨٥)، واللالكاني (٣/ ٣٤٥ رقم ٤٧٥)، والدارقطني (٢٢/٢/ رقم ٤٠).
- رور الروح ... وقال الحاكم: اصحيح الإسنادة ووافقه الذهبي. وتعقّبهما الألباني في االإرواءة (١/ ١٥٩) بقوله: «أنّى له الصحّة وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبراني!.
- قلت: في مطر بن طهمان الوراق ضمَّله الجمهور وأخرج له مسلم في اللمتابعات. انظر: «الميزان (١٩٦٤). وفيه: «أبو حاتم سويد بن إيراهيم العطار»، فسمَّله جماعة. انظر: «الميزان» (٢٤٧/٢).

كانَ في إسنادِه مقالُ، إلَّا أنهُ ذكرَ الهيشميُّ في المجمع الزواندِه<sup>(١)</sup> منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنهُ قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يعشُّ القرآنُ إلَّا طاهرٌ».

قال الهيثميُّ: رجالهُ موثقونَ. وذكرَ لهُ شاهدين(٢٠)، ولكنهُ يبقَى النظرُ في المرادِ من الطاهر، فإنهُ لفظٌ مشتركٌ يُطْلَقُ على الطاهرِ من الحدثِ الأكبر، والطاهرِ منَ الحدثِ الأصغرِ، ويطلقُ على المؤمنِ، وعلى مَنْ ليسَ على بدنهِ نجاسةٌ، ولا بدُّ لحملهِ على [معنى](٣) معيَّنِ من قرينةٍ.

وأما قولُهُ تَعَالى: ﴿ لَا يَمَشُّهُ إِلَّا ٱلْمُقَلِّرُونَ ﴾ (أ)، فالأوضحُ أن الضميرَ للكتابِ المكنونِ الذي سبقَ ذكرُهُ في صدرِ الآيةِ، وأنَّ «المطَّهَّرون» همُ الملائكةُ.

## (ذكر الله على كل حال

٧٢/١٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلُّ أَخْيَانِهِ.

قلت: وحديث عبد اللَّه بن عمر أخرجه الطبراني في االكبير؛ (٣١٣/١٢ رقم ١٣٢١٧)، وفي الصغير؛ (٢/ ٢٧٧ رقم ١١٦٢)، والدارقطني (١/ ١٢١ رقم ٣)، والبيهقي (١/ ٨٨)، واللالكائي في قاصول اعتقاد أهل السنة، (٣٤٤/٢ رقم ٧٧٥)، وأورده الهيشمي في االمجمع؛ (١/ ٢٧٦) وقال: (رواه الطبراني في الكبير؛ والصغير؛ ورجاله موثقون). وقال ابن حجر في التلخيص؛ (١/ ١٣١): (وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج بهه. وقال الطبراني: قلم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم، تفرُّد به . nage joj neaks. قلت: سعيد بن محمد مجهول الحال، ترجم له الخطيب في اتاريخ بغداد؛ (٩٤/٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك ابن ماكولا في الإكمال؛ (١٦٢/١)، وبقية رجال

الإسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. الأول: حديث حكيم بن جزام تقدم تخريجه آنفاً.

والثاني: حديث عثمان بن أبي العاص: أخرجه الطبراني في الكبير، (٣٣/٩ رقم ٨٣٣٦)، وأورده الهيثمي في المجمع؛ (٢/ ٧٤).

وقال: «فيه إسماعيل بن رافع؛ ضعفه ابن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. زيادة من (أ). (4)

سورة الواقعة: الآية ٧٩. وانظر: تفسير ابن الجوزي فزاد المسير؛ (٨/ ١٥٢)، واتفسير (1) ابن کثیر، (۱۹/٤ - ۲۲۰).

<sup>(1) (1/177).</sup> 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُ (٢). [صحيح]

(وَعَنْ عَائِشَةَ رَهُا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلُّ أَحِيانِهِ. رَوَاهُ مسلمٌ وعلُّقهُ البخاريُ).

والحديثُ مقرِّرٌ للأصل، وهوَ ذكرُ اللَّهِ على كلُّ حال منَ الأحوالِ، وهوَ ظاهرٌ في عموم الذكرِ، فتدخلُ تلاوةُ القرآنِ ولوْ كَانَ جُنُباً، إِلَّا أَنهُ قَدْ [خَصَّصَهُ] (٣) حديثٌ عليٌّ (أَنَّ عَلَيْهِ الذي في بابِ الغُسلِ: كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ القرآنَ، ما لمْ يكن جُنُباً، وأحاديثُ أخرُ في معناهُ تأتي، وكذلكَ هوَ مخصَّصٌ بحالةِ الغائطِ، والبولِ، والجماع<sup>(٥)</sup>.

والمرادُ بكلُّ أحيانِهِ معظمُها، كما قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ يَذَكُّرُونَ اللَّهُ لِيَكُمَّا وَقُمُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ﴾(١). والمصنفُ ذكرَ الحديثَ لِثَلًا يُتَوَهَّمَ أنَّ نواقضَ الوضوءِ مانعةٌ منْ ذكرِ اللَّهِ تَعَالَى.

#### [النوم مظنّة لنقض الوضوء]

٧٣/١٣ .. وَعَنْ مُعَارِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: العَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ، فَإِذًا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَق الْوكَاءُ.

> رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)، وَالطَّبَرَانيُّ (٨). [حسن]

(4)

في اصحيحه، (١/ ٢٨٢ رقم ١١٧ /٣٧٣). (1)

ني وصحيحه (٢/ ١١٤ \_ الباب ١٩). (1)

تُّلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤ رقم ١٨)، والـترمذي (٥/ ٤٦٣ رقم ٣٣٨٤)، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٢)، وأحمد (٦/ ٧٠، ١٥٣، ٢٧٨)، والبغوي في فشرح السنة، (٢/ ٤٤ رقم ٢٧٤)، والبيهقي (١/ ٩٠)، وابن عدي في (الكامل؛ (٣/ ٩٨٪)، وأبو عوانة (١/٧١٪). ني النسخة (أ): اخصُّها.

وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (١٠٦/٨).

لأنه قال في فنتح العلَّام؛: إذا حمل الذكر في الحديث على ذكر اللسان، وأما إذا أريد (0) به الذكر بالجنان فلا مانع من ذلك.

 <sup>(</sup>٧) في المسئدة (٤/ ٩٦ - ٩٧). سورة آل عمران: الآية ١٩١، (٦)

في قالكبير، (١/ ٢٤٧) قمجمع الزوائد،. (A) قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ١٨٤)، والدارقطني (١/ ١٦٠ رقم ٢)، وابن عدي في دالكامل، (٢/ ٢٧١).

وَزَادَ: (وَمَنْ نَامَ فَلْبَتَوْضَا، وَحَلِيهِ الزِّبَادَةُ ني حَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي
 دَاوُدُ<sup>(۱)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَلِيْ دُونَ قَرْلِهِ: (اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ)، وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْتُ<sup>(۱)</sup>.
 [حسن]

# ترجمة معاوية بن أبي سفيان

#### (وَعَنْ مُعَاوِيةَ)<sup>(٣)</sup>.

هوَ ابنُ أبي سُفيانَ صخرِ بنَ حربٍ، هوَ وأبوءُ منَ مُسْلِمَةِ الفتحِ، ومَنَّ المؤلِّفةِ قلويُهم، ولأهُ عمرُ الشامَ بعدَ موتِ يزيدَ بنِ أبي سفيانَ، ولمْ يزلَ بها متولِّياً أربعينَ سنةً إلى أنْ ماتَ سنةً سنينَ في شهرِ رجبٍ بدهشق، ولهُ ثمانٍ وسبعونَ سنةً.

(قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: العَثِينُ) أرادَ الجنسَ، والمرادُ العينانِ منْ كلِّ إنسانِ

(١) في االسنن؛ (١/ ١٤٠ رقم ٢٠٣).

قلّت: وأخرجه ابن ماجه (١٦١/١ وقم ٤٤٧)، والبيهقي (١١٨/١)، وهو حليث حسن. حسّّه الآلباني في الإرواءة (وقم ٦١٣).

سست . مستد دبیتی می سرورده روم ۱۱۰۰. ) • فی استاد حلیت معاویة : آبو یکر بن آبی مربع : ضعیف . انتا تـــد نـ ۱۱۰ × ۱۵۱ ه. تـ معاد . تا ــــ ۱۹۳ ۱۶۲ به ۱۵۱ ماده

انظر ترجمته في: «الكبير، (٩/٩ رقم ٥٥)، والمجروحين (٦٤٦/٣ ـ ١٤٤)، والمميزان؛ (٤/٧٤) رقم ٢٠٠٠)، واللتقريب؛ (٣٩٨/٣ وقم ٧٠)، والمسان المميزان؛ (٧/ ٤٥٤) رقم ٢٩٨٥).

في إسناد حديث علي: النوشيئ بن عطاء: صدوق سيء الحفظ ورثيني بالقدر.
 انظر ترجمته في: اللجرح والمتعديل؛ (٩/ ٥٠ وقم ٢١٣)، والمميزان، (٤٣٤٤/٥)،
 وانقريب التهذيب، (٣٢/ ٣٣ وقم ٢٤).

انظر ترجمته في: (طبقات أين سعدة (٢/ ٢٣ - ٢٣) ((٧/ ٤٠ - ٤٠٠))، وتداريخ الطبق تري ((٧/ ٤٠ - ٤٠١))، وتداريخ الطبق تري ((٧/ ١٥ - ٤١٥))، (و١٩ - ٤١٥) (١٩ - ١٩٠) (و٥/ ٧)، وتداريخ بنداده ((٧/ ٢٠ - ١١ رقم ١٩٠٨)، (وجامع الأسراء (١٩ / ١٠٠ - ٤١ , رقم ١٩١٤)، في التاريخ (٤/ ١٠ - ٤)، (وتبليب الأسماء واللغان» (٢/ ١٠ - ٤ ، رقم ١٩٠٤)، وواللياق ((١/ ١٥) (١/ ١٧٨١) (١/ ١٧٨١)، والمحتمع الزوائدة (١/ ١٢٤) (١/ ١٨٨١) ورالمحتمد النوائدة (١/ ١٨١) (١/ ١٨٨١)، والمحتمد النوائدة (١/ ١٨١) (١/ ١٨٨١)، والمحتمد النوائدة (١/ ١٨١)، والمحتمد النوائدة (١/ ١٨١)، والمحتمد (١/ ١٨١)، والمحتمد والتحديلة (١/ ١٨٧١)، والمحتمد والتحديلة (١/ ١٧٨)، والمحتمد والتحديلة (١/ ١٧٨)، والمحتمد والتحديلة (١/ ١٧٨)، والمحتمد والتحديلة (١/ ١٧٨)، والمحتمد والمحتمد والتحديلة (١/ ١٧٨)، والمحتمد والمحتمد

(وِكاة) بكسرِ الواوِ والمدُّ (السَّه) بفتح السين المهملة، وكسرِ الهاءِ هي الدُّبُر، والوكاءُ ما يربطُ بهِ الخريطةُ أو نحوهَا .

(فَإِذَا نَابَتِ العَيْنَانِ السَّطَنَاقِ الدِكَاةِ أَنِ: أنحلَّ، (رواة أحمدُ والطبراسُ. وإلَّهُ) الطبرائيُ: (ومَنْ نامَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ وَكَاءُ اللهُ، فمن نامَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

قال إرق أبي حاتم<sup>(١)</sup>؛ سالتُ أبي عنْ هذينِ الحديثينِ فقالَ: ليسا بقويَّيْن، وقالَ أحمدُ<sup>(١)</sup>؛ حديثُ عليَّ أبثُ منْ حديثِ معاويةً. وحَسَّنَ العنذريُّ، والنوويُّ، واريُّ الصَّلاحِ حديثُ عليُّ <sup>(١)</sup> ﷺ. واريُّ الصَّلاحِ حديثُ عليُّ <sup>(١)</sup> ﷺ.

والحديثان يدلَّانِ على اذَّ النوم لِسَ بناقض بفسهِ، وإنَّما هوَ مَقَلَةُ النقضِ، قَهُمَّا مِنْ أَدَلَّةِ الفَاتلِينَ بِللكَ، ودليلَ [على]<sup>(2)</sup> أنَّهُ لا ينقضُ إلا النومُ المستخرِفُ، وتقلَّمُ الكلامُ في ذلك. وكانَ الأُولَى بحسنِ الترتيبِ أنْ يذُكِّرَ المصنفُ هذا الحديثَ عَقِبَ حديثِ أنسِ في أولِ بابِ النواقضِ كما لا يَحْفَى.

٧٤/١٤ ــ وَلابِي دَاوُدُ<sup>٥٥ ـ</sup>ـ أَيْضاً ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ مُرْفُوعاً: اللِّهَ الْوَضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاًه . [هنكو]

<sup>(</sup>١) في العلل؛ (١/٧٤ رقم ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في التلخيص؛ (١١٨/١ رقم ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (رقم ١١٣).

<sup>(</sup>٤) ني (أ); دني،

في دالسنزة (۱۳۹/۱ رقم ۲۰۲).
 قلت: والحرجه الترمذي (۱۱/۱۱ رقم ۷۷) والطيراني في دالمعجم الكبيره (۱۵۷/۱۲) والمرازي في دالمعجم الكبيره (۱۵۷/۱۲) والمدارة المرازي (۱۲۱/۱) وأحمد (۲۵۱/۱) ومد (۱۲۱/۱) وأحمد (۲۵۱/۱) ومد نظام المرازي المختصر أبي داوده (۱/ ولم ۱۵۰/۱) للمنازي، فقد تكلم على الحديث فأجاد وأفاد.

والخلاصة: أنه حديث منكر، واللَّه أعلم.

وَفِي إسنادِه ضَعْفٌ أَيْضًا.

(وَلَابِي دَاوُدَ ايضاً عَنِ ابْنِ عَبُّاسِ مرفوعاً: إنَّما الوُضُوءُ على مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً، وفي إسنادِهِ ضعفٌ ايضاً)؛ لأنهُ قالَ أبو داودَ (١٠): إنهُ حديثٌ منكرٌ. وبَيِّنَ وَجُهَ [نَكَارتهِ](٢)، وفيه الحصر على أنهُ لا ينقضُ إلَّا نومُ المشطَّجع لا غيرُ، ولو استغرقَهُ النومُ، فالجمعُ بينهُ وبينَ ما مضَى مِنَ الأحاديثِ أنهُ خرجَ عَلَى الأغلبِ، فإنَّ الأغلبَ على مَنْ أرادَ النومَ الاضطجاعُ، فلا معارضةً.

## (خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء)

٥٠/ ٧٥ ـ وَعَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ

### أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنَيُّ (٣) وَلَيَّنَهُ (١). [ضعيف]

(وَعَنْ أَنْسٍ ﷺ: أَنَّ النبيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضًا. اخرجه الدارقطنيُّ وليُّنهُ)، أي قال: هوَ ليِّن. وذلكَ؛ لأنَّ في إسنادهِ صالحَ بنَ مقاتلٍ، وليسَ بالقويِّ، وذكرهُ النوويُّ في فصلِ الضعيفِ (٥٠). والحديثُ دليلٌ، ومقرِّزٌ للاصل على أنَّ خروجَ الدم منَ البدنِ غيرَ الفرجين لا ينقضُ الوضوءَ.

وفي البابِ أحاديثُ تفيدُ عدمَ نقضهِ عنِ ابنِ عمرَ<sup>(١)</sup>، ..

في قالسنن؛ (١/ ١٣٩). (1)

<sup>. (</sup>٢) في (أ): (إنكاره في السنن). في االسنن؛ (١/ ١٥١ رقم ٢)، وفي سنده اصالح بن مقاتل؛. قال عنه الدارقطني: (4) يُحدث عن أبيه ليس بالقوي. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.

حديث أنس هذا ورد في المخطوطتين قبل الحديث السابق من حيث الترتيب.

ذكره الحافظ في التلخيص؛ (١/١١٣ رقم ١٥٢). (o)

أخرَجه البخاريُّ تعليقاً في االوضوء، (١/ ٢٨٠)، وعبد الرزاق في االمصنف، (١/ ١٤٥ رقم ٥٥٣)، وأبن أبي شبيةً في االمصنف! (١٣٨/١)، والبيهقي (١٤١/١)، وابن المنذر في والأوسط، (١/ ١٧٢ رقم ٢٥).

عَن بكير بن عبد اللَّه المزني أن ابن عمر عصر بثرةً بين عينيه، فخرج منها شيءٌ ففتُّه بين أصبعيه، ثم صلَّى ولم يتوضاً، وإسناده صحيح.

وابنِ عباسِ(١)، وابنِ أبي أَوْفَى(٢).

وقد اختلف العلماءُ في ذلك: فالهادويةُ على أنهُ ناقضٌ بشرطِ أنْ يكونَ سائلاً يقطرُ، أو يكونَ قَلْرَ الشعيرةِ بسيلُ في وقتِ واحدٍ مِنْ موضعِ واحدٍ إلى ما يمكنُ تطهيرُهُ.

وقال زيدٌ بنُ عليٌ، والشافعيُ، ومالكُ، والناصَّرُ، وجماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ: إنَّ خروج اللهِ منَ البدنِ من غيرِ السيبلينِ ليسَ بناقض؛ لحديثِ أنسِ هذا، وما أيدهُ مِنَ الآثارِ عمن ذكرناهُ؛ ولقوله ﷺ: ولا وضوءَ ألَّ مِنْ صوبِ أَوْ ربع، اخرجهُ أحمدُ<sup>(77)</sup>، والترمذيُّ وصحَحهُ<sup>(17)</sup>. وأحمدُ والطبرانيُّ بنافظ: ولا وضوءَ إلَّا من ربع أو سماعِ؛ ولأنَّ الأصلَ عدمُ النقضِ حتى يقومَ ما يرفعُ الأصلَ، ولمْ يقمُ دليلٌ على ذلكُ.

### (نهي الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام

٧٦/١٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَهَاتِي أَحَدَكُمُ

- أخرج أبن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٢ رقم ١٤) عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم ناحثًا نعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه.
- وأخرج الشافعي كما في «التلخيص» (١١٤/١) عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، قال: (اقسل أثر المحاجم عنك، وحسيك».
- (٣) أخرجه البخاري تعليقاً في «الوضوء» (١/ ٢٨٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٤٨/١) وقم (٢٥٠)، وابن أبي شبية في «المصنف» (١/ ٢٢٤)، وابن المنذر في «الأرسط» (١/ ٢٤٤)
   ١٧٧ رقم ٢٣).
- عن عطاه بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أونى بزق دماً ثم قام فصلًى. وإسناده صحيح.
  - (٣) في «المسئد» (٢/ ٤٧١).
- (3) أي «السنر» (١٠٩/١) رقم ٤٧٤)، وقال: حديث حسن صحيح.
   قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٧٢١) رقم (٥١٥)، والبيهقي (١١٧/١). كلهم من حديث
  - أبي هريرة، وهو حليث صحيح. (٥) في «المسند» (٢٦/٣٤).
- (م) في السحيم الكبيره (۱/۱۰۰ رقم ۱۹۲۲)، وأورده الهيشي في المجمع (۱/۲۶۲) (م) في والمحجم الكبيره (۱/۲۶۰ رقم المحات) الحديث ولم أر أحداً رقعه، والله أعلم. قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۷۲/۱ وقم ۵۱۱) كلهم من حديث السائب بن يزيد إلا الطبراني فقال: السائب بن خباب. وهو حديث صحيح.

الشُّيطَانُ في صَلابُو، فَيَنْفُحُ فِي مَقْمَنَيْهِ فَيَخَوِلُ إِنِّيهِ أَنَّهُ أَخَدَتُ، وَلَمْ يَخْدِث، فَإذَا وَجَدُ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفْ خَنِّى بَسْمَعَ صَوْناً أَوْ يَجِدُ رِيحاً. [حسن]

أُخْرَجَهُ الْبَزَّارُ<sup>(١)</sup>.

وأَضْلُهُ في الصعِيحَيْنِ<sup>(٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. [صحيح]

- وَلِمُسْلِمٍ (") عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ نَحْوُهُ. [صحيح]

(وَعَنِ لِمِنْ عِلِسِ هِلَّ أَنْ رَسُولَ لِلَّهِ ﷺ قَالَ: يقَسَى أَمَنكُمُ الشَيطانُ في صلاته) حالُ كونه فيها، (فَيَنْلُغُجُ فِي مَفْعَتَتِهِ فَلَيْكُلُ الِيهِ)، يحتملُ أنْهُ مِنِي للفاعل، وفيه ضميرٌ للشيطانِ، وأنْهُ الذي يخيلُ، أي: يوعَمُ في خيالِ المصلَّى أنْهُ أحدثُ، ويحتملُ أنْهُ مِنيَّ للمفعولِ ونائِهِ (للهُ أَمْدَتُكُ ولمْ يُشْعِنُهُ، فَإِذَا وَجَدَ تَلَكَ فَلا يَتُصَوِفُ حتَّى يَشْمَعُ صَوْتَا، لو يَجِنَّ رِيحاً، لفرجَهُ الْبَرُالِ)(ال).

## ترجمة البزار

بفتحِ الموحَّدةِ، وتشديدِ الزايِ، بعدَ الألفِ راءٌ. وهوَ الحافظُ العلامةُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عمرو بنِ عبدِ الخالقِ البصريُّ، صاحبُ «المسندِ الكبير»

 <sup>(</sup>١) (١٧/١) وتم ١٨٦١) وتشف الأستاره. وأورده الهيشمي في همجمع الزوائدة (١/٢٤٢).
 وقال: رواه الطيراني في «الكبير» واليزار بنحو»، ورجاله رجال الصحيح.
 فلت: وهو حديث حدن.

۱) البخاري (۱/ ۲۳۷ رقم ۱۳۷۷)، ومسلم (۱/ ۲۷۲ رقم ۹۸/ ۲۳۱).

قلت: وأخرجه أبو دارد (۱۲۲/۱ رقم ۱۷۲)، والنسائي (۹۸/۱ رقم ۱٦٠)، وابن ماجه (۱۷۱/۱ رقم ۵۱۳).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (١/ ٢٧٦ رقم ٩٩/ ٣٦٢).

قلت: وأخرجه أبو داود (١٣٣/١ رقم ١٧٧)، والترمذي (١٠٩/١ رقم ٧٥) وقال: حليث حسن صحيح.

 <sup>(3)</sup> انظر ترجمته في: التاريخ بغناده (٤/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥)، والمنتظمة (٢/ ٥٠)، والذكرة الحفاظة (٦٥٣/٦ ـ ٢٥٤)، والسان الميزانة (١/٣٣٧ ـ ٣٣٩)، والنجوم الزاهرةة (٣/٧/١ ـ ١٥٧/)، واشفرات الذهبة (٢٠٩/٢).

المعلَّلِ، أخذَ عنِ الطبراني وغيرِهِ، وذكرهُ الدارقطنيُّ وأثْنَى عليهِ، ولمَّ يذكرِ الذهبُّ ولادتُهُ ولا وفاتُهُ(١).

والحديث تقدم ما يفيدُ معناهُ، وهرَ إعلامٌ منّ الشارع بتسليط الشيطانِ عَلَى المبادِ حتى في أشرف العباداتِ ليفسدّها عليهم، وأنهُ لا يضرُّهُم ذلكُ، ولا يخرجونَ عن الطهارةِ إلا بيقين. وأصلهُ في الصحيحينِ من حديثِ عبد اللهِ بنِ ذيهِ.

(ولمسلمِ عنْ أبي هريرةَ نحوُهُ) تقدَّمَ حديثُ أبي هريرةَ في هذا البابِ.

٧٧/١٧ ـ وَلِلْحَاكِمِ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ،
 فَقَالَ: إِنْكَ أَخَدُثُتَ فَلْنِقُلُ: كَذَبَتُ. . [حسن]

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup> بِلْفَظِ: «قَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ».

(وَلِلْحَاتِمِ عَنْ لَهِي سَعِيدٍ) هَرَ الخَدرِيُّ تَمْدَمُ (مِرْفُوعاً: إِذَا جَاءَ لَعَنَكُمُ الشَّيطانُ، فقال) اي: وسرسَ لهُ تَائلاً: (إللهُ احدثث لليقلُّ: كلبتُ) يحتملُ ان يقولُهُ لفظاً أو في نفسو، ولكنَّ قرلُهُ: (ولفرجهُ لينُ حيانَ بلفظ: فليقلُ في نفسيه) بيَّنت أنَّ المرادَ الاَّحْرُ منهُ، وقد رُويَّ حديثُ الحاكِم بزيادةٍ بعدَ قولو: (كلبتُ): ﴿إِلَّا مَنْ وجدَ رِيحاً أَو سمحَ صوتاً بِأَذْنِهِ، وتقدمَ ما تفيدُهُ منه الأحاديثُ. ولو ضمَّ المصنفُ هذهِ الرواياتِ إلى حديثِ أبي هريرةَ الذي قدَّمُ، وأشارَ إليه هَمَّا لكانَ أَوْلَى بحسنِ الترتبِ كما عرفتَ.

وهذهِ الأحاديثُ دالةً على حرص الشيطانِ على إنسادِ عبادةِ بني آدمَ خصوصاً [الصلاة]<sup>10</sup> وما يتعلقُ بها، وأنهُ لا باتيهمُ غالباً إلاَّ منْ بابِ الشكيكِ في الطهارةِ، تارةً بالقولِ، وتارةً بالفعلِ، وينْ هنا نعرفُ أنَّ أهلَ الوسواسِ في الطهاراتِ احتلوا ما فعلهُ وقالهُ.

 <sup>(1)</sup> قلت: ذكر السمعاني في «الأنساب» (٣٣٦/١) وفاته. فقال: توفي سنة اثنتين وتسعين وماتين.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/٤٣٤).

وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وواققه الذمبي. (٣) في الصحيحة (١٥٣/٤ ـ ١٥٤ رقم ٢٦٥٦). قلت: وأخرجه أحمد (١٢/٣، ١٥٠ ١٥١ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): «الصلوات».

## [الباب السابع] بابُ آداب قضاءِ الحاجةِ

الحاجةُ كنايةً عن خروجِ البولِ والغانط، وهوَ مأخودٌ من قولِد ﷺ: 1إذا قعدً أحدُّمُ لحاجتِهِ النَّهِ اللهِ الفقهاء بيابِ الاستطابةِ لحديث: اولا أحدُّمُ لحاجتِهِ (١٠٠) الفقهاء بيابِ الاستطابةِ لحديث: اولا أيستطيبُ المتعين ماخودُ مِنْ قولِهِ ﷺ: اإذا لاحتطيبُ مأخودُ مِنْ قولِهِ ﷺ: الأمار احترار من قوله: البرازُ في المواروه (١٠٠ شياتي، فالكلُّ من العباراتِ صحيحٌ.

## عدم اصطحاب ما فيه اسم الله

٧٨/١ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا دَخْلَ الْخَلاءَ وَشَمَّ عَاتَمَهُ. [منكر]

 <sup>(</sup>۱) وهو جزء من حلیث أخرجه مسلم (۱/ ۲۲۶ رقم ۲۲۵) من حلیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿وعنها،

<sup>(</sup>٣) في (أ): «يستطب».

 <sup>(</sup>٤) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٥٣/١ رقم ١٥٢)،
 ومسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٢٧٠/١) من حديث أبي فتادة. واللفظ لمسلم.

 <sup>(</sup>٥) وهو جزء من حدیث آخرجه البخاري (١/ ٢٥٢ رقم ١٥٢)، ومسلم (۲۲۷/۱ رقم ۲۷۱)
 من حدیث آنس بن مالك.

<sup>(</sup>٦) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود ٢٨/١ رقم ٢٩٦)، وابن ماجه (١١٩/١ رقم ٣٦٨) من حديث معاذ بن جبل، وهو حديث صحيح. وقد صحيحه الألبائي في اصحيح سنن ابن ماجهه.

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(١) وَهُوَ مَعْلُولٌ(٢).

(عَنْ أَنْسِ بِنِ مِالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَخَلَ الْخَلَاء)؛ بالخاءِ المعجمةِ ممدودٌ: المكانَ الخالي، كانُوا يقصدونهُ لقضاءِ الحاجةِ، (وضعَ خاتَقهُ. الشرجة الاربعة وهوَ معلولٌ)؛ وذلكَ لأنهُ منْ روايةِ همام، عن ابنِ جريجٍ، عنِ الزهريِّ، عنْ أنسِ، ورواتهُ ثِقَاتُ لكنَّ ابنَ جريج لمْ يسَّمعْهُ منَ الزهريِّ، بلُّ سمعهُ منْ زيادِ بنِ سعدِ عنِ الزهريِّ، ولكنْ بلفظٍ أُخرَ، وهوَ أنهُ ﷺ اتخذَ خاتماً منْ وَرِقِ ثُمَّ ٱلقَاهُ.

والوهمُ فيهِ منْ همام، كما قالهُ أبو داودٌ ("). وهمامٌ ثقةٌ، كما قالهُ ابنُ معينٍ. وقال أحمدُ: ثبُّتُ في كلِّ المشايخ. وقد رُوِيَ الحديثُ مرفوعاً وموقوفاً [عنْ]<sup>(ع)</sup> أنسٍ منْ غِيرِ طريقِ همامٍ. وأورَّدَ له البيهقيُّ<sup>(ه)</sup> شاهداً. ورواهُ الحاكمُ (١) أيضاً بلفظً: ﴿إِنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلِسَ خاتماً نقشهُ محمدٌ رسولُ اللَّهِ،

(١) وهم: أبو داود (١/ ٣٥ ـ مع العون)، والترمذي (٧/ ٢٥٠ بشرح ابن العربي)، والنسائي (۱۷۸/۸)، وابن ماجه (۱/۱۱ رقم ۳۰۳)، وهو حديث منكر.

قال أبو داود: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ ـ كما في التلخيص الحبيرة (١٠٨/١). وقال المنذري في االمختصر، (٢٦/١): يترجح ما قاله الترمذي.

قال ابن قيم الجوزية في الهذيب السنن؟ (٣١/١ \_ مختصر) بعد أن أورد جميع الروايات: •هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما

هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه.

والمصحَّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟

ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صحَّحه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داوِد من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو صحيح السند لكنه معلول، واللَّه أعلم.

- (٤) ني (أ); دعلي، في دالسنن؛ (١/ ٢٥). (4)
- في «السنن الكبرى» (١/ ٩٥) وقال: وهذا شاهد ضعيف، واللَّه أعلم. (o)

في المستدرك (١/١٨٧). (7) وكانَ إذا دخلَ الخلاء وضعهُ، [إلا أنه قال البيهقي ـ بعد سياقه: هذا شاهد ضعيف](١).

والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة، كما يرشدُ إليه لفظُ الخلاء، فإنهُ يطلنُ على المكانِ الخالي، وعلى المكانِ المعدُّ لقضاءِ الحاجة، ويأتي في حليتِ المغيرةِ<sup>(١٧)</sup> ما هرَ أصرحُ منْ هذَا بلفظ: افانطلنَ حتَّى تُوَارى،. وعندُ أي دَاوذُ<sup>(١٧)</sup>: دكانُ إذا أرادَ البرازَ انطلقَ حتى لا يراهُ أحدًّا، ودليلُ على تبعيدِ ما فيه ذكرُ اللَّهِ عندَ قضاءِ الحاجةِ.

وقال بعشهم: يحرمُ إدخالُ المصحفِ الخلاء لغيرِ ضرورةٍ. قبلُ: فلوْ غَفَلَ عن عن تنحيةِ ما فيو ذكرُ اللَّهِ حتى اشتغلَ بقضاءِ حاجتِ، غيبُهُ في فيهِ أو في عمامتهِ أو نحوهٍ، وهذا فعلُّ منهُ ﷺ وقد عرق وجههُ، وهوَ صيانةُ ما فيه ذكرُ اللَّهِ عرْ وجلَّ عن المحلاب المُستَخَبَّة، [فدل] على نديو وليس خاصاً بالخاتم، بلُّ في كلِّ ملوسٍ فيهِ ذكرُ اللَّهِ.

### (الاستعاذة عند دخول الكنيف)

٧٩/٧ - وَعَنْهُ ﷺ وَالدَّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءُ قَالَ: «اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ». [صحيح]

أُخْرَجَهُ السَّبْعَةُ<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>۲) وهو حديث صحيح سياتي (رقم ١١/٤).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١/ ١٤ رقم ٢)، من حديث جابر.

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٢١/١ رقم ٣٣٥)، وهو حديث صحيح. (٤) في النسخة (ب): فقال».

قلت: وأخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (١/١)، وابن حبان في اصحيحه، (٢/٢) « رقم ٤٠٤١)، وابن الجارود في «المتنق» (رقم ٢٨)، وأبو عوانة (١٦٦/١)، والبغوي في =

﴿ وَعَنْهُ } أي: عنْ أنسِ رضى (قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا بخلَ الخلَاءَ) أي: أرادَ دحولَه (قالَ: اللهمُ إِنِّي أعودُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ)؛ بضمَّ الخاءِ المعجمةِ، وضمَّ الموحدةِ، ويجوزُ إسكانُها، جمعُ خبيثٍ، (والخبائث) جمعُ خبيثةٍ يريدُ [بالأولِ](١) ذكورَ الشياطينِ، وبالثاني إناثَهم، (لشرجة السبعة).

ولسعيدِ بن منصورِ كانَ يقولُ: ﴿ بسمَ اللَّهِ اللَّهُمَّ ۗ الحديثَ. قالَ المصنفُ في ﴿ الْفَتَحِ ( ْ ) : ورواهُ المعمريُّ ، وإسنادهُ علَى شرطِ مسلم ، وفيهِ زيادةُ [البسملة] ( ٣٠) ولمُّ أَرَهَا في غيرهِ. وإنما قُلْنَا: [المراد بقوله: (**نخل)**: أراد دخوله]<sup>(1)</sup>، لأنهُ بعدَ دخولِ الخلاءِ لا يقولُ ذلكَ.

وقد صرَّحَ بما قرَّرناهُ البخاريُّ في «الأدب المفردِ» مِنْ حديثِ أنس قال: هَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا أَرَادَ أَن يَدْخَلُ الْخَلَاءُ. . .؛ الْحَدَيثُ، وهَذَا في الْأَمَكَنةِ المعدَّةِ لذلكَ بقرينةِ الدخولِ، ولِذَا قال ابنُ بطالٍ: روايةُ (إذا أتى) أعمُّ؛ لشمولِهَا، ويشرعُ هذا الذكرُ في غيرِ الأماكنِ المعدَّةِ لقضاءِ الحاجةِ، وإنْ كَاٰنَ الحديثُ وردَ في الحشوشِ، وأنها تحضُرهَا الشياطينُ، ويشرعُ [القولُ بهذا](1) في غيرِ الأماكنِ المعدَّةِ عندَ إرادةِ رفع ثيابهِ، وفيها قبلَ دُخُولِهَا.

وظاهرُ حديثِ أنس أنهُ ﷺ كانَ يجهرُ بهذا الذَّكرِ، فيحسنُ الجَهرُ به.

#### (الاستنجاء بالماء والحجارة

٣/ ٨٠ \_ وَعَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاء، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]

السنة؛ (١/ ٣٧٦ رقم ١٨٦)، والبخاري في الأدب المفرد؛ (رقم ١٩٢)، والدارمي (١/ ١٧١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٩٥) من طرق عن أنس به : .(YEE/1) (Y).

ني (ب): ﴿الأولَى﴾.

نى (ب): «التسمية». (T)

في (ب): اإذا أراد دخوله: لقوله دخل). (1)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب). (6)

البخاري (١/ ٢٥٢ رقم ١٥٢)، ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٧٠/ ٢٧١).

قلت: وأخرجه النسائي (٢/١٤ رقم ٤٥)، وأبو داود (٣٨/١ رقم ٤٣) بنحوه. والبغوي =

(وَعَنْ أَنْسُ) كَانُهُ تَرِكُ الإضمارَ فلمْ يَقَلَ: (وعنهُ) لِمِدِ الاسمِ الظاهرِ بخلافهِ في الحديثِ الثاني، وفي بعض النسخِ من بلوغ المرام: (وعنهُ) بالإضمارِ إيْضاً (قال: كانَّ رسولُ اللهِ ﷺ يمثلُ الشخلاء، فلتحقُ لنَّا وغلامًا) الغلامُ: هرَ المترعرعُ، قبلُ: إلى حدَّ السبع السنينُ، وقبلُ: إلى الالتحاءِ. ويطلقُ على غيرِهِ مجازاً.

(تَشْوي إِنْاؤَةً) بكسرِ الهمزة: إنا معنرٌ من جلدٍ يُتَّخَذُ للماء، (ومن ماو وَعَنَزَةً) بفتح الدين المهملة، وفتحِ الدون، فزاي: هي عصاً طويلةً في أسفلها زجَّ. ويقال: رمَّع قصيرٌ.

(فيستنجي بالمعاو، متطق عليه) المرادُ بالخلاءِ مُنَا الفضاءُ بقريةِ المَنْزَوِ، لأنهُ كانَ إذا توضاً صلَّى إليها في الفضاءِ، أو يستنرُ بها بأنُ يضعَ عليها ثوباً، أوْ لغيرِ ذلكَ منْ قضاءِ الحاجاتِ التي تعرضُ لهُ؛ ولأنَّ خدمتَهُ في البيوتِ تختصُّ بأهلهِ. والغلامُ الآخرُ اختلفَ فيه، فقيلَ: ابنُ مسعودٍ، وأُطِلْقَ عليهِ ذلكَ مجازاً. ويبعدهُ قولُهُ: (تحوي)، فإنَّ ابنَ مسعودِ كانَ كبيراً، فليسَ نحرَ أنس في سِنِّهِ. ويحتملُ أنهُ أرادَ نحوي في كونه كانَ يخدمُ النبيُّ ﷺ فيصحُّ، فإنَّ ابنَ مسعودِ كانَ صاحبَ سوادِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بحملُ العلماً (١٠ وسواكُهُ، أو لأنهُ مجازٌ كما في الشرح، وقيلَ: همْ أبو هريرةً، وقيلَ: جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ.

#### (الأحكام الفقهية من الحديث

والحديث دليل على جواز الاستخدام [للصغير] (٢٠)، وعلى الاستنجاء بالمباء، والأحاديث قد أثبت المباء، والأحاديث قد أثبت ذلك، فلا سماع الإنكار مالك. قيل: وعلى أنه أرجع من الاستنجاء بالحجارة، وكأنه أخذه مِنْ زيادة التكلف بحمل الماء بيد الغلام، ولو كان يساوي الحجارة أو هي أرجع منه لنما احتاج إلى ذلك.

والجمهورُ منَ العلماءِ على أنَّ الأفضلَ الجمعُ بينَ الحجارةِ والماءِ. فإنِ اقتصرَ على أحدِهما فالأفضلُ الماءُ، حيثُ لمْ يُردِ الصلاةَ، فإنَّ أرادَها فخلاتُ:

في اشرح السنة؛ (١/ ٣٨٩ رقم ١٩٥)، وأحمد (٣/ ١٧١).

 <sup>(</sup>۱) في (أ): «الصغير».
 (۱) في (أ): «الصغير».

فَمَنْ يَقُولُ: تَجْزَىءُ الحجارةُ، لا يُوجِبُهُ. ومَن يَقُولُ: لا تَجْزَىءُ، يُوجِبُهُ.

وين آدابِ الاستنجاءِ بالماءِ مسحُ اليذِ بالترابِ بعدَهُ، كما أخرجهُ أبو داردُ<sup>(۱)</sup> من حديثِ أبي هريرةَ قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا أَنَى الخَلاءِ اتبتُ بماء في تَوْدٍ، او رَكْوَةٍ فاستنجَى منهُ، ثمَّ مسحَّ ينهُ عَلَى الأرضِ؛. وأخرجَ النسائيُ<sup>(۱)</sup> منْ حديثِ جريرِ قال: «كنتُ ممّ النبيُّ ﷺ، فَأَنَى الخلاء فَقَضَى حاجَثُهُ. ثمَّ قالَ: فيا جريرُ، هاتِ طهوراً»، فأتبتهُ بماءٍ فاستنجَى، وقالَ بيفِو ففدلكَ بها الأرضَ، ويأتي مئلُهُ في النُسلُ.

#### (يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة)

الْهُ اللَّهِ اللّ

(وَعَنِ المغيرَةِ بنِ شُغْبَةَ قَالَ: قَالَ [بي] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَذِ الْإِنَاوَةَ، فَانْطَلَقَ) أي: النبيُّ ﷺ (حتى تُوَارَى عَنْي فَقَضَى حَاجَتَهُ، مَققٌ عليه).

الحديثُ دليلٌ على التواري عندَ قضاءِ الحاجةِ، ولا يجبُ؛ إذِ الدليلُ فعلٌ، ولا يقتضِي الوجوبَ، لكنهُ يجبُ بأدلةِ سترِ العوراتِ عنِ الأعينِ.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١/ ٣٩ رقم ٤٥).

قُلُت: وأخرجه النسائي (٥/١ع: وقم ٥٠٠)، وإين ماجه (١٢٨/١ رقم ٣٥٨) وفي سنده شريك القاضي وفيه مقال، ولكن يشهد له حديث جزير الآتي، فهو يه حسن. وقد حسته الألباني في فصحيح أبي داوده.

<sup>(</sup>۲) في «الستن» (۱/٥٤ رقم ٥١).

قَلَت: رأخرجه ابن ماجه (١٩٧١ رقم ٣٥٩) وفي سنده انقطاع. إبراهيم بن جرير بن عبد الله لم يسمع من ايد. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المنظم آلفا، فهو يه حسن. وقد حدته الألباني في قصحيح ابن ماجه. و كزر: هو زناء من شطر أو حجارة كالانجانة، و١٩٤١.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١/ ٤٧٣) رقم ٣٦٣)، ومسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٧٥/ ٢٧٤).

قلت: وأخرجه النسائي (١٣/١ رقم ٨٢)، وأبو عوانة (١٩٥/، ٢٥٧)، وأحمد في المسندة (٢٤٨/٢، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٠).

وقد ورد الأمرُ بالاستار من حديث أبي هريرة عند أحمدُ (() وأبي دَاودُ ()) وأبي دَاودُ () وأبي بداوُ () وأبي بما أنه ﷺ قال: ومني أثن الغائظ فليستنز، فإن لم يجد إلا أن يجمع تخييها من زملي فلكستند إمراء فإن الشيطان يلحبُ بمقاعِد بني آدمَ. مَن فعل فقد أخسن، ومن لا فلا حَرَجُ او فعل على استحبابِ الاستنار، كما دل على رفع المحرج، ولكنَّ هما غير التواري عن النامي، بل هما خاص بقرينةِ (قالُ الشيطان)؛ فلؤ كان في فضاء ليسَ فيه إنسانُ استُحبُّ لهُ أنْ يسترَ بنيء ولو بجمع كتبِ من

# (النهي عن التخلِّي في طريق الناس وظلُّهم

الله ﷺ: القُوا اللَّمَائينِ: مَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: القُوا اللَّمَائينِ: اللَّهِ ﷺ: القُوا اللَّمَائينِ: اللَّهِ اللَّمَائينِ: اللَّمِينِ النَّاسِ، أَوْ ظِلْهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠) . [صحيح]

(وَعَنْ فَهِي هَرُيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقُوا اللَّاعنين) بصيغةِ النَّبَيَّةِ، وفي روايةِ مسلم قالُوا: وما اللَّاعنانِ يا رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ: (اللَّذِي يَتَخَلَّى هَي طويقِ النَّاسِ الْوْ فِي غَلْهُمَ، رواهُ مسلمٌ).

قال الخطابئ<sup>(6)</sup>: يريدُ باللَّاعنينِ الأمرينِ الجالبينِ للَّعْنِ، الحاملينِ للناسِ عليهِ، والداعيَينِ إليهِ، وذلكَ أنَّ مَنْ فعلَهُمَا لُعِنَ وشُتِمَ، يعني أنَّ عادةً الناسِ

 <sup>(</sup>۱) في المسئلة (۲/ ۳۷۱).
 (۲) في السنن (۱/ ۳۳۱ رقم ۳۵).

<sup>)</sup> في السنن؛ (١١٥٧/٢ رقم ٣٤٩٨ ـ مختصراً) و(١٢١/١ رقم ٣٣٧).

قلّت: وأخرجه الدارمي (۱۹۲۱ - ۱۷۰)، والطحاري في فمشكل الآثاره (۱۲/۵)، والطحاري في فمشكل الآثاره (۱۲/۵)، والبغري في قسرح معاني الآثاره (۱۲/۸۷ و البغري في قسرح معاني الآثاره (۱۸/۸۷ و ۱۲/۵)، والبيغي (۱/۵)، (۱/۵) ورا/۵،۱۰)، ومو حقيث ضعيف، ضعيف، ضغفه اين حجر في «التلخيص» (۱/۱۳/۱)، والألياني في المشكلة (ار/۱۸/۱)، والألياني في

 <sup>(</sup>٤) في اصحيحه (١/ ٢٢٦ رتم ٢٦٩).

قلَّت: وأخرجه أحمد (٢٧٢/١)، وأبو داود (٢٨/١ رقم ٢٥)، والبيهقي (١/٩٧)، . وابن خزيمة (٧/١ رقم ٢٧)، والبغري في فشرح السنة (٨٨/١ رقم ١٩٨١).

<sup>(</sup>٥) في امعالم السنن؛ (١/ ٣) امختصر السنن.

لعنُه، فهنَ سببٌ، فانتسابُ اللعنِ إليهما منَ المجازِ العقلي. [قالوا]<sup>(١)</sup>: وقدْ يكونُ اللاعنُ بمغنى الملعونِ، فاعلٌ بمغنى مفعولِ، فهوَ كذلكَ منَ المجازِ.

والمراد بالذي يتخلّى في طريق الناسِ أي: يتغرَّط فيما يمرُّ بو الناسُ، فإنهُ يؤذيهم بِنَتَنِهِ واستقارِه، ويؤدي إلى لعنه، فإنْ كانْ لعنَّهُ جائزاً، فقد تسببَ إلى الدهاءِ عليهِ بإبعادهِ عنِ الرحمةِ، وإنْ كانَ غيرَ جائزٍ، فقد تسببَ إلى تأثيمِ غيرِه بلدنه.

فإنْ قلت: فأيُّ الأمرين أريدٌ هنا؟ قلتُ: أخرجُ الطبرانيُّ في «الكبيرين؟ بإسنادٍ حسنهُ الحافظُ المنفريُ أن عن حليفة بن أسيد أنَّ النبيُّ على قال: «قَنْ الله الله على الله قال: «قَنْ أَلَى المصلمينَ في طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْدِ لَمَنْتُهُمْ والحرجَ في الأوسيه، والبيهقي، والجيهقي، معرو الأنصاري - وقد وثقهُ ابنَّ معين - من حليب إلى همرواً سمحتُ رسول اللهِ عَلَيْ يقولُ: «مَنْ سلَّ سخيمةُ على طبي طرقِ المسلمينَ فعليهِ لعنهُ اللَّهِ والمعلاكةِ والناسِ أجمعينًا؛ والسخيمةُ - بالسين المفترحة المهملةِ، والخاو المعجمةِ، فعثناةٍ تحتيةً - العفرةُ.

<sup>(</sup>١) ني (أ): قال؛.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٧٩) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٠٤)، وقال: إسناده حسن.

 <sup>(</sup>٣) في «الترغيب والترهيب» (١/٤٣٤ رقم ٤).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه الهيثمي في االمجمع (١/٤/١).

قلت واشوجه الفيراني في «الصغير» (٧/٢/ رقم ٨١٨) وقال: هذا الإسناد فيه محمد بن عمرو الانصاري: ضعفه الأزدي. والحديث عند مسلم وأبمي داود بغير هذا اللفظ ـ كما تقدم أتفاً ..

<sup>(</sup>a) في «السن الكبري» (/٩٨). تلت: وأخرجه العاكم في «المستدل» (/١٨٦) وصحّحه وواقفه اللعبي، فوهما، فإن فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه ابن معين وفيره، ولذلك قال الحافظ في «الطخيص» (//٥٠١): «وإستاده ضيف»، لكن له شاهدان يقوى بهما: أحدهما: عن حليقة بن أحيد \_وقد تقدم.

رالآخر: من أبي ذراً أخرجه أبو نعيم في داخيار أصبهانة (١٣٩/١) وسنده وأو. وفي اللب من ابن صدر أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٠ رقم ١٣٣٠)، والطبراني في «الكبير (١٦/ ٢٨١ رقم ١١٣٠٠)، وقال البوصيري في فعصباح الزجاجةة (١/٨٨ وقم ١٣٣٤). فعلما المناذ ضيف للضف ابن لهيئة رشيخه لكن للدئن شواهد صحيحة.

فهذو الأحاديث دالةً على استحقاقِو اللعنة، والمرادُ بالظلَّ هنا مُستَظلُّ الناسِ الذي اتَّخذوهُ مُقيلاً ومُناخاً ينزلونهُ ويقعدونَ فيه، إذْ ليسَ كلُّ ظلٌّ يحرُم القعرة لقضاءِ الحاجةِ تحتُه، فقدْ فعدَ التيلُّ ﷺ تحتَ حاشيِ النخلِ<sup>(١)</sup> لحاجيّ، ولهُ ظلَّ بلا شكً.

قلتُ: يدلُّ لهُ حديثُ أحمدَ: (أو ظلُّ يُسْتَظَلُّ بهِ).

# (الأماكن المنهي عن التخلي بها

٨٣/٦ - وَزَادَ أَنُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، عَنْ مُعَاذِ ﷺ: وَالْمُقَادِيه، وَلَفْظُهُ: التَّقُوا الْمُعَادِمِ النَّالِيَّةِ التَّقُوا الْمُعَادِمِينَ الطَّلِّيقِ، وَالطَّلُّ. [حسن بشواهده]

(وَزَانَة لِهِ دَاوَتَ عَلْ مُعَالِدَ وَالتَّوَالِدِه وَلَقَطْفَهُ: لَقُوا العلاجِنَّ التَّلَاثَةُ: البَرَازُ)، بنحج المحجدة، فراء مفتوحة آجِرَةُ زايِّ، وهمّ المحتَّسعُ منَ الأرضِ، يُكْنى به عنِ الغالفِ، وبالكسرِ المبارزةُ في الحربِ، (هي التقولية) جمعُ موردٍ: وهرّ الموضعُ النّي يأتيه النّاسُ: من رأس عينٍ، أو نَقِر للربِ الماءِ، أو للترضي، (وَقَالِيَةُ للسُّرِيقِ المرادُّ: الطريقُ الواسمُ الذي يقرعهُ الناسُ بأرجلهِمْ، أي: يدقونهُ ويمرونَ عليه، (واللَّذِي المرودَ ومرونَ عليه، واللَّذِي عَلَى الله عليهُ المرادُّ بو.

#### ٧/ ٨٤ - وَلأَحْمَدُ (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاس: (أَوْ تَقْعُ مَاءٍ)، وَفِيهِمَا ضَغْفٌ. [ضعيف]

- (١) أي: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض.
  - (٢) في «السنن» (١/ ٢٨ رقم ٢٦).
- قلّت: وأخرجه ابن ماجه (۱۹۹۱ وقم ۲۳۸)، والحاكم في اللمستدل؛ (۱۳۷۱)، وقال: صحيح، ووافقه الذمبي. وفيه نظر، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإساد التلفيص الحبير؛ (۱/ ۱۰۵).
  - قلت: وهو حديث حسن بشواهده.
- (٣) في «المسند» (۲۹۹/۱).
   وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۰٤/۱) وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيمة ورجل
- سم يسم. وقال ابن حجر في التلخيص؛ (١/٥٠/): قرواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة، والراوي عن ابن عباس متهم.

(وَلِكُشَتَدُ عِنْ لِهِنْ عَلِمُهِنِ، الْوَ نَقْعُ مَامِ) بفتح النونِ، وسكونِ القانِ، فعينِ مهملةِ. ولفظهُ بعدَ قولِهِ: «انقوا الملاعنَ الثلاثَ: أَنْ يقعدَ أحدُكم في ظلُّ يُستَقَلُ بِهِ، أَوْ في طريقٍ، أَو نَقْع ماوه. وتَقَعُ الماو: المرادُ بو الماءُ المجتمُ كما في «النهاية» (``،

(وقيهما ضعف) إي: في حديث أحمدً، وأبي داودً، أما حديثُ أبي داودً فلائهُ قالُ أبو داودً<sup>(١٠</sup> [عقبة)<sup>(١٠</sup>: وهوَ مرسلٌ، وذلكَ لانهُ من روايةِ أبي سعيدِ الحميريّ، ولمُ يدركُ مُعاذاً؛ فيكونُ منْقطعاً. وقدُ أخرجهُ ابنُ ماجه<sup>(١٠)</sup> بنَ هذهِ الطريق، وأما حديثُ أحمدَ فلأنَّ فيه ابنَ لهيعةً، والراوي عنِ ابنِ عباسٍ مهمّ<sup>(١٠)</sup>.

٨٥ ٨ ـ وَأَخْرَجَ الطَيْرانِيُ<sup>(١)</sup> النَّهْيَ عَنْ قضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثْفِرَةِ،
 وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. من حَديثِ ابْنِ عُمَرَ بَسَنَدِ شَعِيفِ.

## ترجمة الطبراني

#### (وأخرجَ الطبرانيُّ)<sup>(٧)</sup>.

قَالَ الذهبيُّ: هِوَ الإمامُ الحجةُ أبرِ القاسمِ سليمانُ بنُ أحمدَ الطبرانيُّ مسندُ الدنيا، وُلِدُ سنةَ سنينَ وماتينِ، وسمعَ سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ، وهاجرَ بمداننِ الشام، والحرمينِ، واليمنِ، ومصر، ويغداذ، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، والجزيرة، وغيرِ ذلك، وحدَّث عن ألفِ شيخ أو يزيدونَ، وكانَ منْ فرسانِ هذَا الشأنِ، معَ الصدق والأمانة، وأثنَى عليه الأنهَدُ.

الذهب، (٣٠/٣)، واطبقات المفسرين، للداوودي (٢٠٤/١ ـ ٢٠٦).

<sup>.(1.4/0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ذلك أبو داود في «السنن» (٢٨/١ رقم ٢٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اعقيبه،

 <sup>(3)</sup> في اللسنز، (رقم ٣٢٨) كما تقدم آنفاً. (٥) انظر: التلخيص الحير، (١٠٥/١).
 (٦) في «الأوسط، والكبير، الشطر الأخير (٢٠٤/١) كما في امجمع الزوائد، وقال: فيه

فرّات بن السائب وهو متروك الحديث. (٧) انظر ترجمته في: طبقات الحنايلة (١/ ٤٩ ـ ٥١)، وفالمنتظم (١/ ٥٤)، وفعمجم البلغانة (١/ ٨ ـ ١٤)، وفقدكرة الحفاظة (٩/ ١/ ١ ـ ١٩٧)، وهميزان الاحتدالة (١/ ١٥٥)، والسان الميزانة (٩/ ٣ ـ ٧)، وفالنجوم الزاهرية (٤/ ٥ ـ ١٠)، وفشذرات

(النَّهْيَ عَنْ قضاءِ الحاجةِ تحتَ الأشجارِ العشورةِ) وإنْ لَمْ تَكَنْ ظِلاً لأحدٍ، (وَضَفَّةٍ) بفتح الضاد المعجمةِ، وكسرِها: جانبُ (النهوِ الجاري، منْ حديثِ ابنِ عمرَ بسندِ ضعيفِ).

لانًا في رُوَاتِهِ متروكاً، وهو فراتُ بنُ السائبِ، ذكرهُ المصنفُ في التلخيص، (١٠)؛ فإذا عرفتَ هذا، فالذي تحصَّل بن الأحاديثِ سنةُ مواضعَ منهيٌّ عن التبرز فيها:

قارعةُ الطريق، ويقيدُ مطلقُ الطريقِ بالقارعةِ، والظلُّ، والمواردُ، وتَشَكُمُ العاءِ، والاشجارُ المشعرةُ، وجانبُ النهرِ، وزادَ أبو داردَ في مراسيلو<sup>٢١</sup> من حديثِ مكحولِ: نهى رسولُ اللَّو ﷺ عن أنْ يُبَالَ بأبوابِ المساجدِ.

#### (النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة)

٨ / ٨ \_ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْهَا تَقَوَطُ الرُجُلانِ فَلْيَقَوَلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِيهِ، وَلا يَتَحَدُّنَا، فَإِنْ اللَّهُ بِمَثْثُ عَلَى ذَلِكَ. [ضعيف] رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحُهُ إِنْنُ الشَّكَانِ، وَابْنُ الفَّقَانِ، وَهُوْ مَنْلُولُ<sup>(1)</sup>.

قلت: وقال عنه البخاري في التاريخ الكبير؛ (٧/ ١٣٠ رقم ٥٨٣): تركوه منكر الحديث.

٢) (رقم ٣) هشام بن خالد. صدوق، وَمَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، إلا أن الوليد \_
 وهو ابن مسلم \_: مدلس وقد عنمن.

ومكَّحُولُ: كنيتُهُ: أبو عبد اللَّه، شامي ثقة، فقيه، كثير الإرسال.

لم أجده في المسئد أحمد، من حديث جابر، والله أعلم.
 بل وجدته في المسئد أحمد، (٣٦/٣) من حديث أي سعيد.

قلّت: واخرِّجه ابر داود (۲۲/۱ رقم ۱۵)، وابن مَّاجه (۱۳۲/ رقم ۱۳۴۷)، والبغوي في دشرح السنة (۱/۱۸۸ رقم ۱۹۰۱)، والبيطقي في دالسنن الكبري، (۱/۹۵ - ۱۰۱۰)، والحكاكم في دالسمتندك (۱/۱۹۷ م ۱۸۰۱)، وابن خزيسمة (۳۹/۱ رقم ۲۷۱) والأسمياني في دالطية (۲۹/۱) من ايي سيد به.

قال أبو داود: هذا لم يستده إلا عكرمة بن عمار.

وقال الألباني: في فتمام المنتة (ص٥٥): فالعديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان: الأولى: طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.

والثانية: أن هلال بن عياض في عداد المجهولين. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

(٤) قلت: له علتان كما تقدم آنفاً.

۱) (۱/۱۰۱ رقم ۱۳۵).

(وَعَنْ جَهُو رَضِّ قَالَ: قال رسولُ قلُهِ ﷺ إذا تَعَوَّظُ الرَجُلانِ فَلْيَتوارَ) أي: يستنز، ومرّ من المهموز، جزم بحذفِ الهمزة، (كلُّ واحدِ مشهمًا عنْ صلحيهِ)، والأمرُ للإيجابِ (ولا يتحكُّ) حالُ تغرُّطُهمًا، (قَالِ اللهُ يعقَّ على ذلك) والمتَّ أشدُّ البغض (رواة احدة وصحّحة قبلُ السكن)(١)، بغتم السين المهملة، وفتح الكافِ.

### (ترجمة ابن السكن

وهرّ الحافظُ الحجةُ أبو عليٌ سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ سعيد بن السكنِ البغداديُّ نزل مصرّ، وولدّ سنةَ اربع وتسعينَ وماثنين، وثمنيّ بهذا الشأن، وجمعَ وصنّتَ وَبُهُدَّ صِيثُهُ. روى عنهُ أثمةُ منْ أهل الحديث، توفيّ سنة ثلاثٍ وخمسينَ وثلثمانة.

# (ترجمة ابن القطان

(ولين المقطان) " بفتح القاني وتشديد الطاء: هو الحافظ العلامة أبو الحسني ولهن المقطان) المائية العلامة أبو الحسني عليَّ بنُ محمدِ بن عبد العلني الفارسيُّ الشهيرُ بابنِ القطانِ، كانَ مَنْ أَبِصِيرِ النَّاسِي النَّاسِ المَعانِةِ الرَّوايَّةِ، ولهُ تَالَيفُ. حدَّثُ ودمَّ مَا لهُ عَلَيفُ الرَّوايِّةِ، ولهُ تَالَيفُ. حدَّثُ ودمَّ على الأحكامِ الكُبرى لعبد الحقُّ؛ [وهمًا " بدلُّ على خفظ وقرةً فهم، لكنهُ تعدَّتُ في أحوالِ الرجالِ. توفَّي في ربيع الأول سنةً ثمانٍ وعشرينَ وستمانةٍ.

(وهو معلول). ولمْ يذكرُ في الشرح العلمَّ، وهي ما [قالمُ<sup>110]</sup> أبو داودُ: لمْ يسندُهُ إلا عكرمةً بنُ عمارِ العجليُّ اليمانيُّ، وقدُّ احتجٌ بهِ مسلمٌ في صحيحهِ، وضمّقَ بعضُ الحفاظِ حديثُ عكرمةً هذا عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ. وقدُّ أخرجَ مسلمٌ حديثةً عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ، واستشهدَ البخاريُّ بحديثِهِ عنهُ.

وقد رُوَى حديثَ النهي عنِ الكلام حالَ قضاءِ الحاجةِ أبو داودَ<sup>(٥)</sup>،

 <sup>(1)</sup> انظر ترجمته في: قتذكرة الحفاظ؛ (٩٣٧/٣ يـ ٩٣٨)، و«النجوم الزاهرة» (٣/ ٣٣٨)،
 وفسلرات الذهب» (١٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (١٤٠٧/٤)، وتشذرات الذهب، (٥/١٢٨).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).
 (٤) في (أ): فقال».

<sup>(</sup>٥) في (السنن) (٢٢/١ رقم ١٥) كما تقدم.

وابنُ ماجه٬٬۰ من حديثِ أبي سعيدِ، وابنُ خزيمةً في صحيحه٬٬۰ إلَّا أنهمَ رووهُ كُلُهم منُ روايةِ عياضٍ بنِ هلالِ، أو هلالِ بنِ عياضٍ. قالُ الحافظُ المنذريُ<sup>٬۲۳</sup>: لا أُعرفهُ بحرحِ ولا عدالةٍ، وهوَ **[في]٬٬۰** عدادِ المجهولينَ.

والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنهي عن التحدُّبِ حالَ قضاءِ الحاجة، والأصلُ فيهِ التحريمُ، وتعليلُهُ بمقتِ اللَّهِ عليهِ أي: شدةِ بغضهِ لفاعلِ ذلكَ، زيادةً في بيانِ التحريم. ولكنهُ أدَّعى في «البحر<sup>اد»</sup> أنهُ لا يحرمُ إجماعاً، وأنَّ النهيّ للكراهةِ، فإنَّ صحَّ الإجماعُ وإلَّ [فالأصل]<sup>(١)</sup> هوَ التحريمُ.

وقدْ تركَ ﷺ ردَّ السلامِ الذي هَوَ واجبٌ عندَ ذلك، فأخرجُ الجماعةُ ٣ۗ إلَّهُ البخاريُّ عنِ ابنِ عمرَ: فأنَّ رجلاً مرَّ على النبيُّ ﷺ ـ وهوَ يبولُ ـ فسلَّم عليهِ فلمُ يدَّ عليهُ.

## (النهي عن الاستنجاء باليمين)

٨٧/١٠ ــ وَعَنْ أَبِي فَتَادَةً ﷺ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الاَ يَمَسُنُ أَحَدُكُمْ ذَكَرُهُ بِيْمِيتِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسْخ مِنْ الْخَلاءِ بِيْمِيتِهِ، وَلا يَتَنَفَّسُ في الإِنَاءِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ. [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱/۳۲۱ رقم ۳٤۲) كما تقدم.

<sup>(</sup>۲) (۱/۳۹ رقم ۷۱) کما تقدم.

 <sup>(</sup>٣) في الترغيب والترهيب؛ (١/١٣٧ رقم ١) والحديث ضعيف كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) - في (١): است.

 <sup>(</sup>٥) قلت: قال في «البحر» (١/٤٦): ويكره الكلام حال قضاء الحاجة.

 <sup>(</sup>٦) في (ب): (فإن الأصل).

 <sup>(</sup>٧) وهم: مسلم (۲۸۱/۱ رقم ۲۸۱/۱۳۷)، وأبو داود (۲۲/۱ رقم ۲۲)، والترمذي (۱/ ۱۵ رقم ۴۰)، والترمذي (۱/ ۱۵ رقم ۴۰)، وابن ماجه (۱/ ۳۵ رقم ۴۳)، وابن ماجه (۱/ ۲۷ رقم ۴۵۳).

 <sup>(</sup>A) البخاري ((١/٤٥٢ رقم ١٥٠٤)، وصلم (١/١٢٥ وقم ١٣٥/٢١).
 قلت: وأخرجه أبو داود ((٣١/١٥ رقم ٣١)، والثومذي (٢٣/١ رقم ١٥٠)، والنسائي (٢٥/١ رقم ١٥٠)، وابن ماجه (١/٣١ رقم ٢٠٠)، والغارمي (١/١٧٢)، وأحمد (١٠/١٠).

(وَعَنْ لَبِي قَتَادةً ﷺ: لاَ يَفَسُنُ أَحَنَّكُمُ ثَكْرُهُ بِيعِيدِهِ وَهَوَ يَبُولُ ولا يَتَفَسَعُ مِنَّ الشَّلَاءِ بِيَعِيدِهِ)؛ كنايةٌ عن النائط ـ كما عرفتَ أنهُ أحدُ ما يطلقُ عليهِ (ولا يَتَنَفَّسُ) يخرجُ نَسُهُ (هِي الإناء) عندَ شريع منهُ. (مِتَاقَ عليهِ، وللفقُ لعسلم).

وفيه دليلٌ على تحريم من الذكر باليمين حالُ البول؛ لأنهُ الأصلُ في النهي وتحريمُ التمشّع بِهَا منَ الغانطِ، وكذلكَ منَ البولِ، لما يأتي [منُ](`` سلمانُ(``. وتحريمُ التنفسِ في الإناءِ حالُ الشربِ. وإلى التحريم ذهبَ أهلُ الظاهر في الكلِّ عملاً بهِ كما عرفتَ وكذلكَ جماعةً منَ الثافعيةِ في الاستنجاءِ.

وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ للتنزيهِ، وأجمل البخاريُ<sup>٣١)</sup> في الترجمةِ فقالُ: (بابُ النهي عنِ الاستنجاءِ باليمينِ) وذكرَ حديثَ الكتابِ.

قال المصنف في «الفتحه (<sup>12</sup>: عبَّر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر لهُ هلْ للتحريم أو للتنزيه؟ أو أنَّ القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم نظهر [لد] (<sup>2</sup>)، وهذا حيث استخي بآلة كالماء والاحجار، أما لو باشر بيدو قانهُ حرامُ إجماعاً، وهذا تنبهُ على شرف اليمين وصائتها عن الاقدار. والنهيُّ عن التنفس في الإناء، لئلًا يقدرهُ على غيرِه، أو يسقط بن فعهِ أو أنفهِ ما يفسدُهُ على الغيرِ. وظاهرهُ أنهُ للتحريم وحملُه الجماهيُر على الأدبِ.

### (النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

۸۸/۱۱ ــ رَعَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَانَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَفْهِلَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَفْهِيَ بِأَقَلُ مِنْ نَلائقِ الْفِيلَةَ بِعَالِطَ أَوْ بَرُكِ، اوْ نَسْتَنْهِيَ بِأَقَلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَخْبَارٍ، أَوْ نُسْتَنْهِيَ بِرَجِعِ أَوْ عَظْمٍ. [صحح]

رَواهُ مُسْلِمٌ (٦).

<sup>(</sup>۱) ني (أ): دني،

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١١/٨٨).

 <sup>(</sup>٣) في الصحيحه (٢٥٣/١ الباب ١٨). (٤) (٢٥٣/١).
 (٥) زيادة من (١).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه (۱/۲۲۳ رقم ۲۲۲).

### (ترجمة سلمان الفارسي)

(وعن سلمان<sup>(۱)</sup>) ﷺ.

هُ وَ أَبِو عَبِدِ اللَّهِ صَلَمانُ الغارسيُّ ويقالُ لُهُ: سَلَمانُ الخيرِ مُولَى رَصِلَى رَصِلَى وَلَلَّ اللَّهِ الدَّنِ، وَنَصَرَّ، وَوَأَ النَّكُبُ، وَلُهُ أَصِلُهُ مَنْ فَارَسَ، سَافَرَ لطلبِ الدَّنِ، وَنَصَرَّ، وَوَأَ النَّكُبُ، وَلُهُ الْخِلَّ طَوْفِلَةُ نَفِيسَةٌ، ثُمَّ تَنْقُلُ حَتَّى انتَهَى إلَى رسولِ اللَّو ﷺ؛ فَامَنَ بِو وحسُنَ إسلامُهُ وَكَانَ فِي رسولُ اللَّهِ ﷺ: فسلمانُ منَّا أَهلَ السِيَّهِ " وَقَالَ فِي رسولُ اللَّهِ ﷺ: فسلمانُ منَّا أَهلَ السِيَّهِ " وَقَالَ فِي رسولُ اللَّهِ ﷺ : فسلمانُ منَّ أَهلَ السِيَّهِ السِيَّةِ وَعَمَلَ مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَمَلَ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَقِيلًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَ

(قالَ: لقدْ نَهَانا رسولُ اللَّهِ 激 انْ نستقبلَ القبلةَ بِغَلْطِ او بولِ) المرادُ أَنْ نستقبلَ بفروجِنَا عندَ خروجِ الغائطِ أو البولِ، (اوْ أَنْ نستنجي باليمينِ) وهذا غيرُ

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۷/۱ وقم ۷)، والترمذي (۲٤/۱ وقم ۱۳)، والنسائي (۱/ ۳۶ رقم ۱۱)، والنسائي (۱/ ۳۸ رقم ۱۱)، وابن ماجه (۱/۱۱ وقم ۳۱٦).

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: أمسند أحمده (٢٧/٥ ع ٤٤٤)، ومضاهير علماه الأمصارة (ت: ٤٣٧)، وواطية الأولياءة (١/٥٨١ ع ٢٠٠ رقم ٢٢)، والاستيمائية (٢/١٤٦ ٢٥٠ ترة ع ٢٠٠). والاستيمائية (٢/١٢١ ي ٢٢٥ ترة ع ٤١٠١)، وتناويخ بغداده (١/١٣٠ ع ١/١١ رقم ٢١١)، وتناهيب الأسماء والإنسانية (٤/٣٢ع ع ٢٥٠ رقم ١٣٥٠) و(٥/٣٣ رقم ٢٣٧)، وتشلرات اللحية (١/٤٤)، وتعجيم الزواللة (٢/٣٤ ع ٢٣٦).

٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك (٩٨/٣»)، والطيراني في «الكبير» (٢/ ٢٢ رقم ١٩٠٠)، والبيغين في دلائل البيرة (١٩/٨)، من حديث كثير بن ميد الله المؤني، من أبيه من جده، وأرده الهيئمي في اللجميعه (٠/ ٢٠٪)، وإذا رواه الطيراني، وفيه: كثير بن مبد الله الدؤني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديث، ويقية رجالة ثقات.

وقال اللغبي في «الميزان» (٤٠٦/٣) و ٤٠٥) في ترجمته: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال اللخافي وأبر داود، ركن من أركان الكلب، وضرب أحمد على حديث، وقال العارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال النسائي: ليس بثقة.. وقال ابن حيان: له من أيه من جده سخة موضوعة.

وأما الترمذي فروى من حديثه: االصلحُ جائز بين المسلمين، وصحَّحه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.....

وخلاصة القول: أنَّ الحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) في (أ): اخبس،

النهي عنْ مسِّ الذَّكَرِ باليمينِ عندَ البولِ الذي منَّ، (لا أنْ نستنجي باللهُ منْ الملاقِ لحجاري الاستنجاء: إزالةُ النجو بالماءِ أو الحجارةِ (اللهُ أنْ نستنجيَ برجيعٍ) وهوَ: الرَّرِّتُ (الا عظم واهُ مسلمٌ).

الحديثُ فيو النهيُّ عن استقبالِ القبلةِ، وهي الكعبةُ كما فسَّرَهَا حديثُ إلي ايُّوبَ في قوله: فلوجدُنَّا مراحيفَن قد يُنِيَّتُ نحوَ الكعبةِ، فننحرثُ ونستغر اللَّه، وسياني('').

ثم قد وردَ النهنَ عنِ استدبارها ـ أيضاً ـ كما في حديثِ أبي هريرةً عندَ مسلم ٢٧ مرفوعاً: «إذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحاجَدِو فلا يستقبلِ الْقَبْلَةُ ولا يستدبرُهَه». وغيرةً بنَ الاَّحاديثِ.

#### أقوال العلماء في النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة

واختلفَ العلماءُ: هلَّ هذَا النهيُّ للتحريم أوْ لا؟ علَى خمسةِ أقوالٍ:

الأولُ: أنهُ للتنزيو، بلا فرق بينَ الفضاءِ والعمرانِ، فيكونُ مكروهاً، وأحاديثُ النهي محمولةً على ذلكَ بقرينةِ حديثِ جابرِ: (رأيتُهُ قبلَ موتو بعام مستقبلَ القبلةِ، أخرجهُ أحمدُ<sup>(٣)</sup>، وأبنُ حبانُ<sup>(٤)</sup>، وغيرُهما، وحديثُ ابنِ عمرَ:

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (١٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) في أصحيحه (١/ ٢٢٤ رقم ٦٠/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في «المسندة (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (٢/٢٤٣ رقم ١٤١٧).

قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم ٣٦)، والدارقطني (٨/٥ رقم ٢٧)، والطحاوي في فشرح مليني (كاراو (٤/ ١٣٤٤)، والبيهفي في «النسن الكبروي» (٨/١/٩)، والمحكم في «المستدرك» (٨/١٥)، وابن خزيمة (٨/٣) و مهرى، وأبو داود (٨/١/ رقم ٣١٠)، والبردي (٨/م) رقم ٩)، وابن ماج (٨/١/ وقم ٣٣٥).

قال الترمذي: حديث حسنٌ غويبٌ.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وواقله الذهبي، قلت: وليس كما قالا. وإين إسحاق لم يُعْرَج له مسلم في الأصول، والذهبي نقسه صرَّح في «الميزان» (/م/20) أن محمد بن إسحاق لم يُخرج له مسلم احتجاجاً، ومع ذلك كمل حديث يوريه المحاكم في «المستنزلة من طريق ابن إسحاق يقول في: «صحيح حلى"

الله رأى النبئي ﷺ يقضي حاجتهُ مستقبلاً لبيتِ المقدسِ مستدبراً للكعبةِ، منفقٌ علبِوُ<sup>(()</sup>. وحديثُ عائشةً: فنحوُلوا مِقْمَدَتِي إلى القبلةِ، [المرادُ بمقمنتِه ما كانَ يقمهُ علبِه حالَ قضاءِ حاجتِ إلى القبلةً! (<sup>()</sup>، رواهُ أحمدُ<sup>(()</sup>، وابرُ ماجه<sup>(1)</sup>، **وإسنانُهُ حسنَ**.

وأولُّ الحديثِ أنهُ ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ قومُ يكرهونَ أنْ يستقبِلُوا بفروجِهم القبلةَ قال: قاراهم قد فعلوا، استغبلُوا بِمُقْمَلَتِي القِبْلَةَ، هذا لَفظُ ابنِ عاجه، وقالَ اللهبيُّ في «الميزان» في ترجمةِ خالدِ بنِ أبي الصلتِ: هذا الحديث منكرً.

الثاني: أنهُ محرَّمٌ فيهمَا؛ لظاهرِ أحاديثِ النهي. والأحاديثُ التي جعلتْ قرينةً على أنهُ للتنزيهِ محمولةٌ على أنَّها كانتُ لعذرِ؛ ولأنَّها حكايةً فعل لا عمومَ لها.

الثالث: أنهُ مباحٌ فيهما. قالُوا: وأحاديثُ النهي منسوخةٌ بأحاديثِ الإباحةِ؛ لأنَّ فيها التقبيدَ بقبلِ عام ونحوِه، واستقواهُ في الشرح.

الرابغ: يحرمُ في الصحاري دونَ العمرانِ؛ لأنَّ أحاديثَ الإياحةِ وردثَ في العمرانِ الحياديثِ المعرانِ بأحاديثِ المعرانِ على المعرانِ بأحاديثِ المعرانِ بأحاديثِ المعرانِ بأحاديثِ فعلِي المعرانِ بقيتِ المعرانِ على التحريم. وقدَّ قالَ أبنُ عمرَ: إنسا نُهي عن ذلكَ في الفضاءِ، فإذَا كانَ بينَك وبينَ القبلةِ شيءٌ يُستُرُّكُ فلا بأسَ بِهِ. رواهُ أبو فاوذُ<sup>(١١</sup> وغيرهُ. وهذا القولُ ليسَ بالبعيدِ؛ لبقاءِ أحاديثِ النهي على بابِها، وأحاديثِ النهي على بابِها،

<sup>=</sup> شرط مسلم؛ ويوافقه الذهبي في كل ذلك. فتنبُّه.

وخلاصة اللهول: أن الحديث حسن. (١) البخاري (١/ ٢٤٦ رقم ١٤٥)، ومسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢١/ ٢٦٦).

قلت: وأخرجه أحمد (۱۲/۲)، وأبو داود (۱۲/۱ وقم ۱۲)، والترمذي (۱۲/۱ وقم ۱۱)، والنسائي (۲۲/۱ - ۲۶)، وابن ماجه (۱۲/۱ وقم ۲۲۲).

٢) زيادة من النسخة (ب). (٣) في «المسنده (١٣٧/، ٢١٩).

 <sup>(</sup>٤) في اللسنزي (١/١٧/١ رقم ٣٢٤) من حديث عائشة.
 وهو حديث متكر. تكلم عليه الألباني في االضعيفة (٣٥٤/٢ رقم ٩٤٧) فأجاد وأفاد،
 فانظره إن ثبتت.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٣٢ رقم ٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) في السنز؛ (١/ ٢٠ رقم ١١) من حليث ابن عمر، وهو حديث حسن.

الخامسُ: الفرقُ بينَ الاستقبالِ، فيحرمُ فيهما، ويجوزُ الاستدبارُ فيهمًا. وهوَ مردودٌ يورودِ النهى فيهمًا على سواءٍ.

فهانو خمسةُ أقوالِ، أقربُها الرابعُ. وقدْ ذُكِرَ عن الشعبي أنَّ سببَ النهي في الصحراءِ أنَّها لا تخذُو عن مصلُّ منْ مَلَكِ، أو [آدميٌ](١٠)، أو جِدِّيٌ، فريَّما وقعَ بصرهُ على عورتِهِ. رواهُ البيهقي(١٠).

وقد سُولُ [أيُّ الشعبيُّ] " عنِ اختلافِ الحديثينِ حديثِ ابنِ عمرَ أنْهُ رأةً ﷺ يستدبرُ القبلة، وحديثِ أبي هريرةً في النهي، فقال: صَدَقًا جميعاً، أما قولُ أبي هريرةَ فهوَ في الصحواءِ، فإنَّ لللهِ عباداً ملائكةً وجِنًّا يصلّونُ؛ فلا يستقبلهُمْ احدُ ببولِ ولا غائطِ ولا يستدبرُهم، وأما كُنُفُكم فإنما هي بيوتٌ بُنِيَتُ لا قبلةً فها.

وهذا خاصَّ بالكعبةِ، وقد أَلْجقَ بها ببتُ المقدسِ لحديثِ أبِي داودَ<sup>11)</sup>: «نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ استقبالِ القبائينِ بغائطٍ، أو بوليه؛ وهو حديثُ ضعيفٌ لا يقوى على رفع الأصل. وأضعفُ منهُ القولُ بكراهةِ استقبالِ القمرينِ؛ لما يأتي في الحديثِ الثاني عشر<sup>(6)</sup>.

والاستنجاء باليمنى تقدَّم الكلام عليه. وقولُهُ: ﴿ إِذَا أَنَا اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ ثلاثةِ احجارٍ»، يدلُّ على أنهُ لا يجزى؛ أقلُّ منْ ثلاثةِ أحجارٍ، وقدُ وردَ كيفيةُ استعمالِ الثلاب في حديثِ ابنِ عباسِ<sup>(10)</sup>: ﴿حجرانِ للصفحتينِ، وحجرٌ للمسرّبَةِ»

<sup>(</sup>١) في (ب): اإنسي.

<sup>(</sup>۲) في االسنن الكبرى، (۹۳/۱).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) في قالسنن، (١/ ٢٠ رقم ١٠).

قلُّت: وأخرجه ابن ماجُ (١٦٦/١ رقم ٣٦٩) من حديث مُقلِّل بنِ أبي مُقلِّل الأسدي. وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في فضعيف أبن داوده.

<sup>(</sup>a) من حديث أبي أيوب، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) ني (أ): بان. ده منا

<sup>(</sup>٧) - فأينظر من أخرجه؟ وقد أخرج الداوقطني (٥٦/١ رقم ١٠)، والبيهقي (١١٤/١) عن سهل بن س

وقد أخرج الداوقطني (٥٦/١ وقم ١٠)، والبيهقي (١١٤/١) عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ أنَّ النبي ﷺ سئل عن الاستطابة فقال: •أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجر للمسرّية،

وهي بسينٍ مهملةٍ، وراءٍ مضمومةٍ أو مفتوحةٍ: مَجْرَى الحَدَثِ مِنَ الدبرِ.

وللعلماء خلاق في الاستنجاء بالمحجارة: فالهادوية أنه لا يجبُ الاستنجاء إلَّا على المتيمم، أو من خَشي تعلّي الرطوية ولم تزل النجاسة بالماء، وفي غير هذه الحالة مندوبُ لا واجبٌ، وإنما يجبُ الاستنجاء بالماء للصلاة. وذهب الشافعيُ إلى أنهُ مخيِّرٌ بينَ الماء والحجارة، أيَّهُمَا فعلَ أجزاًه، وإذا اكتفَى بالحجارة فلا بدَّ عندهُ منَ الثلاثِ المسَحَاتِ، ولو زالتِ العينُ بدونها. وقيلَ: إذَا حصلَ الإنقاءُ بدونِ الثلاثِ أجزاً. وإذَا لمْ يحصلُ بثلاثِ، فلا بدَّ بِنَ الزيادة، ويندُّ الإيتارُ، ويجب التليثُ في القُبُلِ والذَّبُر، فتكونُ سنةَ أحجارٍ. ووردَ ذلكَ في حديثٍ.

قلستُ: إلَّا أَنَّ الأَحاديثَ لـم تـأْتِ فـي طـلـبـو ﷺ لابـنِ مـــــعـــووْ٬٬٬ وأبي هـريرةٔ٬٬٬٬ وغيرهما إلَّا بثلاثةِ أحجارٍ، وجاء بيانُ كيفيةِ استعمالِها في الليرٍ، ولم يأتِ في الثُبُّلُ، ولؤ كانتِ الستُّ مرادةً لطلّبَها ﷺ عندَ إرادتِه [النبرُوّ]٬٬٬٬ ولو في بعضِ الحالاتِ، فلؤ كانَ حجرٌ لهُ سنةً أحرفِ أجزاً المستُه بِهِ.

ويقومُ غيرُ الحجارةِ مما يُنقَي مقامَها<sup>(1)</sup> خلافاً للظاهريةِ، فقالُوا بوجوبِ الاحجار تمسُّكاً بظاهرِ الحديثِ.. وأجيبَ بانهُ خَرَجَ على الغالبِ لانهُ المتيسُّرُ. ويدلُّ على ذلك نهيةُ أنْ يُستنجَى برجيع أو عظم، ولو تعيَّنتِ الحجارةُ لنهى عما

وقال الدارقطني: إسناد حسن، وكذلك قال البيهقي.
 وقال النووي في «المجموع» (١٠٦/١): حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۱ وقم ۲۰۱)، والنساني (۲۹٫۱ و ۲۰)، والترمذي (۲۰٫۱ وقم ۱۷). عنه ﷺ قال: فأتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار . . . .

<sup>)</sup> آخرجه آحمد (۲/۲۷/ ۲۰ ، ۲۰۰۰)، وابر داود (۱۸/۱ رقم ۸)، والنسائی (۳۸/۱ رقم ۲۰)، وابن ماچه (۲۶/۱ رقم ۲۰۱۲)، والبقوي في قشرح السنة(۲۰۵/ وقم ۲۰۱۷)، والبقوي في قشرح السنة(۲۰۲۱ و ۱۸/۲)، و(۱/۲۲۱)، و(۱/۲۲)، وابن خزیمه في اهمجيمه ۱۲/۲۵ ـ ۲۶ رقم ۱۸۸، وابن حبان في قالاحسانه (۲/۲۲ وقم ۲۰۱۷)، والمناومي (۱/۲۲/۱ ـ ۲۰۱۲)، وابر عوانة (۱/۲۰۲)، وابن عوانة (۱/۲۰۲) تت من طرق... وهو حديث حسن، وقد حسته الأباني في الام، (۱/۲۲) تت من طرق.

٣) في النسخة (أ): اللتبرزه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» للنووي (٢/ ١١٢ ـ ١١٣)، و«المغني، لابن قدامة (١/ ١٧٨ ـ ١٧٩).

[سواة]''، وكذلكَ نَهَى عنِ الحُممِ، فعندَ أبي داودَ''': فمرْ أَشَكَ أَنْ لا يستنجُوا بروثةِ أو حُمَمَوَ<sup>''؛</sup>؛ فإنَّ اللَّه ـ تَمَالى ـ جعلَ لنا فيها رِزْقًا؛؛ فَنَهى ﷺ عنْ ذلكَ .

وكذلك وردَ في العظم أنّها من طعام الجنّ كما أخرجَهُ مسلم ( ) من حديث ابن مسمود وفيه أنه قال هلل المبدّ لما سألوه الزاد: «لكم كلَّ عظم ذُورَ اسمُ اللّهِ عليه أوفرَ ما يكونُ لحماً، وكلُّ بُعْرَةٍ عَلَفٌ لدوابَّكُمْ، ولا ينافيه تعلَّلُ الروثةِ بأنها رِحْمَّ من حديثِ ابن مسمود ( ) لمنا طلبَ منهُ رسولُ اللّه هلا أن ياتبُهُ بثلاثةِ الحجارِ، فاتاةً بحجرين وروثةِ فالقى الروثة وقال: ﴿إِنّها رِحْسُلُ، فقدْ يُمَلُّلُ الاعرَّ الحارِدُ عِلَلٍ كَشَمَّلُ للوارْ اللهِ العرارِ اللهِ المَعْلُلُ الاعرَّ الحَدِّ يَعْلَلُ كلارَةً اللهِ العرارِ اللهِ العرارِ اللهِ العرارِ اللهِ اللهُ العرارِ الحَرْلُ الْحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُولُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الْوَلُولُ الحَرْلُ الْوَلُولُ الحَرْلُولُ الحَرْلُ الحَلْلُ الحَرْلُ الحَرْلُولُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الحَرْلُ الْحَرْلُ الْعَلْمُ الْمُولُ الْعَلْمُ الْمُعْرُولُ الحَرْلُ الْعَالَ الْعَلْمُ الْمُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُولُولُ الْعَلْمُ

ومما يدلُّ على عدم النهي عن استقبالِ القمرينِ الحديثُ الآتي:

#### جواز استقبال أو استدبار القمرين

٨٩/١٢ ـ وَلِلسَّبْمَةِ<sup>(٢)</sup> عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ: اوَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلا تَسْتَنْبِروهَا بِقَائِطِ أَوْ بَوْلِ، وَلَكِنْ شَرْقُوا أَوْ قَرْبُولًا. [صحيح]

# ترجمة أبي أيوب الأنصاري

قولةُ: (والسبعةِ من حديثِ ابي ايوبَ)(Y).

- (١) في النسخة (أ): ١سواها».
- (٢) في (السنن؛ (٣٦/١ رقم ٣٩)، وهو حديث صحيح.
- (٣) الْحُمَمَة: الفَحْمَة، وجَمْعُها حُمَم. «النهاية» (١٤٤٤).
- (٤) في اصحيحه (١/ ٢٣٢ رقم ١٥٠/ ٤٥٠).
- (2) في اصحيحه (۱۱۲) رقم ۱۹۳۷ (۱۳۵۰).
   (۵) وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري وغيره كما تقدم تخريجه قريباً.
- (۲) وهم: أحمد (ه/۱۵)، والبخاري (۱/۹۸ رقم ۱۳۴)، وسلم (۱/۹۲ رقم ۱۳۹)،
   وأبو داود (۱/۹۱ رقم ۹)، والترميني (۱۳/۱۱ رقم ۸)، والنسائي (۱/۹۳)، وابن ماجه
- (٧) انظر ترجنته في: فسئد أحمله (١١٣/ ـ ١١٤)، وقعمهم الطبراني الكبيرة (١١٧/ ا رقم ۷۷)، والاستيمابه (١٩/٩/ - ١٦٢ رقم ۲۰۰)، والإصابة (١١٧/٥ - ٥٧ رقم ٢٩٤١)، والمستدرك (١/٤٧ - ٢١٤)، وقمجمع الزوائلة (٢٣٢٨)، واتهليب التهليب (١/٩/ م. رقم ١٧٤)، وقشلرات اللعبة (١/٧٧)، واتهليب

واسمهُ خالدُ بنُ زيدِ بنِ كليبِ الأنصاريُّ، منْ أكابرِ الصحابةِ، شهدَ بدرًا، ونزلَ النبُّ ﷺ حالُ قدومهِ العدينةُ عليهِ. ماتَ غازياً سنةَ خمسينَ بالرومِ، وقبلَ: بعدَها.

والحديث مرفوعٌ، أولهُ أنهُ قالَ ﷺ: اإذا أتيتُم الفائظ، الحديث. وفي آخرِهِ منْ كلامٍ أبي أيوبَ قالَ: فقيرُمُنَا الشامَ؛ فوجدُنا مراحيضَ قد يُمنيتُ نحرَ الكمبةِ... الحديثُ تقلَمُ. نقلُهُ: (لا ت<mark>ستقبُلُوا القبلةَ أولا تستنبؤوها]() ببولٍ أو</mark> غ**لطِ، ولكنْ شرَقُوا أو غرَبُوا**)، صريحٌ في جوازٍ استتبالِ القمرينِ واستدبارِهما، إذْ لا بدًّ أن يكونًا في الشرقِ أو الغربِ غالباً.

# من أتى البول أو الغائط فليستتر

٩٠/١٣ - وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: •مَنْ أَمَى الْغَائِطُ قَلْيَسْتَتِهِ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

(وَعَنْ عَانَشَةَ ﷺ انَّ النبيِّ ﷺ قالَ: مَنْ لَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ. رواهُ أبو داودَ).

هذا الحديثُ في «السنز» نسبة إلى أبي هريرة، وكذلك في «التلخيص» (<sup>(۲)</sup> وقال: «مدارهُ على أبي سعبيّ الحبرانيّ الحمصيّ، وفيهِ اختلاتْ. قيلَ: إنهُ صحابيً، ولا يصحُّ. والراوي عنهُ مختلفٌ فيهِ.

<sup>(</sup>۱) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>۲) لم يخرجه من حديث عائشة، بل أخرجه من حديث أبي هريرة (/۳۳/ وقم ۲۵). قلت: وأخرجه أحمد (۲۷/۲۳)، وابن ماجه (۲/۷۷/ وقم ۴۹۸ مختصراً)، وابن حبان في اصحيحه (۲/۳۶۳ وقم ۱۹۶۷)، والحاكم في «المستدرك» (۱۳۷/۶ مختصراً)، واليهقي (۱/۱۲).

وقال ابن حجر في التلخيصره ((۱۰۲): فرمداره على ابي سعد الحيرائي الحمصي وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح، والرازي عنه حصين الحيرائي وهو مجهول، وقال أبر زدعة: شيخ، وذكره ابن حبان في اللقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل».

والخلاصة: أنه حديث ضعيف، واللَّه أعلم.

<sup>.(1.17/1) (17)</sup> 

والحديثُ كالذي سلفَ دالُّ على وجوبِ الاستتارِ، وقدْ قدَّمْنا شطرَه، ولفظُهُ في «السنن»: عنْ أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: «مَن اكتحلَ فليوترْ، مَنْ فَعلَ فقدُ أحسنَ، ومنْ لا فَلا حرجَ. ومن استجمرَ فليوترْ، منْ فعلَ فقدْ أحسنَ، ومَنْ لا فَلا حرجَ. ومَنْ أكلَ فما تخلُّلَ [فليلفظُ](١)، وما لاك بِلسانهِ [فليبتلغ](٢)، مَنْ فَعَلَ فقدُ أحسنَ، ومَنْ لا فلا حرجَ. ومَنْ أَتَى الغائظ فليستترْ، فإنْ لمْ يجدُ إِلَّا أَنْ يجمعَ كثيبًا مِنْ رمل فليستترْ بو، فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، وَمَنْ لا فلا حرجَّة.

فهذا الحديثُ الذي أخرجهُ أبو داودَ عنْ أبي هريرةً، وليسَ لهُ هنَا عنْ عائشةَ روايةٌ، ثمُّ هو مضعَّفٌ بمنْ سمعت، فكانَ على المصنفِ أنْ يعزوهُ إلى أبي هريرةً، وأنَّ يشيرَ إلى ما فيهِ على عادتهِ في الإشارةِ إلى ما قبلَ في الحديثِ، وكأنهُ تركَ ذلكَ؛ لأنهُ قالَ [المصنف] (٢) في افتح الباري؛ (٤): إنَّ إسنادهُ حسنُ. وفي (البدر المنيرة: إنه حديث صحيح، صحَّحه جماعةٌ منهمُ ابنُ حبانَ (٥٠)، والحاكم (٦)، والنووي (٧).

# (ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة

٩١/١٤ .. وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: اغُفْرَ انْكَ) . [صحيح]

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ(^^)، وَصَحْحَهُ أَبُو حَاتِم وَالْحَاكِمُ(<sup>0)</sup>:

- في (أ): الغليلفظه، (1)
- ني (أ): فالبيتلمه). **(Y)**
- .(YOY/1) (E) زيادة من (أ): (٣)
  - رقم ۳۲ \_ موارد.
    - (0)
- في المستدرك (٤/ ١٣٧). في المجموع (٢/٥٥)، وقال حديث حسن. وقال ابن حجر في الفتح؛ (٢٠٦/١):
- إستاده حسن.
- وهم: أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود (١/ ٣٠ رقم ٣٠)، والترمذي (١٢/١ رقم ٧) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٠)، والنسائي في اعمل اليوم والليلة، (رقم ۷۹).
  - في فالمستدرك (١/٨٥١).

(وَعَنْهَا) أي: عائشة ﷺ (أنَّ للنبيّ ﷺ كانَ إذا خرجَ منَ للخائجَة قالَ: غُلُوْلَكُ)؛ بالنصبِ على أنه مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، أي: أطلبُ غفرانَكَ، (لفوجة للخسلة، وصحّحة للحاكم، وليو حاتم).

ولفظةُ (خوجَ) تشعرُ بالخروجِ منَ المكانِ ـ كما سلفَ في لفظِ (دخلَ) ـ لكنَّ الموادَ أعمُّ منهُ، ولؤ كانَ في الصحراءِ.

قيلَ: واستغفارُهُ ﷺ مَنْ تركِو للذكرِ اللَّهِ وقت نضاءِ الحاجِةِ؛ لأنهُ كانَ يذكرُ اللَّهِ على الخَالِ العالِ تقصيراً وعدَّهُ على اللَّهُ على كلُّ أحيانِهِ، فجعلَ تركَّهُ لذكرِ اللَّهِ في تلكَ الحالِ تقصيراً وعدَّهُ على نضو دُنْهَا، فناديةُ من تقصيره في شكرٍ نعته الني أنسمَ بها عليه، فأطعمهُ، ثم هضمتُه، ثم سهّلَ خروجَ الأذَى منهُ، فرأى شكرَهُ قاصراً عن بلوغ حنَّ هذه النعمةِ، ففرَعَ إلى الاستغفار منهُ، وهذَا أنسبُ ليوافق حليدً أنس قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا خرجَ منَ الخلاءِ قال: «الحمدُ للَّهِ الذي الذي الذي عن الأذى وعافاني، وواهُ ابنُ ماجه''ا.

ووردَ في وصنّبِ نوحِ ﷺ أنهُ كان [يقولُنا]<sup>(١)</sup> مِنْ جملةِ شكرِهِ [بعد الغانطا<sup>[٣]</sup>: «الحمدُ للّهِ الذي أذهبَ مني الأدّى، ولو شاءَ [حَيَسُهُ]<sup>(١)</sup> فيّ)، وقد وصفةُ اللّه بانهُ كانَ عبداً شكوراً<sup>(٥)</sup>.

قلت: وأخرجه البيهقي (١/٩٤)، والدارمي (١/٤٤)، وابن السني في اعمل اليوم
 والليلة (رقم ٢٦)، والبغاري في «الأوب المفره» (رقم ٢٦٤)، وابن خزيمة (١/٨٤
 وأما بأونوي في اشرح السنة (٢٧٤/)، وقال الألياني في «الأرواء» (١/١٨)، وقال الألياني في «الأرواء» (١/١٨) وقد رقم ٢٥)
 وأم مصحيح» ثم قال: وصحيحه للحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حزيمة

<sup>(</sup>١) في السنز، (١/ ١١٠ رقم ٣٠١)، وهو حُديث ضعيف.

قال البوصيري في قصياح الزجاجة (/۲/۱ رقم ۱۲۰): فعلا حديث ضعيف. ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي قل شيء وإساعليل بن مسلم المكي، منفق على تضعيفه، وفي طبقت جماعة يقال لكل منهم: إسماعيل بن مسلم يضمّقرا، اهد.. وضمّف الألباني الحديث في «الاروا» (// ۱۹ ـ ۲۲ رقم ۳۲).

<sup>(</sup>٢) في (أ): قان يقول بعد خروج الغائطة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الحيسه؛.

 <sup>(</sup>٥) يشير إلى قوله تعالى في [الإسراء/ ٣]: ﴿ فَرْيَئَةَ مَنْ حَسَلْنَا مَمَ ثُوعً إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.

قلت: ويحتملَ أنَّ استغفارَهُ للأمرينِ مَعاً، ولما لا نعلمُهُ. على أنهُ قدْ يقالُ: إنهُ ﷺ وإذْ تركَ الذكرَ بلسانِهِ [حالةًا (١٠ التبرَوْ لمْ يتركُهُ بقلبهِ.

وفي البابٍ من حديثِ أنسِ<sup>(٣)</sup> أنْ ﷺ كانَ يقولُ: «الحمدُ للَّهِ اللهِ الحسنَ إلَيِّ فِي أُولِهِ وآخَرِهَ، وحديثِ ابنَ عمرُ<sup>٣٦)</sup> أنْ ﷺ كانَ يقولُ إذا خرجَ: «الحمدُ للَّهِ الذي أذاتي للَّتَهُ، وابقى فيُ قوتَهُ، وأذهبَ عني أذاهُ، وكلُّ أسانيهِمَا ضعيفةً. وقالُ أبو حاتم: أصحُّ ما فيه حديثُ عائشةً.

قلتُ: لكنهُ لا بأسَ في الإتيانِ بها جميعاً؛ شكراً على النعمةِ، ولا يشترطُ الصحةُ للحديثِ في مثل هَذا<sup>(1)</sup>.

# يستنجي في كل واحد من السبيلين بثلاثة أحجار

مار ٩٧ \_ وَعَنْ ابْنِ مَسْمُوهِ ﷺ قَال: أَنَّى النِّبُّ ﷺ الْفَائِظ، قَامَرَتِي أَنْ آتِيْهُ بِنَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَلْتُ حَجَرَئِي، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثاً، فَأَنْتِثُهُ بِرُولُةِ، فَأَعَلَمُمَا وَالْقَى الزَّوْقَة، وَقَالَ: فَعَلَمْ رِجْسٌ \_ أَنْ رِحْسٌ. - [صحح]

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(ه)</sup>. وَزَادَ أَحْمَدُ<sup>(٦)</sup>، وَالدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(٧)</sup>: **«اثبيني بِغَيْرِهَا»**.

<sup>(</sup>١) ني (أ): احال،

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في اعمل اليوم والليلة (رقم ٢٤)، وهو حديث ضعيف.
 في إسناده (عبد الله بن محمد العدوي، منكر الحديث منهم بالوضم، لا يحل الاحتجاج

به. «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (١٤٩٧/٤ ــ ١٤٩٩). و«الوليد بن بُكير» ضعيف. «الميزان» (٣٣٦/٤ رقم ٩٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في اعمل اليوم والليلة (رقم ٢٥)، وهو حديث ضعيف.
 في إسناده: «حبان بن علي العنزي» و«إسماعيل بن رافع» ضِعيفان.

 <sup>(3)</sup> قلت: لا يُسمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأحمال.
 انظر دليل ذلك في كتابنا: المدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة.
 الفائدة الثالثة، المسألة الخاصة.

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه ٢٥٦/١ رقم ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) في المسندة (٦/ ١٤٦ رقم ٢٩٩٩ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٧) في السنن؛ (١/٥٥ رقم ٥).

#### (ترجمة ابن مسعود

#### (وعن لبن مسعودٍ)<sup>(۱)</sup>.

(هو عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ). قالَ الذهبيُّ: هو الإمامُ الربائيُّ أبو عبدِ الرحمٰنِ، عبدُ اللَّهِ بنُ أمَّ عبدِ الهُذلي، صاحبُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وخادمُهُ، وأحدُ السابقينَ الأوَّلينَ مَنْ كبارِ البدريينَ، ومنْ نبلاءِ الفقهاءِ والمقرِّبينَ.

أسلمَ قديماً وحفظَ مِنْ فِيّ رسولِ اللَّهِ ﷺ سبعينَ سورةً. وقال ﷺ: أحبُّ أنْ يَقرأ القرآنُ غضّاً كما أُنزِل، فليقرأه على قراءةِ ابنِ أمْ عِيدِه٬٬٬٬ وفضائلُهُ جَمَّةُ عديدَهُ، توفيَ بالعديدَ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ، ولهُ نحوٌ منْ ستينَ سنةَ.

(قال: لتى الغبغ 攤 الخالفة؛ فامونى أن ألتيه بالالاق المجال، فوجدث حجرين والم الجدّ الثلثاً، فاتيته مِتِوَفَّةِ فلفَقَتْهَا، والقى الروقة)، زادَ ابنُ خزيسة<sup>(١٧)</sup> أنَّها كانتْ روئةً حمارٍ، (وقال: إنها وكمش) بكسرِ الراءِ، وسكونِ الكافِ، في «القاموسِ»<sup>(١٧)</sup>: أنه الرجسُ. (الشرجة البخارئي، وزادَ لحمدُ والعاراقطنيُّ، الثني بغيرِها).

أخذُ بهذًا الحديثِ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأصحابُ الحديثِ، فاشترِ نُلوا أن لا تنقصَ الأحجارُ عن الثلاثِ، مع مراعاةِ الإنقاءِ، وإذا لمْ يحصلُ بهما زادَ حتى يُنفَّى. ويستحبُّ الإيتارُ، وتقدِّمتِ الإشارةُ إلى ذلكَ، ولا يجبُ الإيتارُ لحديثِ أبي داوذُ<sup>(6)</sup>: وَمَرَّ لا فلا حرجَّ، تقدمَ.

قلت: وأخرجه النرمذي (٢٠/١ رقم ١٧)، وابن ماجه (١١٤/١ رقم ٢١٤)، والنيهقي
 (١٠٨/١)، والطيالسي في اللمسند (ص٣٥ رقم ٢٨٧)، والطيراني في اللمعجم الكبيرة
 (٣/١٠ رقم ١٩٥١)، وابن خزينة (٩/١ رقم ٧٠٠)،

<sup>(</sup>١) انظر ترجت في: «المستنه لأحمد (١/٢٤ ع ٢٨٤)، ودعلة الأولياء (١/١٢٤ ع ١٣٩٠). وداية الأولياء (١/١٢١ ع ١٥٠). وداية بغذاه (١/١٧٦) ع ١٥٠ ولم ١٨٥١)، وداية بغذاه (١/١٧٦) ع ١٥٠ ولم ١٨١٥)، وداية بغذاه (١/١٧١ - ١٦ وقم ٥)، ودمرقة القراءة (١/١٢١ - ١٦ وقم ٥)، ودمرقة القراءة (١/١٢١ - ١٦ وقم ٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مأجه (٤٩/١ رقم ١٣٨)، وأحمد، (١/١٤٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٩/١/٣ رقم ٧٠). (٤) المحيطة (ص٧٠٨). (٥) في اللسنة (١/٣٣ رقم ٣٠)، وهي حدد شيرة بيان تقديرة

في «السنز» (٣٣/١) رقم ٣٥)، وهو حليث ضعيف، تقدم تخريجه عند الكلام على الحديث رقم (٩٠/١٣).

قالَ الخطابيُّ: لوْ كانَ القصدُ الإنقاءَ فقطُ لَخَلا ذكرُ اشتراطِ العددِ عنِ الفائدةِ، فلما اشترطَ العددَ لفظاً، وعلمَ الإنقاءَ معنَى، دلَّ على إيجابِ الأمرينِ.

وأمَّا قولُّ الطحاويُّ<sup>(1)</sup>: لوْ كانَّ الثلاثُ شرطاً لطلبٌ ﷺ ثالثاً، فجوابهُ أنهُ قدُّ طلبَ ﷺ الثالثَ كما في روايةِ أحمدُ<sup>(1)</sup>، والدارقطنيُّ<sup>(1)</sup>، المذكورةِ في كلامٍ المصنفِ، وقدُّ قالَ في الفتع<sup>(1)</sup>: إنَّ رجالهُ ثقاتُ.

على أنهُ لو لم تبنِ الزيادة هذه، فالجوابُ على الطحاويُ أنهُ ﷺ اكتفى
بالأمرِ الأولِ في طلبِ الثلاثِ، وحينَ ألْقى الروثة علم ابنُ مسعودِ أنهُ لمْ يتمُ
امتنالُهُ الأمرَ حتى يأتي [بثالثة] أنهُ شمَّ يحتملُ أنه ﷺ اكتفى بأحدِ أطرافِ
الحجرينِ فمسحَ بهِ المسحة الثالثة، إذِ المطلوبُ تليثُ المسح ولو بأطرافِ حجرِ
واحدٍ، وهذهِ الثلاثُ لأحدِ السبلينِ. ويشترطُ للآخرِ ثلاثةً - أيضاً - فتكون ستةً؛
لحديثِ وردَ بذلكَ في مُسنَدِ احمدُ، على أن في نفسي منْ إثباتِ ستةِ أحجارِ
[شيئا] أنّ؛ فإنهُ ﷺ ما عُلم أنهُ طلب ستةَ أحجارٍ مع تكررِ ذلكَ منهُ مع أي هروزً (١) وابنِ مسعود (١)، وغيرهما.

والأحاديث بلفظ: "من أتى الغائظ»، كحديث عائشة: "إذا ذهب أحدكمُ إلى الغائط فليستطبُ بشلائم أحجارٍ؛ فإنها تجزىءُ عنهُ عندَ أحمدَ<sup>(1)</sup>، والنسائي<sup>(11)</sup>، وأبي داودُ<sup>(11)</sup>، والدارقطنيُ<sup>(11)</sup> وقال: إسنادهُ حسنٌ صحيحٌ. معَ أنَّ الغائظ إذا أُطْلِقَ ظاهرٌ في خارج الدُّبر، وخارجُ الثَّبلِ يلازمهُ.

 <sup>(</sup>۱) في الشرح معانى الآثار؟ (١/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>٢) في «المسئل» (٦/٦١ رقم ٤٢٩٩ ـ شاكر)، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) في السنن (١/٥٥ رقم ٥) كما تقدم. (٤) (٢٥٧/١).

<sup>(</sup>٥) ني (أ): قبالثالثة، (٦) ني (أ): قشيءًا.

 <sup>(</sup>٧) وهو حديث حسن، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١١/٨٨).

 <sup>(</sup>A) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١١/٨٨).

<sup>(</sup>٩) في (المستدة (١٠٨/٦). (١٠) في (السننة (١/١١ رقم ٤٤).

<sup>(11)</sup> في قالسنن؛ (١/ ٣٧ رقم ٤٠).

<sup>(</sup>١٢) في «السنن» (١/٤٥ رقم ٤).

وهو حديث حسن، وقد صحُّحه الألباني في اصحيح أبي داودًا.

وفي حديث خُرْيِّمَةً بنِ ثابتٍ: أنهُ 瓣 شُتل عن الاستطابةِ فقالَ: ديملاقةِ أحجارٍ ليسَ فيها رجيعً، أخرجهُ أبو داودُ<sup>(١١)</sup>. والسؤالُ عامُّ للمَخرَجُنِنِ معاً أو أحيِهما، والمحلُّ محلُّ البيانِ. وحديثُ سلمانُ<sup>(١٢)</sup> بلفظ: أمْرَنَّ أنْ لا نكتفيّ بدونِ ثلاثةِ أحجارٍ. [أخرجه مسلم]<sup>(١١)</sup>، وهوَ مطلقٌ في المُخرَجِينِ.

ومَنِ اشترَطَ السَنَةَ فلحديثِ اخرجهُ أحمدُ ـ ولا أدري ما صحتُهُ، فيُبحثُ عنهُ ـ ثم تَبعثُ الأحاديثُ الواردةَ في الأمرِ بثلائةِ أحجارٍ، والنهي عن أقلٌ منها، فإذا هي كلُّها في خارجِ اللَّبرِ، فإنَّها بلفظِ النهي عنِ الاستنجاءِ بأقلُّ مِن ثلاثةٍ أحجارٍ، أوبلفظِ الاستطابةِ بثلاثةِ أحجارٍ]<sup>(1)</sup>، وبلفظِ الاستجمارِ: ﴿إِذَا استجمرَ أحدَكم فلستجمرُ ثلاثًاً أَنَّ ، وبلفظ النسُّح: فَهَى ﷺ أَنْ يَسَسَّحَ بعظماً (1)

إذا عرفتَ هذا، فالاستنجاءُ لغةً: إزالةُ النجو، وهو الغائطُ. والغائطُ كنايةٌ عن العَلِزَةِ، والعَلِزَةُ خارجُ الشَّبرِ كما يفيدُ ذلكَ كلامُ أهلِ اللغةِ، ففي القاموسِ، <sup>(٧٧</sup>:

<sup>(</sup>۱) في السنن (۱/ ۳۷ رقم ٤١).

قلّت: وأخرجه ابن ماجه (۱۱٤/۱ رقم ۲۱۵)، والبيهتي (۱۰۳/۱)، وأحمد، (۲۱۳/۵) وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في اصحيح أبي داوده.

أخرجه مسلم (۲۳۳/ وقم ۲۲۳/ه). وأبو داود (آ/لا) وقم ۷)، والترملني (۲۶/م) وقم ۷)، والشخاوي في وقم ۲۱ العلجاوي في السلحاري وقم ۱۳۹۱). والمعلجاوي في المسلحات معاشي الآثارة ((۱۳۲۸)، والمعلجات والمعلجات ((۱۳۳۸)، والمعلجات والمعلجات (۱۳۸۸).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (أ) وقد تقدم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.
 (٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (١/٨٥١)، والبيهفي (١/٤١)، وأحمد (٢/٢٥٤)، ٢٦٠ ١٩٦٠) وإبن خزيمة (٢/٢٥٤)، والبوار وابن جان في قصحيحه (٢/٢٥٠ رقم ١٩٣٤)، والبوار (١/٢١) رقم ٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة، وأورده الهيشمي في اللمجمع (١/٢١١) وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسطة ورجاله رجاله الصحيح اهد.
قلت: لكن أبو عامر الخزاز واصعة: صالح بن رُستم العزني ـ قال في والتقريب، (١/ قلم: رقم ٢٢): صدورة، كثير الخطا.

٣٦٠ رقم ٢٢): صدوق، كثير الخطا. وقال الذهبي: منكر، الحارث بن أبي أسامة ليس بمعتمد.

 <sup>(</sup>٦/ ١/١٤)، وأحمد (٣١/ ٣٦)، وأبر داود (٣٦/١٦ رقم ٣٨)، وأحمد (٣/ ٢٣)، وأحمد (٣/ ٢٣٦)، وأحمد (٣/ ٢٣٦)، واليهفي (١/ ١١٠) كلهم من حديث جابر.

<sup>(</sup>V) «المحيط» (ص ١٧٢٣).

النَّجو ما يَخْرُجُ منَ البَطْنِ مِنْ ربِح أو غانطٍ. واسْتَنْجَى: اغْتَسَلَ بالمعاهِ منهُ أو تَمَسَّحُ بالنَّخَدِرِ. وفيو<sup>(۱)</sup>: استطابَ اسْتَنْجَى، واسْتَجْمَرَ اسْتَنْجَى، وفيه<sup>(۱۲)</sup>: التمسُّحُ إمرادُ البِدِ لازالةِ الشيءِ السائلِ، أو المُثَلِّلْخِ اهد.

فعرفت من هذا كله أنَّ الثلاثة الأحجاز لم يرد الأمرُ بها والنهئُ عن أقلَّ منها إلا في إزالة تحارج الدبرِ لا غيرُ، ولم يأتِ بها دليلٌ في خارج القُبُل، والأصلُ عنمُ التقرير بعده، بل المطلوبُ الإزالةُ لأثرِ البولِ من الذكر، فيكنمي فيهِ واحدةً مع أنهُ قد وردَ بيانُ استعمالِ الثلاثِ في النُّبُر: بأنَّ واحدةَ للمسرَبةِ والتنبينِ للصفحين، ما ذاك إلَّا لاختصاصو بِهَا.

#### (النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث

٩٣/١٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرُيْرَةً ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى أَن يُسْتَنْجَى بِمَظْمِ أَو رَوْفٍ وَقَالَ: ﴿إِنهَمَا لا يَطَهْرَاوِ، رَوَاهُ النَّارَقُظَانِيُ وَصَحَهُ ٣٠٠ \_ [استاده صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هُرَيرةَ ﷺ قَالَ: إنَّ رسول اللَّه ﷺ نَهَى أنْ يُستنجَى بعظمٍ أوْ رَوْكِ، وقال: إنهما لا يَطَهُرَانِ. رواهُ الدَّارَقُطْنيُ وصحَحهُ).

وأخرجهُ أبنُ تُحْزَيَمَةُ <sup>(2)</sup> بلفظه هذّا، والبخاريُ ((<sup>2)</sup> بقريب منهُ، وزادَ فيهِ أنهُ قال لهُ أبر مُرْيَرَةَ لمها فرغَ: ما بالُ العظم والروثِ؟ قال: «هي منْ طعام الجنَّ»، وأخرجهُ البيهقيُ مطولاً<sup>(2)</sup>. كلما في الشرع، ولفظهُ في "سننِ البيهقيّ»: «أنهُ ﷺ قال لأبي مُرْيَرَةَ ﷺ: «ابعني أحجاراً أستنفضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا روثٍ»، فأتيتُه بأحجارٍ في ثوبِي، فوضعتُها إلى جنبِه، حتى إذا فرغَ وقامَ تبعتُه فقلتُ: يا

<sup>(</sup>١) أي: في القاموس المحيط؛ (ص١٤١) و(ص٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أي: في القاموس المحيطة (ص٢٠٨).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥٦/١ رقم ٩)، وقال: إسناده صحيح.
 قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (١٠٩/١) ولم أجده بهذا اللفظ في اصحيحه».

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (٧/ ١٧١ رقم ٣٨٦٠). (٦) في االسنن الكبرى؛ (١٠٧ ـ ١٠٨).

رسولُ اللَّهِ، ما بالُ العظمِ والرَّوثِ؟ فقال: ﴿أَتَانِي وَفَدُ نَصِيبِينِ فَسَالُونِي الزَّادَ فدعوتُ اللَّهُ لهم ألَّا يمرُّوا بروثةٍ ولا عظم إلا وجدُوا عليهِ طعاماً.

[والنهي] (١) في البابٍ عن الزيبرِ (١)، وجابر (١)، وسهلٍ بن حنيف (١)، وضير وغيل من حنيف (١)، وغيرهم باسانيد فيها ما فيه مقال، والمجموع يشهد بعشها لبض وغلل هنا بالنهم لا يألهم لا يظفران، وغلل بانهما طعام الجنّ، وغلّلت الروثة بأنها ركن والتطيل بعدم التطهير فيها عائد الى كونها رئحساً. وأما عدم تطهير العظم فلائه لزجّ لا يكاذً يتماسك، فلا يتَشْتُ النجاسة، ولا يقطمُ البلّة:

ولما علَّل ﷺ بانَّ العظمَ والرَّوثةَ طعامُ الجنَّ، قال لهُ ابنُ مسمودٍ: وما يغني عنهم ذلك يا رسولُ اللَّهِ؟ قال: «إنهمُ لا يجدونُ عظماً إلا وجدُوا عليهِ لحمّهُ الذي كانَ عليهِ يومَ أُخِذَ، ولا وجَدُوا رُونًا إِلَّا وجدُوا نيهِ حبُّهُ الذي كان يومَ أَجِلُ، رواهُ أبو عبدِ اللَّهِ الحاكمُ في «الدلاعلِ». ولا ينافيهِ ما وردَ أنَّ الرُّوتَ علتُ لدوائِهم كما لا ينخني.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الاستنجاءَ بالأحجارِ طهارةٌ لا يلزمُ معَها الماءُ وإن استُحبُّ؛ لأنُهُ عَلَّلُ بأنهما لا يطهِّرانِ، فأفادَ أن غيرَهما يُطَهِّرُ.

# (التنزُّه من البول وأن عامة عذاب القبر منه)

98/1۷ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّنْلِوْهُوا مِنَ الْبُولِ، فَإِنْ عَلَمْةً عَدَابِ الشَّبِرِ مِنْهُ. [حسن لفيره]

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطيراني في «الكبيره (١/ ١٥٠ - وقم ٢٥١)، وأورده الهيشي في فمجمع الزوائدة (١/ ١٩٠٤ - ٢١٠)، وقال الهيمي: إسناه حسن. لبن فيه غير بقية وقد مناح بالتحديث. وقال ابن حجر في «التلخيص» (١/١٠٩): رواء الطيراني بسند فعيضي. قلت: في همسته مجاهيل ثلاث.

<sup>)</sup> أخرجه مسلم (۲۱۲ رقم ۲۸۸)، وابر داود (۲۱۱ رقم ۲۸)، واحمد (۳) ۲۳۲)، واليهقي (۱۱۰/۱۱) عنه بلفظ: فنهي رصول الله 数 ان يُمَشَّع بعَظُم أو بِيَعْرِه.

أخرجه أحمد في «المسئلة» (٣/ ٤٨٧)، وقال ابن حجر في «التلخيص» (١٩٩١).

رَوَاهُ الدَّارَقُظْنَيُّ (١).

(وَعَنْ لَهِي هَرِيرةَ ﷺ النَّتَقْ وَمَنَ البُّدُ يَمِعَنَى تَتَوَّمُوا، أو يَمِعَنَى اطلبُوا النَّزامَةُ (مِنَّ لَيُولِ فَإِنَّ عَلْقَةً عَدَّابٍ القَبْرِ)، أي: اكثرُ مَنْ يَعلَّبُ فِيهِ (مِنْه)، أي: بسببٍ ملابستو لهُ وعدمِ النَّزُو عنهُ. (رواهُ العارقطنيُ).

والحديث آمرٌ بالبعد عن البول، وأنَّ عقوبة عدم النتزه منهُ تُمجَّلُ في القبر، وقد ثبت حديث الصحيحين (<sup>70</sup>: «أنهُ ﷺ مرَّ بقبرين يُعدَّبَانِ، ثمَّ اخبرَ أنَّ حلاب احيوما؛ لأنهُ كانَ لا يستنزهُ من البول، أنْ لأنهُ لا يستنرُ منْ بوليه، من الاستنادِ أي: لا يجعلُ بيئَه وبينَ بوليه ساتراً يمنعهُ عنِ الملامسةِ لهُ، أنْ «لأنهُ لا يستبرىءُ» منَ الاستبراء، أو «لأنهُ لا يتوقّاءُه. وكلّها الفاظ واردةً في الرواياتِ، والكلُّ مفيدٌ لتحريم [ملامسة] (<sup>70</sup> البولِ وعدمِ التحرُّدِ منهُ. وقدِ اختلفَ الفقهاءُ: هلُ إذالةً النجاسةِ فرضٌ أنْ لا؟.

فقالَ مالكٌ: إِزَالتُهَا ليستُ بفرضٍ.

وقال الشافعيّ: إزالتُها فرضٌ ما عدًا ما يُمفَى عنهُ منْها، واستدلُّ على الفرضية بحديث التعذيبِ على عدم التنزُّو من البول، وهوَ وعيدٌ لا يكونُ إلَّا على تركِّ فرضٍ، واعتذرَ لمالكِ عن الحديثِ بأنهُ يحتملُ أنهُ علبَ لأنهُ كانَ يتركُّ البولُ يسيلُ عليهِ فيصلِّي بغيرٍ طهورٍ؛ لأنَّ الرضوءَ لا يصحُّ معَ وجودوٍ. ولا يُحَمِّى أَنْ

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١/ ١٢٨ رقم ٧)، وقال: الصواب مرسل.

 <sup>(</sup>۲) البغاري (۱/۲۱۷ رقم ۱۲۱۲) و (۱/۲۳۲ رقم ۲۵۲۱) و (۱۳۲۲ رقم ۱۳۲۱) و (۲۲۲۲ رقم رقم ۱۳۲۷) و (۲۲۲۲ رقم رقم ۱۳۷۸) و (۱۲/۲۵۲ رقم ۲۵۰۷)، ومسلم (۱/۲۵۲ رقم ۲۵۰۷)،

قلت: وأخرجه البغوي في نشرح السنة ((۲۰۷۱)، وأبو واود ((۲۰۷ رقم ۲۰۰)، والنسائي ((۲۰/۱ رقم ۲۰۰)، والترمذي ((۲۰/۱ رقم ۲۰۰)، واين ماجه ((۲۰/۱ رقم ۲۰۰)، والبيغيةي ((۲۰/۱ رقم ۲۰۰)، والبيغيةي ((۲۰/۱ رقم ۲۰۰)، والبيغيةي ((۲۰/۱ رقم ۲۵۰)، والبيغيةي ((۲۲۵/۱ مراد) ۱۳۵۲)، والفياليي (۲۲۵۳) والمؤيالي (ص۲۲۵۲ رقم ۲۲۵۳) والمؤيالي (صوتات (۲۲۵۳) والفيالي (صوتات برقم ۲۲۵۳)

٣) في النسخة (أ): «ملابسة».

أحاديث الأمرِ بالذهابِ إلى المخرجِ بالأحجارِ، والأمرِ بالاستطابةِ [دالةً]<sup>(١)</sup> على وجوبِ إزالةِ النجاسةِ. وفيهِ دلالةً على نجاسةِ البولِ.

والحديث نصَّ في يولِ الإنسان؛ لأنَّ الألق واللام في البولِ في حديثِ الباب عوضٌ عن البولِ في حديثِ الباب عوضٌ عن المضاف، أي: عن بوله، بدليلٍ لفظ البخاريُ في صاحبٍ القبرين فإنَّها بلفظ: «كانَّ لا يستنزهُ عن بوله، ومَنْ حملهُ [عكي]<sup>(٢)</sup> جميع الأبوالِ، وأدخلُ فيه أبوالَ الإبلِ حكالمصنفِ في "فتح الباري"<sup>(٢)</sup> فقدَّ تعسَّت، وقد بيًّا وجة العسُّفِ في هوامنٍ فقتع الباري،.

٩٥/١٨ - رَيْلُحَاكِمِ (١٠): «أَكْثَرُ عَلَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ»، وَهُوَ صَحِيحُ الإسْنَادِ. [صحيح]

(وَلِلْحَاتِمِ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ (اكثرُ عنابٍ لقبوٍ منَ للبولِ، وَهَوَ صحيخ الإستاني)، هذَا كلامهُ هنَا. وفي التلخيصِ، (٥) ما لفظهُ: وللحاكمِ (٢)، وأحمدُ (٣)، وابنِ ماجَهُ(١٠): الكثرُ عَذابٍ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ، وأعلهُ أبو حاتم (١)، وقال: النَّ وفهُ باطلُّ اهـ.

ولم يتعقبهُ بحرفٍ، وهنَا جزمَ بصحَّتهِ فاختلفَ كلامُه ـ كما ترَى ـ ولم يتنبَّهِ الشارحُ كَلَلْلَهُ لذلكَ؟ فافرُ كلامهُ هنا.

<sup>(</sup>۱) في (ب): دداله. (۲) في (ب): دفيه. (۳) (۱/ ۲۲۱ – ۲۲۲).

 <sup>(</sup>٤) في المستدك؛ (١٨٣/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي وقال: له شاهد.

<sup>(</sup>a) (۱/۳<sup>-۱</sup>۱ رقم ۱۳۳).

<sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (١/١٨٣) كما تقدم آنفاً.

۷) في دالمسند، (۲/ ۳۲۹، ۸۸۸، ۳۸۹).

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (١/ ١٢٥ رقم ٣٤٨).

وقال البوصيري في امصياح الزجاجةة (١٠١/١ وقم ١٤١): هذا إسناد صحيح رجاله من أخرهم محتج بهم في الصحيحين. قلت: وأخرجه الأجري في اللشريعة (ص٦٢٣، ٣٦٣)، والدارقطني (١٢٨/١ رقم ٨)،

وابن أبي شبية في «المصنف» (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٢/ ٤١٢)، وهو حديث صحيح. 4) في «العلل» (٣٦٦/١ رقم ١٠٨١).

والحديث يفيدُ ما أفادهُ الأولُ، واختُلِقَت في عدم الاستنزاو: هلْ هوَ مَنَ الكِبَائِو أَوْ مَنَ الصَغائِوِ؟ وسبُ الاختلافي حديثُ صاحبي القبرين، فإنَّ فيو: قوما يعدَّبانِ في كبيرٍ، بعدَ أنْ ذَكرَ أنهُ أحدُهما علَّبَ بسببٍ عدم الاستراو منَ البولِ، فقيلُ: إن نفيهُ ﷺ كبّر ما يعلَّبانِ فيو، يدُنُّ على أنهُ مِنَ الصَغائرِ، وردَّ هذا وقيلُ: قبلي إنهُ لكبيرٌ، يردُّ هذَا. وقيلُ: قبلُ اللهُ كبيرٌ على اللهُ وقيلَ: على اللهُ على اللهُ يُسَلِّق كبيرٌ من اللهُ عندَ اللّه كبيرٌ وقبلُ: ليسَ بكبيرٍ في اعتقادِهما، أو في اعتقاد المخاطبين، وهوَ عنذ اللّه كبيرٌ. وقبلُ: ليسَ بكبيرٍ إلى مشققًا ألل الاحترازِ، وجزمَ بهذَا البخويُّ (ورجَّحهُ ابنُ دقيقِ العيدِينُ أَلَّهُ وَقَبْلُ اللهُويُّ (ورجَّحهُ ابنُ دقيقِ العيدِينَ ، وقبلَ غيرُ دقلِينَ اللهادِينُ (٥٠).

#### (يجلس لقضاء الحاجة معتمداً على اليسرى

٩٦/١٩ ـ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الْحَلاءِ أَنْ تَقْمُدُ عَلَى الْبُسْرَى، وَتَصِبَ الْبِمْنَى. [ضعيف]

رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ (٦٠.

### (ترجمة سراقة بن مالك

'(وعنْ سُوَقَةَ)(١٢) ﴿ يَضِمُ السينِ المهملةِ، وبعدَ الراءِ قافٌ.

هو أبو سفيانَ سراقةُ (فِينُ مثلكِ) ابنُ جُعَشُم بضَمِ الجيم، وسكونِ المهملةِ، وضمُّ الشينِ المعجمةِ، وهوَ الذي ساختُ قواتمُّ فرسو لما لحقَ برسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ خرجَ فارًا من مكةً، والقصةُ مشهورةً. قال سراقة في ذلك يخاطبُ أبا جهلَ:

- ١) زيادة من (ب). (٢) في (أ): المشقبّة.
  - (٣) في فشرح السنة؛ (١/ ٣٧١).
- (٤) في الحكام الأحكام شرح عملة الأحكام، (١/ ٢٢).
- (٥) وقد أورده اللهمي في اكتاب الكيائر، (ص ١٠٤ ـ ١٠٥) الكبيرة الحادية والثلاثون.
   (٦) في «السنن الكبري» (١/ ٩٦).
  - وقال الحازمي: في «سنده من لا تعرفه ولا تعلم في الباب غيره.
- (٧) انظر ترجمت في: «الإصابة» (١٢٦/٤ رقم ١٩٦٩)، و«الاستيعاب» (١٣١/٤ رقم ١٣١)،
   (٩١٥)، وألمد الغابة (٢/ ٢٦٤ ٢٦٦).

أبا حَكَم، واللَّهِ لو كنتَ شاهداً لأمْرِ جوادِي حينَ ساختُ قَوَائِمُهُ علِمتَ، ولم تَشكُكُ بانُ محمداً رسولٌ بِبُرهانِ فمن ذا يقاوِمُهُ

منْ أبياتٍ. توفيَ سُراقةُ سنةَ أربع وعشرينَ في صدرِ خلافةِ عثمانَ.

(قالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الخَلاءِ أنْ نَقْعُدَ على المُسْرَى) مِنَ الرَّجلينِ (ونَنْصِبَ النَّفْني، رواهُ البيهقيُ بسنو ضعيفِ)، وأخرجهُ الطبرانيُ<sup>(١)</sup>.

قالُ الحازميُ<sup>(٢)</sup>: في سندو من لا يُعرف، ولا يُعلم في البابِ غيرُهُ. قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ أنهُ يكونُ أعونَ على خروج الخارج؛ لأنَّ المعدةَ في الجانبِ الأيسِ. وقيلُ: ليكونَ معتمداً على اليُسرى، ويقلُّ معَ ذلكَ استعمالُ اليُمني لشرفها.

#### إذا بال أحدكم فلينتُر ذكره ثلاث مرات

٩٧/٢٠ وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

دَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. [ضعيف]

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ<sup>(٣)</sup>.

(وَعَنْ عِيسَى بِنِي يَزْفَانَ)<sup>()</sup> هُلِيهِ قِبلَ: بباءِ موحَّدَةٍ، وراءِ مهملةٍ، ودالينِ مهملتين بينهَمَا الفُّ، وضبطَ بمثناةِ تحيّةٍ وزايٍ معجمةٍ، ويفيُّهُ كالأولِ، (عَنْ قِيمِهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا بَالَ احتَكُمْ قَلْيَئْتُو نَكُونَهُ قَلَاكُ مَرَّاتٍ. رواهُ لِينْ ملجه بسنو

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص؛ (١/١٠٧ رقم ١٣٨).

 <sup>(</sup>Y) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (١٠٧/١ رقم ١٩٢٨) وقال عقب كلام الحازمي: وادَّعى
 ابن الرفعة في «المطلب» أن في الباب عن أنس فلينظر.

<sup>)</sup> في السنن (١٨/١/ رقم ٢٣٦). قال البوصيري في المسباح الزجاجة (٧/١/ رقم ٢٦١): رواه أبو داود في العراسيل، عن عسى بن أزداد عن أبيه، وأزداد يقال: يزداد لا تصبح له صحية، وزممة قصيف، ورواه الإنام أحمد في المستلدة من هذا الوجه. ورواه مسدد في المستلدة، حدثنا عيسى، حدثنا زمة بن صالح، حدثني عيسى بن يزداد فلكره. المستلدة، حدثنا عيسى، حدثنا زمة بن صالح، حدثني عيسى بن يزداد فلكره.

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٦٩ (٢٩١)، وفي «العلل» (١/ ٤١ رقم ٨٩): حديث مرسل.

<sup>(</sup>٤) أو أزداد، اليماني، الفارسي، مجهول الحال. «المتقريب، (٢/ ١٠٣).

ضعيفي)، ورواهُ أحمدُ في «مسنده<sup>(۱)</sup>، والبيهثي<sup>(۱)</sup>، وابنُ قانع<sup>(۱)</sup>، وأبنُ انع<sup>(۱)</sup>، وأبو نعيم في «المعرفقة<sup>(۱)</sup>، وأبو داودَ في «المراسيل» والعقيليُّ في «الضعفاء»<sup>(۱)</sup>؛ كلُّهمُ منْ رواية عيسى المذكور.

قال أبنُ معينَ: لا يُعْرَفُ عيسى ولا أبوهُ. وقال العقيليُّ: لا يتابعُ عليهِ، ولا يعرثُ إلَّا بهِ. وقال النوويُّ في اقسرح المهلبِ، أَنْ اَتَفَقُوا على أنهُ ضعيتُ إلَّا أنَّ معناهُ في الصحيحينِ، في روايةٍ صاحبي القبرينِ على روايةٍ ابنِ عساكرُ: وكانَّ لا يستبرئُ مِنْ بولهِ، بموحلةِ ساكنةٍ أي: لا يستفرغُ البولَ جهدهُ بعدُ فراهِهِ منهُ فِيغرجُ [منه] أَسَا بعدَ وضرهِ.

والحكمةُ في ذلكَ حصولُ الظنَّ بأنهُ لم ينَ في المخرِجِ ما يخافُ منْ خروجهِ. وقد أوجبَ بعضُهم الاستبراء لحديثِ أحدِ صاحبي القبرينِ هذا، وهو شَاهدٌ لحديثِ البابِ.

#### (الجمع بين الحجارةِ والماء عند الاستنجاء)

٩٨/٢١ ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَالَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: الِنَّ اللّهُ يَشْنِي عَلَيْكُمُ، فَقَالُوا: إِنَّا نُشِيعُ الْمِجَارَةُ الْمَاءَ. [ضعيف]

رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدِ ضَعيفٍ (٥)، وَأَصْلُهُ في أَبِي دَاوُدَ (١٠).

ـ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (١١١ مِنْ حَلِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ بِلُونَ فِكُو

#### الْحِجَارَةِ. [صحيح]

- (۱) (۱/۳٤۷). (۲) في السنن الكبرى؛ (۱/۱۱۳).
- (٣) في كتابه المعجم الصحابة (٣/ ٢٣٨ قم ١٢٢٢).
   (٤) في المعرفة الصحابة (٢٨١١) رقم ٢٣٢٩).
- (٥) (رقم ٤). (٦) (٣/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ رقم ١٤١٩).
  - (۷) (۱۹۱/۲۶). (۸) زیادة من (۱). (۷) (۱۹۱/۲۶).
    - (۲) (۱۲)۱.
       (۹) (۱۳۰/۱۱ رقم ۲٤۷) (کشف الأستار).
- وأورده الهيشمي في المجمعه (٢١٢/١) وقال: درواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك. - د. ك. درا در در در مرات تريي
  - (١٠) في قالسنن، (١/ ٣٨ رقم ٤٤).
  - (١١) لم أعثر على تصحيح ابن خزيمة فيما لديٌّ من مراجع.

(وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﷺ انَّ النبيِّ ﷺ سالَ أهلَ قُباءٍ) بضمِّ القافِ ممدودٌ مذكرٌ مصروفٌ، وفيه لغةٌ بالقصرِ وعدم الصرفِ ([فقالَ: إِنَّ اللَّهَ يثني عليكم](')، فقاتُوا: إنا نُتْبِعُ الحجارةَ الماءَ. رواهُ البزارُ بَسندِ ضعيفٍ)، قالَ البزار<sup>(٢)</sup>: لا نعلمُ أحداً رواهُ عن الزهريُّ إلَّا محمد بن عبدِ العزيزِ، ولا عنهُ إلا ابنهُ. ومحمدٌ ضعيفٌ، وراويه عنه عبدُ اللَّهِ بنُ شبيب صعيفٌ (واصلهُ في ابي داود)، [والترمذي] (" في «السنن»(٤) عنْ أبي هريرةً عن النبيِّ ﷺ قالَ: «نزلتْ هذهِ الآيةُ في أهل قباءً: ﴿ فِيهِ يَبَالُ يُجَبُّونَ ۚ أَن يُطَهُّرُواۚ ﴾ ، قال: كانُوا يستنجونَ بالماءِ فنزلتُ فيهمُ هذه الآية.

قالَ المنذريُّ: زادَ الترمذيُّ: غريبٌ. وأخرجهُ ابنُ ماجَهُ (١٠)، (وصحَّحه ابنُ خزيمةَ منْ حديثِ أبي هريرةَ بدونِ ذكر الحجارةِ).

قالَ النوويُّ في اشرح المهذبِ، (٧): المعروفُ في طرقِ الحديثِ أنهمُ كانُوا يستنجونَ بالماءِ، وليسَ فَيهِ أَنهُمْ كَانُوا يجمعونَ بينَ الماءِ والأحجارِ، وتبعهُ ابنُ الرُّفعةِ فقالَ: لا يوجدُ هذا في كتبِ الحديثِ، وكذا قالَ المحبُّ الطبريُّ نحوَهُ.

قالَ المصنفُ (^ ): وروايةُ البزار واردةٌ عليهمْ، وإنْ كانتُ ضعيفةً.

قلتُ: يحتملُ أنهمْ يردونَ لا يوجدُ في كتبِ الحديثِ بسندِ صحيحٍ، ولكنَّ الأولى الردُّ بما في الإلمام، فإنهُ صححَ ذلكَ. قالَ في «البدرِ»: والنوويُّ معذورٌ؛ فإنَّ روايةَ ذلكَ [غريبةً](١٠) فَي زوايا وخبَّايا لوْ قُطِعَتْ إلَّيها أكبَّادُ الإِبْل لكَانَ قليلاً.

قلتُ: يتحصلُ منْ هذَا كلُّه أنَّ الاستنجاء بالماءِ أفضلُ منَ الحجارةِ،

قلت: وانظر: ﴿التَّلْخَيْصِ الحبيرِ﴾ (١٩٢/١ رقم ١٥١).فقد أورد الحديث وتكلُّم عليه ولم يذكر تصحيح ابن خزيمة له. في اكشف الأستارة(١/ ١٣١). (1)

زيادة من (ب).

في (أ): ﴿والذي، (4) (٨/ ٣٠٣) مع «التحفة» وقال: حديث غريب من هذا الوجه. (1)

سورة التوبة: الآية ١٠٨. (0) في السنن، (١/ ١٢٨ رقم ٣٥٧).

<sup>.(1 . . /</sup> ٢) (Y) في التلخيص؛ (١/٢١١). (A) زيادة من (ب). (4)

والجمعُ بينهمًا أفضلُ منَ الكلُّ بعدَ صحةِ ما في الإلمام، ولمُ نجدُ عنهُ ﷺ أنهُ جمعَ بينهمًا. وعدةُ أحاديثِ باب قضاءِ الحاجةِ أحد وعشرونَ.

وقال في الشرح خمسة عشر، وكأنه عدَّ أحاديث الملاعن حديثاً واحداً، ولا وجه له، فإنَّها أربعةً أحاديث عن أبي هريرةً عندَ مسلم ('')، وعنَ معاذٍ عندَ أبي داود ('')، وعن ابن عباس عندَ احمدَ ('')، وعن ابن عمر عندَ الطبراني ('')، فقيد اختلفت صحابةً ومخرَّجين، وعدَّ حديثي النهي عن استقبالِ القبلةِ واحداً، وهما حديثانِ عن سلمانَ عندَ مسلم ('')، وعن أبي أيوبَ عندَ السبعة ('').

 <sup>(</sup>۱) ثقدم تخریجه رقم (۵/ ۸۲).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه رقم (۱/ ۸۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه رقم (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه رقم (۸/ ۸۵).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه رقم (۱۱/ ۸۸).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه رقم (۱۲/ ۸۹).

# [الباب الثامن] بِابُ الغسل وحكمُ الجُنُب

(الفُّسلُ) بضم الغين المعجمةِ ـ اسمٌ للاغتسالِ، وقيلَ: إذا أريدَ بهِ الماءُ فهرَ مضمومُ [الغين](١)، وأما المصدرُ فيجوزُ فيهِ الضمُّ والفتحُ، وقيلَ: المصدرُ بالفتح والاغتسالُ بالضمِّ، وقيلَ: إنهُ بالفتح فعلَ المغتسلِ، ويالضم الذي يُغْتَسَلُ بهِ، وَبالكسرِ ما يجعلُ مِنَ الماءِ كالأشنانِ. **(وحكمُ الجُنْبِ)** أي: الأَحكامُ المتعلقةُ بمن أصابته جنابة.

١/ ٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . [صحيح]

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَأَصْلُهُ فَى الْبُخَارِيِّ (٣).

(عَنْ أَسِي سعيدِ الخدريِّ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الماءُ منَ الماءِ. رواهُ مسلم، وأصلُهُ في البخاريّ)، أي: الاغتسالُ منَ الإنزالِ، فالماءُ الأولُ المعروف، والثاني: المنيُّ، وفيهِ منَ البديع الجناسُ التامُّ. وحقيقةُ الاغتسالِ إفاضةُ الماءِ على الأعضاء.

#### (هل الدُّلك داخل في الغسل لغة؟)

والْحُتُلِفَ في وجوب الدَّلكِ، فقيلَ: يجبُ، وقيلَ: لا يجبُ، والتحقيقُ أنَّ

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه (۱/ ۲۱۹ رقم ۳٤۳). في اصحيحه: (١/ ٢٨٤ رقم ١٨٠). (4)

قلَّت: ومسلم (٢١٩/١ رقم ٨٣/ ٣٤٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٩ رقم ٢٠٦)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، والحازمي في «الاعتبار» (ص٣١).

المسألة لغويةٌ، فإنَّ الواردَ في القرآنِ الغسلُ في أعضاءِ الوضوءِ، فيتوقفُ إثباتُ الدَّلكِ فيهِ عَلَى أنهُ من مسمَّاهُ، وأمَّا الغسلُ فوردَ بلفظ: ﴿ وَإِن كُشَيَّمْ جُمُّكًا فَأَهَّهُ وَأَلَهُ ١١٠

وهنا اللفظ فيو زيادة على مسمًى الفسل، وأقلُها اللَّلك، وما عدل ـ عز وجلَّ ـ في العبارُ وأقلُها اللَّلك، وما عدل ـ عز وجلَّ ـ في العبارة إلَّا الإفادة التفوقة بين الأمرين، [قاما] الله الله من دليل ليس من مسمًا الدَّلك، إذْ يقالُ: فسلهُ المرقُ، وغسلهُ المعلَّ، فلا بدَّ من دليل خارجيً على شرطية اللّك في غسل أعضاء الوضوء، بخلاف غسل الجنابة والحيض، فقد ورد فيه الحيض: ﴿ وَالاَ تَقَلَيْكَ اللهُ اللهُ سيأتي في حليبُ عائشة وميمونة ما يدلُّ على أنه ﷺ اكتفى في إذالةِ الجنابة بمجرد الغسل، وإفاضةِ الماء من دونِ دلك، فاللَّهُ أعلمُ أباللهُ إلا المخالى، والمنابق المنابق المنابق، وعن الكيفية.

وأما المستح فإنهُ الإمرارُ على الشيء باليدِ يصيبُ ما أصابَ، ويخطىءُ ما أخطأ، فلا يقالُ: لا يبقَى فرقٌ بينَ الغسلِ والمسحِ إذا لمْ يشرط الدلك.

وحديثُ الكتابِ ذكرهُ مسلمٌ كما نسبهُ المصنفُ إليهِ في قصةِ عتبانَ بنِ مالكِ. ورواهُ أبو داودُ<sup>(۲)</sup>، وابنُ خزيمةً<sup>(۳)</sup>، وابنُ حبانُ<sup>(۱۸)</sup>، بلغظِ الكتابِ، وَرَوَى البخارئُ القصةَ ولمْ يذكر الحديثَ، ولذًا قالَ المصنفُ: (**واصلهُ في تب**خاريُّ) وهو أنُهُ ﷺ قالَ لعباذَ بنِ مالكِ: ﴿إِذَا أَعْجِلَتَ، أَو أَلْجِظَتَ، فَمَلَكَ الرُّصُوءُ».

والحديثُ لهُ طرقُ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ عنْ أبي أيوبَ(٩)، وعنْ رافع بنِ

سورة المائدة: الآية ٦. (٢) في (أ): دوأماء.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.
 (٤) في (أ): قما النكتة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): قبالتطهر». (٦) في قالسترة: (١/ ١٤٨ وقم ٢١٧).

<sup>(</sup>٧) في اصحيحه (١/١١ رقم ٢٣٢، ٢٣٤).

<sup>(</sup>A) في اصحيحه (۲/۲۲۲ رقم ١١٦٥).

قلّت: وأخرجه البنهقي (/١٦٧)، وأبو عوانة (/٢٨٢)، وابن شاهين في اناسخ الحديث ومنسوخه، (ص٤١ وقم ٦)، وأحمد (٢٩/٣، ٣٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (١/٤١٦)، ٢١١١)، والنساني (١/١١٥ رقم ١٩٩)، والدارمي (١/١٩٤)، والطحاوي في فشرح مماني الآثاره (١/٤٥)، وهو حديث صحيح.

خديج(١)، وعنْ عتبانَ بنِ مالكِ(٢)، وعنْ أبي هريرةَ(٣)، وعنْ أنسٍ(١).

والحديث دالً بعفهوم الحصر المستفاو من تعريف المسنو إليو - وقد وردّ عند مسلم (2) بلفظ: وإنّما المعاه من المعاه - على أنهُ لا غسلَ إلا بن الإنزال ولا غسلَ من التقاء الختانين، وإليه ذهب داوه، وقليلٌ من الصحابة والتابعين، وفي البخاريُ (2): أنهُ سئلَ عثمانُ عثمن يجامهُ امراتهُ ولم يُمنٍ؟ فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويفسلُ ذكرهُ. وقال عثمانُ: سمعتُه من رسولِ الله ﷺ. وبعيلهِ قال عليَّ، والزبيرُ، وطلحةً، وأبيُّ بنُ كمب، وأبو أبوب، ورفعهُ إلى رسولِ الله ﷺ. في ثم قال البخاريُّ: الغسلُ أحوطً. وقال الجمهورُ: هذا المفهومُ منسوحٌ بحديث أبي هريرةً.

#### وجوب الغسل بالتقاء الختانين

- (١) أخرجه أحمد في (المسئدة (١٤٣/٤).
   أ مد الدور في (المسئدة (١٤٣/٤).
- وأورده الهشمي تمي المجمعة (٢٦٤/١ ـ ٢٦٥) وقال: رواه أحمد والطبراني في االكبيرة وفيه رشدين بن سعد ترهو ضعيف.
  - (٢) أخرجه أحمد في (المسئدة (٤/ ٢٤٢).
- وأورده الهيشي في «المجمع» (٢٦٤/١)، وقال: «رواه أحمد وإستاده حسن». (٣) أورده الهيشي في «المجمع» (٢/ ٢٦٥)، وقال: رواه الطبراني في «الأوسطة» وفي البزار عنه: «إذا أتي أحدكم أهله فأقحط فلا غسل»، ورجال البزار رجال الصحيح»، ورجال
  - الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه. (٤) فلينظر من أخرجه؟
    - (٥) في دصحيحه، (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣) كما تقدم.
    - (٦) في اصحيحه (١/ ٢٨٣ رقم ١٧٩) و(١/ ٣٩٦ رقم ٢٩٢).
- (٧) المختاري (١٥٥ وقم ١٩٦٦)، وسلم (١/ ١٧٧ رقم ٢٤٨/٨٧)، والنسائي (١/ ١١٠ رقم ١٩٠٨)، والنسائي (١/ ١١٠ رقم ١٩٠٨)، والمارقطني (١/ ١١٣ رقم ٧٧)، والماري (١/ ١١٩)، وإلى والمحلق (١/ ١٤٠)، والمنزي في فشرح السنة (٢/٤ ٥)، والمغلب في ١١٥ تاريخ بغذاه (٢/٤)، وإين عدي في والكامل، (١/ ٢٥٥)، والميقي في والمخلف في ١١٥ تاريخ بغذاه (٢/٤)، وإين عدي في والكامل، (١/ ٢٥٥)، والميقي في

#### - وَزَادَ مُسْلِمٌ: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، [صحيح]

(وَعَنْ أَتِي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ قَلَهُ ﷺ إِنَا جَلَسَ) أَيْ: الرجلُ المعلومُ مِنَ السياق، (بِينَ شَغَيِهَا) أي: المرأةِ بضمِ الشينِ المعجمةِ وقتحِ العينِ المهملةِ فموحَّدةِ، جمعُ شُعبةِ، [وهو كناية عن الجماع آ<sup>١١</sup>، (الاربَّع ثمُ جَهَيْمَكَا) بفتحِ الجمِ والهاءِ، معناهُ كلَّما بحركهِ، [أي] آ<sup>١٠</sup>: بلغَ جهدَهُ في المعل بها (فَقَدَ وَجَبُ قَفْسُلُ).

وفي مسلم<sup>(٣)</sup>: ثمَّ اجْتَهَدَ. وعندَ أبي داودَ<sup>(٤)</sup>: •والزقَ الختانَ بالختانِ<sup>ه(٥)</sup> ثمَّ جهدَها.

قال المصنفُ في «الفتح»<sup>(١)</sup>: وهذا يدلُّ على أنَّ الْجَهْدَ هنا كنايةً عنُ معالجةِ الإيلاجِ، (متققَّ عليهِ، زادَ مسلمَّ: وإنْ لمْ يُغْزِلُ).

والشَّعَبُ الأربعُ قيلَ: يداها ورجلاهًا، وقيلَ: رجلاها وفَخِذَاها، وقيلَ: ساقًاها وفخذاهًا، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والكلُّ كنايةٌ عنِ الجماع.

فهذا الحديث استدلاً بو الجمهورُ على نسخ مفهوم حديث: «الساءُ منَ الماء، واستدلوا على أنَّ هذَا آخرُ الأمرينِ بما رواهُ أحمدُ ﴿ وَهِيرُه منْ طريقِ الزهريُّ عن أبيُّ بنِ كمبِ أنهُ قال: «إنَّ الفُتُيّا التي كانُوا يقولونَ: إنَّ الماءَ منَ الماءِ رخصةٌ كانَ رمولُ اللَّهِ ﷺ رخصَ بِهَا في أولِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُه، صحَّحة ابنُ خريعةً ﴿ ) وابنُ جانَا ﴿ )

<sup>(</sup>۱) زيادة من (أ). (ز): فأوه.

 <sup>(</sup>۱) في (۱): (۱)
 (۲) في (۱): (۱)
 (۳) في (صحيحه) (۱/ ۲۷۱ رقم (٠٠٠)/ ۳٤٨).

<sup>(</sup>٤) في السنزة (١/١٤٨ رقم ٢١٦). (٥) منا كلمة من (أ): فيدل.

 <sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۹۹۵).
 (۷) في «المسئلة (٥/ ۱۱۵ ـ ۲۱۱).

نی قلت: وأخرجه الترمانی (۱۸۳/ رقم ۱۱۰ و(۱/ ۱۸۴ رقم ۱۱۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۰۰ رقم ۲۰۱۹، والبیقنی فی فالسنز الکبری، (۱/ ۱۸۶)

<sup>(</sup>٨) في اصحيحه (١/٢/١ رقم ٢٢٥).

<sup>(</sup>٩) في تصعيحه: (٢/ ٢٤٤ رقم ١١٧٠). قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبر داود (١٤٧/١ رقم ٢١٥)، والمدارمي =

وقال الإسعاعيليُّ: إنهُ صحيحٌ على شرط البخاريٌّ، وهوَ صريعٌ في النسخ، على انَّ [حديث] (النسل، وإنَّ لمُ يترَّل، أرجعُ لو لم يشبِّ النسخُ؛ لأنهُ منطوقٌ في إيجابِ الغسلِ، وذلكَ مفهومٌ، والمنطوقُ مقدمٌ على العملِ بالمفهوم، وإنْ كانَّ المفهومُ موافقاً للبراءِ الأصليةِ، والآيةُ تعضدُ المنطوقَ في إيجابِ الغسلِ. فإنهُ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُشُتُم جُمُنُهُ قَائلَهُمُورًا﴾ (اللهُ تعضدُ المنطوقَ في إيجابِ الغسلِ. فإنهُ

قالُ الشافعيُّ: إنَّ كلامُ العربِ يقتضي أنَّ الجنابَةَ تطلقُ بالحقيقةِ على الجماع، وإنَّ لم يكنُ فيهِ إنزالُ. قالُ: فإنَّ كلَّ مَنْ تُحوطِبُ بالنَّ فلاناً اجنَبَ عنْ فلانةٍ غُقلَ أنهُ أصابَها وإنَّ لم ينزل، قال: ولم يُختلفُ أنَّ الزنى الذي يجبُ بهِ الحدُّ هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال اهـ.

فتعاضدَ الكتابُ والسنةُ على إيجاب الغُسل من الإيلاج<sup>(٣)</sup>.

#### (تغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل

اللَّهِ ﷺ في الْمَرَأَةِ تَرَى في الْمَرَأَةِ تَرَى في الْمَرَأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ـ قَالَ: فَغَضِلُ، مُثَمِّنُ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>. [صحيح]

- زَادَ مُسْلِمٌ (٥): فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: فَتَعَمْ، فَهِنْ أَينَ
 يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ . " [صحيح]

(وَعَنْ أَنْسِ هِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَلْهِ هِلَ فِي المراةِ ترى في منابِها ما يرَى قرجِلُ، قالَ: تغتسلُ، متفقَّ عليه. زادَ مسلمُ: فقلتُ الْمُ سلمَةُ: وهلْ يكونُ هَذَاكَ قالَ: نعمْ فمنْ اينَ يكونُ لشَيْبَةُ) بكسر الثين المعجمةِ، وسكونِ الموحدةِ، وبفتحهمًا، لغنان.

<sup>(</sup>١٩٤/١)، والنارقطني (١٢٦/١ رقم ١)، والبيهشي (١/١٦٥ ـ ١٦٦). وقال الدارقطني: صحيح. وهو كما قال.

في (أ): قحدث.
 (٢) سورة المائدة: الآية ٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: انصب الراية، (١/ ٨٠ ـ ٨٤) وفشرح معاني الآثار، (٩/١٥ ـ ٦٢)، والتلخيص الحبير، (١٣٤/١ ـ ١٣٥)، والاعتبار، تخريج د. القلمجي (ص١١٧ ـ ١٢٩).

 <sup>(3)</sup> قلت: أخرجه مسلم (٢٠٠١) رقم ٢٩٠/١٦، ٣٠/١١٣، ١٣/٢١)، والنسائي (١/ ١١٢ رقم ١٩٥)، وإين ماجه (١٩٧/ رقم ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (١/ ٢٥٠ رقم ٣٠/ ٣١١).

اتفق الشيخاني على إخراجه من طرقي عن ألم سلمة (١٠)، وعائشة (١٠)، وأنس (١٠)، ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات؛ [كخولة] (١٠) بنب حكيم عند أحمد (١٠)، والنسائي (١٠)، وابن ماجة (١٠)، ولسهلة بنب سهيلي عند الطبرائي (١٠)، وليُسرة بنب صفوانَ عند ابن أبي شيية (١٠).

والحديث دليل على أنَّ العراة ترى ما يراهُ الرجلُ في منامه، والعراهُ إذا أنزلتِ العاء، كما في البخاريُّ قالُ: فعمُ إذا رأتِ العاء، أي: المعنيُّ بعدَ الاستِقاظِ، وفي رواية: هنَّ شقائقُ الرجال، [أخرجها الخمسة إلا النسائي من حديث عائشةًا(۱۱)، وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال، وردُّ على من زعم أن منَّ العراة لا يبرز.

قولُهُ: ه**فونُ اَيْنَ يكونُ الشبهُ**ه؟ استفهامُ إنكارٍ، وتقريرٍ أنَّ الولدَ تارةً يشبهُ أباهُ، وتارةً [يشبهُ]<sup>(١١)</sup> أمَّهُ وأخوالُهُ، فأي [الماءين]<sup>(١ً٢)</sup> غلبَ كان الشبهُ للغالب.

أخرجه البخاري (۲۲۸/ وقم ۱۳۰ ) و(۲۸۸۱ وقم ۲۸۲) (ور۲/ ۲۲۱ وقم ۲۳۲) (در ۲۸۲ وقم ۲۳۲)
 و(۱/ ۱/ ۶۵ وقم ۲۰۰۱) و وسلم (۲۱۲) وقم ۲۱۱۱)
 ومالك في الاصوطاء (۱/ د وقم ۵۸) والسائي (۱/ ۱۶ وقم ۲۷۱)، والترمذي (۱/ ۲۰۱ وقم ۲۳۱)
 ۲۰۹ رقم ۲۲۱ وقان حسن صحيح، واين ماجه (۱/ ۱۹۷۷ وقم ۲۰۰۰)

<sup>)</sup> أخرجه مُسلم (٢٥١/١ رقم ٣٦٤)، والنسائي (١١٢/١ رقم ١٩٢)، وأبو داود (١٦٢/١) رقم ٢٣٧). وهر حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الباب رقم العديث (٣/ ١٠١)، وهو حديث صعيع.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (بّ): الخولة، (٥) في المسندة (٦/ ٤٠٩) من طريقين.

 <sup>(</sup>٦) في االسنزية (١١٥/١ وقم ١٩٨) وفي إسناده خطاء الخراساني، قال الحافظ في التقريب (٢٣/٢ رقم ١٩٩): صدوق يهم كثيراً ويوسل ويدلس... ولم يصح أن البخاري أخرج له.

 <sup>(</sup>٧) في «السّنا» (١٩٧/) رقم ٢٠٢) وفي إسناده: علي بن زيد وهو ضعيف. والخلاصة أن حديث خولة بنتِ حكيم: حسن.

 <sup>(</sup>A) عزاه له الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٦٧) وقال: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٩) في المصنفة (١/ / ٨) من حديث عبد الله بن عمور بن العاص: قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي ∰ فقالت: يا رسول الله إحداثا ترى أنها مع زوجها في المنام، فقال: وإذا وجدت بللاً فاضلي يا بسرة.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (۱). (۱۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): قالماء،

# كان ﷺ يغتسل من أربع

١٠٢/٤ \_ وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَقَسُلُ اللَّهِ اللَّهِ لَشَيْلُ مِن أَلْيَهَ: مِن الْجَنَايَة، وَيَوْمَ الْجُمْنَةِ، وَمِنْ الْحِجَانَةِ، وَمِنْ غُسلِ النّبُّتِ. وَوَاهُ أَبُو وَاوُدْ (١٠) وَصَحْمَهُ ابْنُ خُوْيْمَةً (١٠) \_ [ضعيف]

(وَعَنْ عَانِشَةَ ﴿ عَانَ النَّبِيُ ﷺ يَفْتَسِلُ مِنْ الزَّعِ: مِنْ الجَمْاتِيَّةِ، وَيَوْمَ الجمعةِ، وونَ الجَجَانَةِ، [ومن] أن غَشلِ العبيد. وواهُ الو داودُ، وصحّحة النَّ خُذِيمةً)، ورواهُ أحمدُ (1) والليهةيُ (1). وفي إسنادو مصحبُ بنُ شبيةً، وفيهِ مقالُ.

والحديثُ دليلٌ على مشروعية الغسلِ في هذهِ الأحوالِ الأربعةِ، فأما الجنابةُ فالوجوبُ ظاهرٌ، وأما الجمعةُ ففي حكمهِ ووقتهِ مخلاف، أما حكمهُ فالجمهورُ على أنهُ مستونٌ لحديثِ سمُوةً: فمنْ توضأ يومَ الجمعةِ فبها وتَوَمَثُ، ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ» بأتى قريباً<sup>(١٧</sup>.

وقالَ داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ: اغسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِم، يأتي قريباً<sup>(٧)</sup>، أخرجهُ السبعةُ من حديثِ أبي سعيدٍ.

 <sup>(</sup>۱) في اللسنن؛ (۲٤٨/۱۱ وقم ٣٤٨) و(۱/ ٥١١ وقم ٣١٦٠)، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه، (١/٦٦١ رقم ٢٥٦). (٣) في (ب): او».

 <sup>(</sup>٤) في المستدة (٦/ ١٥٢).

<sup>(</sup>a) في اللسنين الكبري ( ( ۱۹۹۸). قلت: وأخرجه المارقطني ( ( ۱۹۲۸ رقم ۸)، والبغوي في دشرح السنة ( ۱۹۲۸ رقم ۱۳۳۸) والحاكم في «المستدرات ( ( ۱۹۳۱) وقال: صحيح على شوط الشيخين. و أثارة اللغبي. كلا قالاً، وفي سند الحديث مصحب بن شبية وقيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد و البخاري، وصحيحه ابن خزيمة. قاله ابن حجر في «التلخيص» ( ( ۱۹۷۸). والمنادسة: أن العجيش ضيف.

تنبيه: وقع في المستدرك (١٦٣/١) قوله: اثنا زكريا بن أبي زائدة (و) مصعب بن شيبة، وهو خطأ طابع أو ناسخ، والصواب ما عند الجماعة: الزكريا بن أبي زائدة عن مصعب در شية،

 <sup>(</sup>٦) وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وسيأتي تخريجه رقم (٧/ ١٠٥).

٧) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١٠٤/٦).

واجيبَ بانه يُحملُ الوجوبُ على تأكيدِ السنيَّةِ. وأما وقتهُ ففيدِ خلافٌ ـ أيضاً ـ فعندَ الهادويةِ أنهُ من فجر الجمعةِ إلى عصرِها. وعندَ غيرهم أنهُ للمسلاةِ فلا يشرعُ بعدَها، أوعلى الأول يشرع بعدها] أن ما لم يدخلُ وقتُ العصر، وحديثُ: "مَنْ أتى الجمعةَ فليغتسلُ الله الله للناني، وحديثُ عائشةَ هذا يناسبُ الأول.

أما الغسلُ مِنَ الجِجَامةِ فقيلُ: هؤ سنةٌ، وتقدَمُ حديثُ أنسِ<sup>(٣)</sup>: الله 繼 احتجمَ وصلَّى ولم يتوضاً؛ فدلَّ على أنهُ سنةٌ يفعلُ تارةً - كما أفادهُ حديثُ عائشةً هذا - ويتركُ أخرى، كما في حديثِ أنسٍ، ويُورَى عنْ عليٍ ﷺ الغسلُ منّ العجامةِ سنةً وإن تطهرتَ أجزاكُ.

وأما الغسلُ من غَسْلِ العيتِ فتقدمَ الكلامُ فيهِ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالِ: أنهُ سنةٌ، وهوَ أقربُها، وأنهُ واجبٌ، وأنهُ لا يستحبُّ.

## إيجاب غسل الكافر إذا أسلم

اللَّبُي ﷺ أَنْ يَلْتَسِلُ. رَوَاهُ عَلِمُ الرَّاقَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمُنَاتَّةَ بِنِ أَثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمْرَهُ اللَّبِي ﷺ أَنْ يَلْتَسِلُ. رَوَاهُ عَلِمُ الرَّزَاقَ (<sup>1)</sup>، وَأَصْلَهُ مُثَنَّقُ عَلَيْهِ (<sup>1)</sup>. [**صحيح**]

(وعن ليس هويرة ﷺ) أنهُ قال: (لهي قصلة شمامة) بضم المثلثة، وتخفيف الميم، (لبين الخالي) بضم الهمزة، فمثلثة مفترحة، وهز الحنفي سيد أهل اليمامة، (عندما فسلم) أي: عند إسلام (وامرة الذبئي ﷺ أن يفتسل، رواة عبد الرزاق)(١٠).

 <sup>(</sup>١) زيادة من (أ): وقال في الحاشية: وعند داود يستمر إلى غروب الشمس، ونصره ابن حزم وحقّتنا ضعفه في حواشي اشرح الغدد؟.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠,٣٥٣ وقم ١٨٧٧)، ومسلم (٢/ ٧٧٥ وقم ١٨٤٤)، والترمذي (٢/ ٣٦٤ وقم ٤٩٢)، والنسائي (٣/٣٦ وقم ١٣٧٦)، ومالك (١٣/ ١٥ وقم ٥) من حديث ابن عمر الله

 <sup>(</sup>٣) وهو حديث ضميف، أخرجه الدارقطني (١٥١/١) وقم ٢) وفي سنده صالح بن مقاتل.
 قال عنه الدارقطني: يحدث عن أبيه ليس بالقوي. وقد تقدم.

 <sup>(</sup>٤) في (المصنف) (٦/٩ رقم ٩٨٣٤).

 <sup>(</sup>٥) عند الشيخين: البخاري (٨/٨٨ رقم ٢٤٣٧)، ومسلم (٣/ ١٣٨٦ رقم ٩٥/١٧٦٤).
 قلت: وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٢٩٩)، وأحمد (٢/ ٢٤٦، ٢٥٦، ٤٨٣).

٦) انظر ترجمته في: «الكامل؛ لابن عدي (٥/ ١٩٤٨ ـ ١٩٥٧)، وتتهليب التهليب؛ =

#### (ترجمة عبد الرزاق الصنعاني)

وهرّ الحافظُ الكبيرُ عبدُ الرزاقِ بنُ همام الصنعاني صاحبُ النصانيف، وَرَى عنْ عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وعنْ خلائق، وعنهُ أحمدُ، وإسحاقُ، وابنُ معين، والذهائي. قال الذهبيُّ: وثقهُ غيرُ واحدٍ، وحديثُ مخرَّجٌ في «الصّحاح»، كانَّ منْ أوعيةِ العلم، ماتَّ في شوالُ سنةً إحدى عشرةً وماثين، (واصلةً متقق عليهم بينَ الشبخين.

الحديثُ دليلٌ على شرعية الغُسل بعدَ الإسلامِ، وقولُه: «أمرَهُ»، يدلُ على الإيجابِ.

وقد اختلف العلماءُ في ذلك؛ فعندَ الهادويةِ أنهُ إذا كانَ قدْ أجنبَ حالَ كفرو وجبَ عليهِ الفسلُ للجنابةِ، وإنْ كانَ قدِ اغتسلَ حالَ كفرو فلا حكمَ لهُ، وحديثُ: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه (<sup>٧١ لا</sup> يوافقُ هذا القولَ، وعندَ الحنفيةِ أنهُ إنْ كانَ قدِ اغتسلَ حالَ كفرو فلا غسلَ عليهِ.

وعندَ الشافعية وغيرهم لا يجبُ الغسلُ عليهِ بعدَ إسلامِه للجنابةِ للحديثِ المذكورِ وهرَ: «إنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه»، وأما إذا لم يكنَّ أجنبَ حالَ كفرهِ؛ فإنهُ يستحبُّ لهُ الاغتسالُ لا غيره.

وأما أحمد فقال: يجبُ عليهِ مطلقاً لظاهرِ حديثِ الكتابِ، ولما أخرجهُ أبو داوذً<sup>(۱۲)</sup> من حديثِ قبسِ بنِ عاصمِ قال: «أتيثُ رسول اللَّوﷺ أريدُ الإسلامَ فأمرني أن أغسلَ بماءِ وسدرٍ»، وأخرجهُ الترمذيُ<sup>(۱۲)</sup>، والنسائفُ<sup>(۱۱)</sup>، بنحوِه.

<sup>( /</sup> ۷۸/ - ۲۸۱ رقم (۱۹۱ )، واقتكرة العفاظة ((۲۵۲)، واميزان الاعتدال (۲۰۹۳ - ۱۹۶۳) - ۱۱۶ رقم ۵۶۰۱، والنجوم الزاهرة (۲۰۲/۳)، واشترات المذهب (۲/۲۷)، والخرح والتعديل(۲۸/۳۵ - ۳۹).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۸۶ ـ ۱۹۸۹ ـ ۲۰۹ه ۲۰۰۰) والحاكم (۳/ ۱۵۵۶)، وأبو عوانة (۱/ ۲۰)، والبيهقي في ادلائل النبوته (۱/ ۲۵۱) وابن كثير في تفسيره، (۱۸۸۶) من حديث عمرو بن العاص. وهو حديث صحيح، وقد صححه الألياني في «الإرواه» (۱۲۱ رقم ۱۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) في (السنن؛ (١/ ٢٥١ رقم ه٣٥).

<sup>(</sup>٣) في السننَ (٢/ ٥٠٢ رقم (٦٠٥). وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في فالسنن؛ (١٠٩/١ رقم ١٨٨).

### (هل غسل الجمعة واجب؟)

١٠٤/٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَمِيدِ الحُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَفَسَلُ يَوْمِ الجُمْنَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلُّ مُعَتَلِمٍ. [صحيح]

أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(١).

(وَعَنْ فِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ رسونَ قَلَهِ ﷺ قَالَ: غَسْنُ يوم قَجْمَعَةِ وَلَجِبُّ عَلَى كُلُّ مَشْتُكِمٍ، تَضْرِعَ الجمعةِ، والجمهورُ والجمهورُ المَشْتَقِيمِ، تضرحهُ الجمعةِ، والجمهورُ التحارُ<sup>(٢٢)</sup> كانَ الإيجابُ أولَ الأمرِ إلى الأمرِ الأمرِ الناسلِ لِما كَانُوا فِيهِ مَنْ ضَيِّ الحالِ، وَعَالَبُ لِبَاسِهِم الصوفُ، وهمْ فِي أَرضِ حارةِ الهواءَ<sup>(٤١)</sup>؛ فكانُوا يعرَفونَ عندَ الاجتماعِ لصلاةِ الجمعةِ؛ فأمرهم ﷺ بالفسل، فلنًا وسَّمَ اللَّهُ عليهم ولسُّمُوا القطن رخَّصَ لهم في ذلك.

قلت: وأخرجه أحمد في االمستدة (١/١٥)، وابن حيان (ص٨٦ رقم ٢٣٤)، الموارده
 وابن خزيمة في الصحيحه (١٢٦/١ رقم ٢٥٤، ١٥٥)، والطيراني في االكبير١٨٥١/٨٥٣
 رقم ٢٨٦)، والبيهتي (١٧١/١، ١٧١)، وهو حديث صحيح.

قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرج أحمد (٢/ ١٤٧ رقم ٨٨٨) اللفتح الربائي»، وصد الرزاق م ٨٨٨) اللفتح الربائي»، وصد الرزاق في اللمصنف» (٦/ ٩ رقم ١٩٨٤)، وارب جايمة في الصحيحه (١٩٧١) رقم ١٩٨٢)، وإن جان في قصيحه (١٩٧/١ رقم ١٩٣٧)، وارب جان في قصيحه (٢٩/١/ رقم ١٩٣٧)، وأصله في اللصحيحين؛ البخاري (٨/ ١٨ رقم ١٣٧٤)، ومسلم (٨٧/١٨) وقبد الوري، وليس فهما الأمر بالاختسال بل فهما أنه اقتسل.

<sup>(</sup>۱) وهم: أحمد (۱/۲)، والبخاري (۲/۲) والمخاري (۲/۲) ومسلم (۷/ ۸۰۰ رقم (۱۸۵۸)، وأبو داود (۲/۲۱ رقم ۲۴۱)، والنساني (۱۳/۲)، وابن ماجه (۲/۲۱ رقم ۳۴۲). وأشار إليه الترمذي (۲۲۲/۲) في الباب (۲۰۵۰).

قلت: وأخرجُ أبن الجارود في المنتفى (دقم: ٢٨٤)، والطحاري في دشرح معاني الآفاره (١٦/٦)، والبيهقي (١٨٨/٣)، ومالك (١٩/١/ دقم ٤)، والمشاقعي في الرئيسة (١٩/٣١، ولم ٣٤٤)، والمارسي (١/٢١)، وأبو نعيم في اللحلية (١/ ٢٨٥)، والبغنوي في هلحلية (١/ ٢٨٥)، والمبدى (المواحد وقم ١٩٢٢) وقم ١٩٧٦، والحديدي (١/٣٣ وقم ١٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) ني (أ): ايؤولونه،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (١).

٧/ ١٠٥ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَوَضًّا يَوْمَ الجَنْمَةِ فَيِهَا وَتَبِمَتْ، وَمَنْ افْتَسَلُ قَاللَّتُسُلُ أَلْضَلُهُ. [حسن بمجموع طرقه]

رَوَاهُ الخَمْسَةُ(١) وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ(٢).

# ترجمة سمُرة بن جُنْدَب

(وَعَنْ سَمُوَةً)<sup>(٢)</sup> تَقدَمُ ضِيطُهُ (لِينُ جُنْفَيٍ) بِضمٌ الجِيمِ، وسكونِ النونَ، وفتحِ الدالي المهملة، بعدَها موحدةً.

هوَ أبو سعيد ـ في أكثرِ الأقوالِ ـ سمُرةً بنُ جندَبٍ الفزاريُّ حليثُ الأنصارِ، نزلُ الكوفة، وولي البصرة، وعدادهُ في البصريين، كانَّ منَ الحفاظِ المكثرينَ بالبصرة، ماتَ آخرَ سنةِ تسع وخمسينَ.

(قَالَ: قَالَ رسولُ اللّه ﷺ: مَن تَوضًا يومَ الجُفعَةِ فيها) أي: بالسنَّةِ أَخذَ (وَتَعِمَتُ) السنَّةُ، أو بالرخصةِ أَخذَ ونعمتُ [الرخصة](١٠)؛ لأنَّ السنةَ الخسلُ، أو

- (١/ ١٥٠ رقم ١٩٥٤)، والترمذي (٢/ ٢٥١)، وأبو داود (١/ ٢٥١ رقم ١٥٤٤)، والترمذي (٢/ ٢٥٤).
   ٢٦٩ رقم ٤٩٧٤)، والنسائي (٣/ ٤٤).
- ـ ولم يخرجه ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، إنما أخرجه من حديث أنس (رقم ١٠٩١). (٢) في «البسن» (٢/ ٢٧٠).
- قلت: وأخرج الحديث الطحاري في قسرح المعاني، (١٩٩/١)، وابن الجارود في المنتفى، قرقم ١٩٨٩)، والبيهفي (١٩٠/٩)، وابن خزيمة (١٩٨٣ رقم ١٥٧٧)، والبنوي في قسرح السنة (١٦٤/١)، والخليب في تنايخ بغداده (٢٥٢/٣٥)، والطبراني في تاكبير، ١٩/٩٥).

وقال الترمذي: حديث حسن.

- قلت: فيه عنمنة الحسن. ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس وأبي سميد الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الرحض بن سموة، وابن عباس. انظر تخريجها في: انصب الرابة ((/ / ۹۳ - ۱۹)، وكتابنا: الرضاد الأم ألى نقه الكتاب والسنة جزء الطهارة.
  - والخلاصة: أن الحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم. ) انظر ترجمته في: «شلدات الذهب» (١/ ٦٥) «تعذيب التد
- "١" انظر ترجمته في: فشدرات الذهب (١/ ١٥) فتهذيب النهذيب، (١٠/١٤ رقم ١٤١)،
   الإصابة، (١٠/١٥ رقم ٢٣٦٨)، والاستيماب، (١٠٦/٤ ـ ٢٥٩ رقم ١٠٦٣)، واللجرح والتعذيل، (١٠٦/٤)، (١/١٨٠ ـ ١٧٧).
  - (٤) زيادة من (أ).

بالفريضةِ أخذَ ونَعِمَتِ الفريضةُ؛ فإنَّ الوضوء هرَ الفريضةُ، (ومن اغتسلُ فللغسلُ للفسلُ الفرجةُ للخمسةُ، وحسَّنةُ القرمةيُّ). ومنْ صحَّحَ سماعَ الحسنِ من سَمُرةً قال: الحذيثُ صحيحُ، وفي سماعو منهُ خلافٌ.

والحديث دليلٌ على عدم وجوب الغسل، وهو كما عرفت دليلُ الجمهورِ على ذلك، وعلى تأويلِ حديثِ الإيجابِ، إلّا أنَّ فيهِ سؤالاً وهو: أنهُ كيفَ يُفَضَّلُ الغسلُ وهوَ سَنَّهُ، على الوضوء، وهوَ فريضةً، والغريضةُ افضلُ إجماعاً؟

والجوابُ: أنّه لِيسَ التفضيلُ على الوضوءِ نفسهِ بل على الوضوءِ آلذي لا غسلَ معهُ، كانة قال: من توضًا واغتسلَ فهوَ أفضلُ معن توضًا فقط، ودلَّ لعلم الفرضيةِ أيضاً حديثُ مسلم ('): همنُ توضًا فأحسن الوضوء، ثمَّ أنى الجُمعة، فاستمعَ وانستَ، غُفِرَ لهُ ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ وزيادةً ثلاثةِ أيام، ولداوة أن يقول: هوَ مقيِّدٌ بحديثِ الإيجابِ، فالدليلُ الناهضُ حديثُ سمرةً، وأن كان حديثُ الإيجابِ أصحَّ، فإنهُ أخرجهُ السبعةُ بخلافِ حديثِ سمرةً، فلم يخرجهُ الشيخانِ، فالأحوظ للمؤمنِ أنَّ لا يتركَ غسلَ الجمعةِ.

وفي الهدي النبوي<sup>(٢)</sup>: الأمرُ بالغسلِ يومَ الجمعةِ مؤكدٌ جداً، ووجوبهُ أقوى

 <sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۲/ ۸۸۸ رقم ۲۷).

قلت: وأخرج البخاري (۲۸-۲۸ وقم ۲۰۰۲)، ومسلم (۸۲/۸۰ وقم ۸۵/۸) عن عائشة؛ أنها قالت: كان الناس يتابرون الجمعة من منازلهم من العراقي، فياتون في السياء، ويصيهم الغراق، فضرح ضهم الريخ، فأن رسول الـ 機 إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله ﷺ؛ فلز أكم تقيرتم لوركم ملما،

واخرج سلم (٩٠/٠٥ وقم ٤/٥٤) عن أبي هريرة فلي قال: بينما عمر بن الخطاب يخطأ الناسل بوم الجمعة، إذ دخل عندان بن خطاف، تعرفي به تمكز قفان، عابل رجال يتأخرون النابوة قال عادمات با أبير البوطنين، ما زنت جسمت النابا المتحققات، تم أقلت، فقال عمر: والوضوة أيضا؟! ألم تسمعوا رسول الله فلم يقول: وإذا جاء أحدكم إلى الجمعة للبنسل، ومن محادل بن حدد المحمدة هد الحداً الغذة المتحاداً المنابعة المتحسوب محادل بن حدد المحمدة هد الحداً الغذة المتحاداً المتحدة هد الحداً الغذة المتحاداً المتحدد المتحدد هذا الحداث المتحدد عدد الحداث هذا الحداث المتحدد عدد الحداً الغذة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد عدد العددة هذا الحداً المتحدد العددة عدد الحداً العددة عدد الحداً العددة عدد العددة عدد الحداث المتحدد المتحدد المتحدد العددة عدد العددة عدد الحداث العدد العدد المتحدد العددة عدد العددة عدد العددة عدد العددة عدد العدد ال

وموضع الدلالة في الحديث أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجمُّ الغفير أقرُّوا عثمان على ترك الفسل ولم يأمروه بالرجوع له، ولو كان واجباً لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له. قاله النووي في «المجموع» (٥٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) أي: قزاد المعاد في هدي خير العبادة (١/ ٣٧٦).

من وجوب الوثر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مسّ النساء، ووجويهُ من مسَّ الذَّكرِ، ووجويه من القهقهةِ في الصلاةِ، ومنّ الرَّعافِ، ومنّ الحجامةِ والقيءِ.

# (تحقيق عن قراءة الجُنب القرآن

١٠٦/٨ - وَمَنْ عَلَيْ هِلَى قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللّهِ هِلِيْ الفُرْآنَ مَا لَمْ يَحْدَثُ الفُرْآنَ مَا لَمْ يَحْدَثُ النَّمْرِيلِيُّ وَصَحَحَهُ، وحَدَثُ النَّرْمِيلِيُّ وَصَحَحَهُ، وحَدَثُ ابنَ جُبَانً\". [ضعيف]

(وَعَنْ عَلَى ﷺ قَالَ: كَانُ رَسُولُ قَلْه ﷺ يَقُولُنَا قَقَرَانَ مَا لَمْ يَكُنْ خَلْبُا. وَوَاهُ لَحَمْهُ وَالخَمْسَةُ) (<sup>77</sup> هَكَذَا فِي نُسَخَ (بَلَوغِ المرامِّ، والأَوْلَى: والأربعةُ، وقدْ وجدَّ في بعضِها كذلكُ (وهذا لفظُ الترمذيُّ وحسنةُ ومستَّحة لِينُ حَبانُ)، [وذكرهُأُ<sup>11</sup>] المصنفُ في «التلخيصهُ<sup>20</sup> أنهُ حَكَمَ بصحتِ الترمذيُّ، وابنُ السكنِ، وعبدُ الحقُّ، والبغريُّ، وروى ابنُ خزيمةً<sup>27</sup> بإسنادو عن شعبةً أنهُ قال: هذا الحديثُ ثلثُ رأسٍ مالي، وما أحدُّثُ بحديثِ أحسنَ منهُ.

وأما قولُّ النوويُّ<sup>(7)</sup>: فخالفَ الترمذيُّ الأكثرون، فضَّفُوا هذا الحديث، فقد قال المصنف: إن تخصيصه للترمذي بأنُّهُ صحَّحهُ دليلٌّ على أنَّهُ لم يرٌ تصحيحُه لغيرِه، وقد قلَّمُنَّا مَنْ صحَّحهُ غيرُ الترمذيُّ. وروى الدارقطيُّ<sup>(8)</sup> عن

<sup>(</sup>۱) وهم: أحمد (۱۸٫۲/ ۸۸، ۱۰۷، ۱۰۲، ۱۲۴)، ۱۱۵)، والنسالي (۱۱٤٤/) وقم ۱۲۵)، ۲۲۱)، وأبو داود (۱۰۵/ وقم ۲۷۹)، والترمذي (۲۷۳/۱ وقم ۱۶۲)، وقال: حقيث حـن صحيح. وابن ماجه (۱۹۵/ وقم ۹۵۶).

 <sup>(</sup>۲) في قصحيحة (۲/ ۸٥ رقم ۲۹۲، ۷۹۷).
 (۳) الأولَى أن يقول: قوالأربعة.
 (٤)

 <sup>(</sup>٣) الأوَلَى أن يقول: قوالأربعة، (٤) في (ب): قوذكرة.
 (٥) (١٩٩/١).

 <sup>(</sup>٧) في «الخلاصة» - كما في «التلخيص الحبير» (١٣٩/١) - وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (١٥٩/٢) عقب كلام الترمذي: وقال غيره من الحفاظ المحقّلين: هو حديث ضعيف» اهـ.

<sup>(</sup>٨) في دالسنن؛ (١/١١٨ رقم ٦)، وقال: هو صحيح عن علي 🚓.

عليًّ موقوفاً: اقوؤًا القرآن ما لم تصبُّ أخدكم جنابةً؛ فإن أصابتهُ فلا ولا حرفاً. وهذا يعضدُ حديثَ الباب، إلا أنَّهُ قالَ ابنُ خزيمةً<sup>(۱)</sup>: لا حجةَ في الحديثِ لمن منعَ الجنبُ منَ القراءةِ، لأنهُ ليسَ فيهِ نهيٌ، وإنما هيّ حكايةً فعلي، ولم يبيِّن ﷺ إنْهُ إنما امتنمَ من ذلكَ لأجل الجنابةِ.

وروى البخاري<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس أنهُ لم يرَ بالقراءِ للجنبِ بأساً، والقولُ بانَّ روايةً: الم يكن يحجبُ النبيُّ ﷺ، أو يحجزُهُ عن القرآنِ شيءٌ سوى الجنابةِ، أخرجهُ أحمدُ<sup>(۱)</sup>، وأصحابُ السننِ<sup>(۱)</sup>، وابنُ خزيمةُ<sup>(۱)</sup>، وابنُ حبانُ<sup>(۱)</sup>، والحاكمُ<sup>(۱)</sup>، والبزارُ<sup>(۱)</sup>، واللمارقطنيُ<sup>(۱)</sup>، والبيهقيُ<sup>(۱۱)</sup>، أصرحُ في الدليلِ على

- (١) ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (١٣٩/١).
  - (٢) معلَّقاً (٤٠٧/١) ألباب السابع.
- (٣) في دالمسندة (١/٨٣ و٨٤ و١٠٧ و١٢٤ و١٣٤) كما تقدم.
- (3) أبو داود (١/٥٥١ رقم ٢٣٣)، والترمذي (٢٧٣/١ رقم ١٤٤)، والنسائي (١/١٤٤ رقم ٢٢٥)، والنسائي (١/١٤٤ رقم ٢٦٥)، ١١٥٠)، وابن ماجه (١/١٩٥ رقم ٩٩٤) كما تقدم.
- (٥) في اصحيحه (١/٤/١ رقم ٢٠٨). (٦) في اصحيحه (٢/٥٥ رقم ٢٩٧)..
  - (٧) في االمستدرك؛ (١٠٧/٤) وصحَّحه، ووافقه اللَّـهـي.
  - (٨) (آ/١٦٢ رقم ٢٣١) فكشف الأستاره. (٩) في فالسنزه (١١٩/١ رقم ١٠٠). (١٠) في فالسنز الكبرى، (٨/١ ـ ٨٨).

قلّت: وأضربه أبر يعمل في «المستند» (١/ ٢٤٧ رقم ٢٢/٧/٧) و(١/ ٢٨٨ رقم ٨٨/ الله و ٢٨٨/١) و(١/ ٢٨٨ رقم ٨٨/ و رقم ٨٨/ و (٢٨٨/١) و(١/ ٤٥٩ رقم ٢٣١) و(١/ ٤٥٩ رقم ٢٣١) و(١/ ٤٥٩ رقم ٢٣١) وقال: حسن صحيح، والحميدي في «المستند» (١/ ٣١ رقم ٧٥٠)، وإن أي هيئة في «المستنف» (١/٤٠١)، وإن البارود في المستنف (١/٤٠١)، وإن الماري والمستنف (١/٤٠١)، وإن المجارود في «الكامل» (١/ ١/١٨)، والفيالسي (١/٩٠ رقم في الكامل (١/٤/١٤)، والفيالسي (١/٩٠ رقم في الكامل (١/٤/١٤)، والفيالسي (١/٩٠ رقم في الكامل (١/٤/١٤)، والفيالسي (١/٩٠ رقم في الكامل (١/١٠) و المنافق (١/١٠)، والفيالسي (١/٩٠ رقم في الكامل (١/١٠) و الفيالسي (١/٩٠ رقم ١/١٠) والفيالسي (١/١٠) و المنافق (١/١٠) و الفيالسي (١/١٠) و الفيالسي (١/١٠) و المنافق (١/١٠) و الفيالسي (١/١٠) و الفيالسي

١٦٨ امنحة الديورة)، ويرم من طرق. غلد: وصحّه السرال لكن وعد الحق تما في التلخيص الحبير، (١٩٩/) وتوسط الحافظ في اللفتح، فقال (١٩٨١): رواه أصحاب السنن، وصحّحه الترمذي وإن حيان، وضعّه يعضهم [أحدا روات، والحق أنه من قبل الحسن يصلح للحجة. وتبقيه الألياني في الأرواء، (١٩٤٧) يقوله: فعلا وأي الحافظ في الحديث لا لاواقد على، فإن الراري المشار إلى وهو وهبد الله بن سلمة قد قال الحافظ استه في ترجعت في التقريب، (١٩٣١): وصدوق تغير حقظه، وقد سبق أنه حلن يقا الحديث في حالة التغير، فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر فلك حين حكم يحسن الحديث في والقلاصة: أن العليث ضيف، والله أعلى. تحريم القراءةِ على الجنبِ من حديثِ البابِ: غيرُ ظاهرٍ؛ فإنَّ الألفاظَ كلَّها إخبارٌ عن [تركم] الشجى القرآنَ حالُ الجنابةِ. ولا دليلَ في التركِ على حكم معينِ.

وأما حديثُ ابنِ عباسِ <sup>(ق)</sup> مرفوعاً: (لو أذَّ احدَّكم إذا أتى أهلهُ فقال: يسم اللَّه الحديث؛ فلا دلالةً في على جوازِ الغراءةِ للجنبِ، لأنهُ بأتي بهذا اللفظ غيرَ قاصدِ للتلاوة، لأنهُ قبلَ غشيانهِ أهلهُ وصيرورتِه جُبُّاً. وحديثُ ابن أبي شيئً<sup>(1)</sup> أن ﷺ كانَ إذا غشيُ أهلهُ فأنزل قال: «اللهمُ لا تجعلُ للشيطانِ فيما رزقتني نصياً»، ليسَ فيه تسبهُ فلا يُردُّ بع إشكالٌ.

### (من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ

١٠٧/٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) في (أ): «ترك».

<sup>(</sup>۲) وهو حدیث صحیح، تقدم تخریجه رقم (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) . في «المسئد» (١/ ٠٠٠ رقم ٢٢٤/٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «المجمع» (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>a) أخرجه البخاري (١/١/١١ رقم ١٩٦٨)، ومسلم (١/٥٥/١ رقم ١٢٩٦)) والترماني (١/١٠ع رقم ١٩٦٦)، وأبو تارو (١/١٧٦ رقم ١٢١٦١)، واين ماجه (١/ ١٨٦ رقم ١٩١٩)، والبخري أصعد (١/١٧٦)، ١٢٠ (١/١٠ ١٣٦ ١٣٦)، ١٩٦٨) والبخري في فرسال السنة (١/١٥٦ رقم ١٣٦٠)، والنسائي في «الكبرى» كما في التحقة الأمرات» (١/١٥) وابن النسني في اعمل اليوم والليلة (رقم ١٢٨٠)، وابن النسني في اعمل اليوم والليلة (رقم ١٢٨٠)، وابن النسائي في اعمل اليوم والليلة (رقم ١٢٨٠)، وابن النسائي في اعمل اليوم والليلة (رقم ١٢٨٠)، وابن النسائي في اعمل اليوم والليلة (رقم ١٢٨٠)،

 <sup>(</sup>٦) أي: ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكان إذا غشي أهله فأنزل
 قال... الحديث كما في فنح البارئ، (٢٤٢/١).

#### أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّا يَيْنَهُمَا وُضُوءًا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). [صحيح]

- زَادَ الْحَاكِمُ (٢): قَالِنُهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِه.

(وَعَنْ فِي سَعِيدِ الخَدِيُ فِي قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذا التي المتكمّ الملّة ثمّ الراد أن يعود) إلى إنيانها، (فليتوضاً بِينَهُمّ وضوءً)، كانهُ أكَدهُ، لأنهُ قدْ يطلقُ على غَسْلِ بعض الأعضاء، فابانَّ بالتأكيدِ أنهُ أرادَ بهِ الشرعيُّ، وقد وردَ في روايةٍ ابنِ خزيمةً (اللهِ عَلَيْهِ): وضوءً للصلاةِ، (رواة مسلمٌ، زاد الحاكم) عن أبي سعيد: (فإنهُ الشمطُ للعولي)، فيه دلالةً على شرعية الوضوء لمن أرادَ معاودةً

وقد ثبتَ انهُ 瓣 غشيَ نساءُهُ ولم يحدثُ وضوءاً بينَ الفعلينِ<sup>(٥)</sup>. وثبتَ انهُ اغتسلَ بعدَ غشيانِهِ عندَ كلُّ واحدةِ<sup>(٦)</sup>، فالكلُّ جائزٌ، [وإن كان الوضوء مندوباً،

<sup>(</sup>۱) في أصحيحه (۱/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨/٢٧).

 <sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١٥٢/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 بهذا اللغظ، إنما أخرجاه إلى توله: فليتوضأ، فقط، ولم يذكرا فه: «فإنه أنشط للمود».
 وهذه لفظة تثرُّه بها شعبة عن عاصم، والشرد من مثله مقبول عندهما. وواققه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في الصحيحة (١/ ١٠٩ رقم ٢٢٠).

في «السنن الكبري» (۱۹۲۷).
 فلت: راخرجه ابر دارد (۱۹۹۱).
 حدیث حسن صحیح، والنسایی (۱۲۹۱ رقم ۲۳۱۰)، والترمذي (۲۱۱۲ رقم ۱۹۳۱)، وقال:
 حدیث حسن صحیح، والنسایی (۱۲۲۱ رقم ۲۳۱۲) وابن ماجه (۱۹۳۱ رقم ۹۵۵)،
 والبیهنی (۲۳۶۱ - ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۲)، والخطیب في تاریخ بغداد (۲۳۹۱).

عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والمنهار ولهنّ إحدى عشرة قال ـ أي: قتادة ـ قلتُ لانس: أو كانّ يُطبقهُ؟ قال: كنا تتحدُّثُ أنه أُعطيّ ثؤةً ثلاثينَ. وقال سعيدٌ عن قتادًا إنَّ أنساً حدَّلُهم: بُسخُ يُسرَقِه.

 <sup>(</sup>٦) يشير العولف كالله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في «السنر» (١٤٩/١) رقم ٢١٩)،
 وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٩٠)، عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ: أن النبي ﷺ

وإنما صرف الأمر عن الوجوب التعليل، وفعله ﷺ](١).

#### (عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنباً)

اللَّهِ ﷺ يَنَامُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَمُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَمُونَ مُلُولٌ. [صحيح بشواهده]

(ولَكُوْرَبَعْةِ عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يِنَامُ وهَوَ جُنْتُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمْسُ مُاءً. وَهُوَ مَعْلُولُ)، بَنِّنَ المصنفُ العلةَ أنهُ من روايةِ أبي إسحاقَ عنِ الأسودِ، عَنْ عائشةً. قَالَ أَحَمُلُ<sup>؟؟</sup>: إِنْهُ لِسَرَ بِمحيح.

وقال أبو داودُ<sup>(1)</sup>: وَهُمّْ، ووجههُ أنَّ أبا إسحاقَ لم يسمعُه منَ الأسودِ، وقدْ صحَّحهُ البيهةيُّ<sup>(0)</sup> وقال: إنَّ أبا إسحاقَ سمعهُ منَ الاسودِ، فيظلَ القرلُ بانهُ أجمعَ المحكِّثونَ بأنه خطاً منْ أبي إسحاقَ. قال النرمذيُ<sup>(1)</sup>: وعلى تقديرِ صحيه فيحتملُ أنْ المرادَ لا يسسُّ ماءُ للغسلِ، قلتُ: فيوافنُ أحاديثَ «الصحيحينِ»؛ فإنَّها مصرَّحةً بأنهُ يتوضاً ريغسلُ فرجَهُ لاجلِ النومِ والأكلِ والشربِ والجماع.

وقد اختلف العلماءُ هلُّ هوَ واجبٌ أو غيرُ واجبٍ؟ فالجمهورُ فالُوا بالثاني لحديثِ البابِ هذا؛ فإنهُ صريعٌ أنهُ لا يسشُّ ماءُ، وحديثُ طوافو على نسايِهِ بمُسلِ واحدِّ كذا قيلُ، ولا يخفى أنهُ ليسَ فيهِ على المدَّعي هنا دليلٌ.

طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: همذا أزكى وأطبئ وأظهرًا. ....

قال أبو داود: وحديث أنس \_ أي: السابق \_ أصح من هذا. قلت: حديث أبى رافع حديث حسن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) وهم: أبو داود (۱/ ۱۰۶۶ رقم ۲۲۸)، والترمذي (۲۰۲۱ رقم ۲۰۸۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۵۸ رقم ۱۹۲۱). وابن ماجه (۱/ ۲۸۸ وابن ۱۹۳۸). وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في اتفاب الزفاف، (ص۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في التلخيص؛ (١/ ١٤٠ رقم ١٨٧).

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (١/٥٥).
 (٥) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ۱٤۱).

وذهب داود وجماعة إلى وجويه لورود الأمر بالغسل عند مسلم (١٠ : اليَّتَوَهُمُّ اللَّمِ بِالغَسل عند مسلم (١٠ : اليَّتَوَهُمُّ اللَّمُ يَسَاءً ، وأصلُّهُ الإيجابُ . وتاولهُ المحمورُ أنهُ للاستحبابِ جمعاً بين الأدان، ولما رواهُ ابنُ خزيمة (٣ وابنُ حيانَ (١٠ في صحيحيهمًا من حديث ابنِ عمرَ : أنهُ سأل النيُّ اللَّهُ : أينامُ أحدُنا وهو جُنبُهُ؟ قال: انعم ويَتوصلُ إنْ شاء، وأصلهُ في «الصحيحين» (١٠ ورنَ قولو: ﴿إنْ شاء» . ألل محيدين، (١٠ وتابُو كافي في العمل. إلا أنَّ تصحيحَ مَنْ كتابِهِ كافي في العمل. ويويدُ حديث: ﴿ولا يمس ماءً» ولا يحتاجُ إلى تأويلٍ الترمذيُّ، ويعضدُ الأصلَ وهوَ عدمُ وجوبِ الوضوءِ على مَنْ أرادَ النومَ جناً كما قالُهُ الجمهورُ.

# صفة غسل النبي ﷺ

المَّجَابَةِ وَمَنْ عَافِشَةً فِي فَالَكُ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا الْحَسَلُ بِنَ الْجَبَابَةِ يَبَدَأُ لَيَخْسِلُ يَدَفَهِ ثُمْ يُغْرِجُ بِتَهِيمِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَخْسِلُ فَرْجُهُ، ثُمُّ يَتَوَضَّا، ثُمَّ يَاشُدُ الْمَاءَ، فَيُلْجِلُ أَصَابِمَهُ فِي أَصُولِ الشَّغْرِ، ثُمَّ حَفَّنَ عَلَى رَأْسِو ثَلاثَ حَفَتَاتِ، ثُمُّ أَقاضَ عَلَى سَادِ جَسَدِهِ، ثُمُّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ، مُثَقِّنَ عَلَى إِنْ اللَّفُظُ لِمُسْلِمٍ". [صححح]

١١٠/١٢ ـ. وَلَهُمَا<sup>(٨)</sup>، مِنْ حَلِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلُهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. . [**صحيح**]

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱/ ۲٤٩ رقم ۲۲/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٣٩٣/١ رقم ٢٩٠). (٣) في اصحيحه (١٠٦/١ رقم ٢١١).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (۲/ ۲۲۰ رقم ۱۲۱۳).

 <sup>(</sup>a) البخاري (۱۹۳۱ وقم ۲۸۲۷) و (۱۹۳۱ وقم ۲۸۹، ۲۹۰۰)، ومسلم (۱۹۲۸ وقم ۲۰۰۰).
 (b) البخاري (۱/ ۲۳۱ وقم ۲۸۶۸) و (۱/ ۲۸۳۷) و سلم (۱/ ۲۵۲ و تم ۲۱۳۱).
 تلت: ولحرجه مالك (۱/ ۲۵۶ وقم ۲۳۱)، وأحمد (۱/ ۲۵۰)، وابر وابر وابر (۱/ ۱۹۲۷ وقم ۲۵۰۲)، والنسائي (۱/ ۲۵۰)، وابن ماجه (۱/ ۱۹۴ وقم ۲۵۰۱)، واکناري (۱/ ۱۹۳۱).

<sup>(</sup>۷) في (صحيحه) (آ/۲۵۳ رقم ۲۵۳/۳۱).

 <sup>(</sup>A) البخاري (۲۸/۱۳ رقم ۲۵۷)، ومسلم (۲/۲۵۵ به ۲۵۵ رقم ۲۳۷).
 قلت: وأخرجه أحمد في اللمسنده (۲/ ۳۳۰)، واللدارمي (۱/ ۲۱۱)، وأبو داود (۱/۲۹/ رقم ۲۵۶)، والنسائق (۱/۲۰)، وابن ماجه (۱/ ۲۹۰ رقم ۲۵۶)، والبيهقي (۱/۲۰۲۱) و((۱/ ۲۹۲).

ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِو: ثُمُّ أَتَيْتُهُ بِالْمُنْدِيلِ، فَرَدُهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يُقْضُ الْمُاءَ بِيَهِ.

(وَعَنْ عَالِشَةً فِي اللّهَ عَلَاتُ: كَانَ رَسُولُ لللّهِ إِذَا فَقَسَلَ مِنْ لَهَنْفِهِ)، أي: أرادَ (رَيَعَا أَفَغُسُلُ يَعَنْهِ)، في حديث ميمونة: مُرَّتِينَ أَوْ تَلاناً، (لِمْ يَغُوغُ) أي: الماء (لِيَعَيْفِهُ عَلَى شِمْقِهِ فَيَغْسِلُ فَرَجَهُ لَمُّ يَتَوَضَّا)، في حديث ميمونة وَصُرْء لَللّهُ وَلِللّهُ لَللّهُ عَلَى اللّهِ فَي مَلِي اللّهُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

وهذان الجديثانِ مشتملانِ على بيانِ كيفيةِ الغسلِ من ابتدائو إلى انتهائو؛ فابتداؤ، غسلُ اليدين قبلَ إدخالِهما في الإناءِ إذا كانَّ مستيقظاً منَّ النوم كما وردَّ صريحاً، وكانَّ الغسلُ منَّ الإناء، وقدُّ قيدَهُ في حديثِ ميمونةٌ مرتينٍ أو ثلاثًا، ثم غسلَ الغرجَ. وفي الشرح أنَّ ظاهرَهُ مطلقُ الغسلِ فيكفي مرةً واحدةً، وذلكُ

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى؛ (١/ ١٧٥) من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>۲) لأبن الأثير (۱/٤٠٩).
 (۳) المحيطة (ص١٥٣٧).

الأرضِ لأجلِ إزالةِ الرائحةِ منَ البيدِ، ولم يذكرُ أنهُ أعادَ غَسْلَ الفرجِ بعدَ ذلكَ، معَ أنها إذا كانتِ الرائحةُ في البيدِ فهي بافيّةً في الفرجِ، هذا ما يُغْهَمُ مَنَ الِحِديثِ.

ويدل على أنَّ الماء الذي يظهرُ بو محلُّ النجاسةِ طاهرٌ مطهرٌ، وعلى تشريكِ
النبةِ للنسلِ الذي يزبلُ النجاسة برفيها الحدث. واستدل على أنَّ يقاء الرائحة بعدُ
عَشلِ النسلِ الذي يزبلُ النجاسة برفيها الحدث. واستدل على أنَّ يقاء الكلام،
عَشلُ النبلِ الم تبقَّ رائحةً، بلُّ صربُ الأرضِ لإزالةِ لَزُوجَةِ البدِ إنْ سُلّمَ أَنَّها
تقارقُ الرائحة، وأما وضوءهُ قبلَ الغسلِ فإنهُ يحتملُ أنهُ وضوؤه للصلاة، وأنهُ
يصحُّ قبلُ رفع الحدثِ الأكبرِ. وأنْ يكونَ غَشلُ منهِ الأعضاءِ كافياً عن غسلِ
الجنابةِ. وأنهُ تتناخلُ الطهارتانِ وهوَ رأي زيدِ بنِ عليَّ والشافعيِّ وجعاعةً.

ونقل ابنُ بطالِ الإجماعَ على ذلكَ، ويحتملُ أنهُ غسلَ أعضاء الوضوء للجنابةِ وقدَّمَها تشريفاً لها، ثمَّ وضَّأَها للصلاةِ، لكنَّ هذَا لمُ يُثَقَلُ أصلاً، ويُحتملُ إنهُ وضَّأَهَا للصلاةِ ثمَّ أفاضَ عليها الماء مع بقيةِ الجسدِ للجنابةِ، ولكنَّ عبارة أفاض الماء على سائرِ جسدِو لا تناسبُ هذا؛ إذَّ هي ظاهرةَ أنهُ أفاضهُ على ما بقي من جسدهِ مما لمُ يستُّهُ الماء، فإنَّ السائر البافي لا الجميعُ.

قال في القاموس<sup>(۱)</sup>: والسائر ألباقي لا الجميم، كما توقم جماعات. فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء، وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر، ومن قال لا يتداخلان، وأثّه يتوضأ بعد كمالي القسل لم ينهض له على ذلك دليل.

وقدْ ثبتَ في اسنن أبي داودَة (٢٠): الله كلك كانَ يغتسلُ ويُصلِّي الركعتينِ، وصلاً الغداةِ، ولا يمسُّ ماءًا؛ فبطلَ القولُ بأنهُ لِيسَ في حديثِ ميمونةَ وعائشةَ أنهُ

<sup>(</sup>١) (المحيطة (ص١١٥).

<sup>(</sup>٢) (١٧٣/١) رقم ٢٥٠) من حديث عائشه رقي، قالت: اكان رسول الله ﷺ ينتسل ويُصلي الرَّكتينِ وصلاً الغداةِ، ولا أراء يُحدث وهموءاً بعد الصَّل

قلت: وَأَخْرِجِهِ التَّرْمَلِي (١٧٩/١ رقم ١٩٧٧)، والنسائي (١٣٧/١ رقم ١٩٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٩١/ رقم ٢٥٩)، عن مائشة 🐞 قالت: اكان 難 لا يتوضأ بعد الغسل؛، وزاد ابن ماجه: فمن الجنابة،

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ. وهو كما قال.

صلَّى بعدَ ذلكَ الغسلِ، ولا يتمُّ الاستدلالُ بالتداخلِ إلَّا إذا ثبتَ أنهُ صلَّى بعدَهُ.

قَلْمًا: قد ثبتَ في حديثِ السننِ صلائةُ بهِ. نعمُ لم يذكرِ المصنفُ في وضوءِ الغسلِ أنهُ مسحَ رأسَه، إلَّا أنْ يقالَ قدْ شملهُ قولُ ميمونةَ: "وضوءَه للصلاةِ".

وقولُها: فتم أفاض الماءً. الإفاضةُ: الإسالةُ. وقدِ استُيلٌ بِهِ على عدم وجوبٍ الذَّلكِ، وعلى أنَّ مسمَّى غسلِ لا يدخلُ فيهِ الدلكُ لأنَّها عبَّرتُ ميمونةُ بالغسلِ، وعبَّرتُ عائشةُ بالإفاضةِ، والمعنى واحدٌ، والإفاضةُ لا دلكُ فيها فكذلكَ الغسلُ.

وقال المعاورديُّ: لا يتمُّ الاستدلالُ بذلكُ، لأنَّ أفاضَ بمعنى غسلَ والخلافُ في الغسل قائمُ. هذا وأما هلْ يُكَرَّرُ غَسْلَ الأعضاءِ ثلاثاً عندَ وضوءِ الخُسْلِ؟ قَلَمْ يذكرُ ذلكَ في حديثِ عائشةً وميمونةً، قالَ القاضي عياضُ: إنهُ لم يأتِ في شيءٍ منَ الرواياتِ ذلكَ.

قالُ المصنفُ: بلُ قد وردَ ذلكَ في روايةِ صحيحةِ عنْ عائشةً. وفي قولِ ميمونة: الله ﷺ أخَّرَ غسلَ الرجلينِ، ولم يردُ في روايةِ عائشةً، قيلَ: يحتملُ اللهُ أعادَ غسلَ رجليهِ بعدَ أنْ غسلَهما أوَّلاً للوضوءِ لظاهرِ قولِها: "توضأ وضوءه للصلاةِ؛ فإنهُ ظاهرٌ في دخولِ الرجلينِ في ذلكَ.

وقد اختلف العلماءُ في ذلك، فعنهمُ مَنِ اختارَ عَسَلَهما أولاً، ومنهمُ منِ اختارَ عَسَلَهما أولاً، ومنهمُ منِ اختارَ تَاخيرَ ذلك. وقد أُخِذَ منهُ جوازُ تفريقِ اعضاءِ الوضوءِ. وقولُ ميمونةُ: وثُمُّ أَتِينُهُ بِالمِنْدِيلِ تُرَدَّهُ، فيهِ دليلً على عدمِ شرعيةِ التنشيفِ للاعضاءِ. وفيهِ أقوالُ: الاشهرُ أنهُ يستحبُّ تركهُ، وقبلَ مبلِ \*، وقبلَ غيرُ ذلك. وفيهِ دلالةً على أنَّ نفضَ اليهمُ أنهُ اللهِ منْ ماءِ الوضوءِ لا بأمَن بهِ، وقدْ عارضهُ حديثُ: «لا تفضُوا أيديكم؛ فإنَّها مراوحُ الشيطانِ، (١٠) إلَّا أنهُ حديثُ ضعيفُ (١٠) لا يقاومُ حديثَ المابِ.

أخرجه ابن أبي حاتم في االعلل، (٢٠/٦ رقم ٧٣)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٠٣)، وابن عدي في «الكامل، (٤٠/٣).
 قال ابن أبي حاتم: مسألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر. والبُختري: ضعيف

قال ابن ابي حاسم: مسانت ابي عنه: قدن، هنا حديث منحر، والبحتري، صعيم الحديث، وأبوه مجهوله. وكذا قال ابن عدي: أن الحديث منكر. وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. انظر: «الضميفة» للمحدث الألباني (رقم ٩٠٣).

<sup>(</sup>۲) قلت: بل هو موضوع كما تقدم.

## (هل تنقض المرأة شعرها في الغسل)

111/1۳ \_ وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهَا قَالَتُ: ثُلَتُ: يَا رَضُونَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةُ أَشَدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَنَافَقَمُهُ لِقَسْلِ الْجَنَابِةِ؟ وَفِي وِوَايَةِ: وَالْجَنِشَةِ؟ قَالَ: ﴿لَا، إِنِّمَا يَخْفِيكِ أَنْ تَحْنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَقِياتٍ»، وَرَاهُ مُسْلِمٌ (''). [صحيح]

(وَعَنْ أَمُّ مَسْلَمَةً ﴿ قَالَتُ: قَلَتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِي امواةً قَشَدُ شَعَرَ رَأْسِي الفَلَقَصُهُ لغسلِ الجِنْدِيدِ؟ وفي روايةٍ: والحيضةِ؟ فقال: لا، إنَّما يَحْفِيك أنْ تحني على رأسِكِ للاَثَّ حياتٍ. رواهُ مسلمٌ}، لكنَّ لفظهُ: «أشَدُّ صَفْرَ رأسيّه بدلُ: «شعرَ رأسيّ»، وكانهُ رواهُ المصنفُ بالمعنّى، وشَفَرَ بفتح الضاهِ وإسكانِ الفاءِ هوَ المشهورُ.

والحديثُ دليلٌ على أَنهُ لا يجبُ نقضَ الشعرِ على المرأةِ في غُسلِها منْ جنابةِ أو حيضٍ، وأنهُ لا يشترطُ وصولُ الماءِ إلى أصولِهِ وهي مسألةُ خلافٍ.

قعندَ الهادويةِ لا يجبُ النقضُ في غسلِ الجنابة، ويجبُ في الحيضِ والنفاس لقولِهِ ﷺ لعائشة: «انقضي شعرَك واغتسلي،"، وأجيبَ بأنهُ معارضٌ

(۱) في اصحيحه (۲۹/۱۱ رقم ۸۵/۳۳).
 قلت: وأخرجه أحمد (۲/۲۱)، وأبو داود (۱/۳۷ رقم ۲۵۱)، والترمذي (۱/۵۷ رقم ۱۵۳)، والترمذي (۱/۵۷ رقم ۱۱۰)، والترمذي (۱/۵۷ رقم ۱۱۰)، والتسافي (۱/۲۱).

أخرجه ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم [ ١٤٤] بإسناد صحيح.
وقال الألباني في «الإرواء» (١/ ١٦٧) (٤. لكني أشك في صحة هذه اللفظة:
فوافتسليء، فإن الدعدي في «الصحيحيز» البخاري (١/ ١٧٤ رقم ١٣٧٧) ومسلم (١/
٢٧٨ رقم ١١/ ١١١١) رغيرهما من طرق عن معنام به أتم مه بدرتها». قالت: خرجنا
موافين لهلال ذي الحجة، فقال رصول الله ﷺ: فمن أحب أن يهل بعمرة فليمل، فإني
لولا أني أمنيت الأملت بعمرة، فأمل بعضهم بعمرة وأمل بعضهم بعجه ، وكنت أنا
معن أمل بعمرة، فأمركني يوم عرفة وأنا حافض، فشكوت إلى النبي ﷺ قفال: «همي
معن المل بعمرة، فأمركني يوم عرفة وأنا حافض، فشكوت إلى النبي ﷺ قفال: «همي

وکذلک آخرجاء آلبتماری (۷/۱٪ وقم آ<sup>دا۳)</sup>، ومسلم (۲/ ۸۷۰ وقم ۱۳۱۱/۱۲۱) من طرق آخری عن خروة به، دون قول: وافتصلهاء بل إن مسلماً آخرجه (۷۲/۲۸ وقم (۲۲۱/۱۷۷) من طرق آخری من وقع من مشلم به إلا آنه لم یستن لفظه بل أحال علی نظر غیره من مشام رئیس فیه حلمة الزیادة، والله اعلم. بهذا الحديث، ويُجْمَعُ بينهما بأنَّ الأمرَ بالنقص للندب، أو يجابُ بأنَّ شمرَ أمَّ سلمةَ كانَ خفيفاً فعلمَ ﷺ أنهُ يصلُ الماءُ إلى أصولو. وقيلُ: يجبُ التقشُ إنْ لم يصلِ الماءُ إلى أصولِ الشعرِ، وإنَّ وصلَ لخفَّةِ الشعرِ لم يجبُ نقضهُ، أو بأنهُ إنْ كانَ مشدوداً تُقِضَ، وإلَّا لمْ يجبِ نقضهُ، لأنهُ يبلغُ الماءُ أصولَه.

وأما حديثُ: (بأبوا الشمرُ وانقوا البُشَرَ ("" فلا يقوى على معارضةِ حديثِ أمِ سلمةَ. وأما فعلهُ ﷺ وإدخالُ أصابعهِ كما سلفَت في غسلِ الجنابة، فقملُ لا يدلُ على الوجوب، ثم هر في حق الرجالِ، وحديثُ أمْ سلمةً في غشلِ النساء، مكاناً على الوجوب، ثم هر في حق الرجالِ، وحديثُ عاشةً كانَ في الحجِّ، فإنَّها حاصلُ ما في الشرح إلا أنهُ لا يخفى أنَّ حديثُ عاشةً كانَ في الحجِّ، فإنَّها أحرتُ بعمرةِ ثم حاضتُ قبلُ دخولِ مكة، فأمرها ﷺ أنْ تنقض راسها وتمتشط وتعتشلُ، وتهلُّ بالحجِّ، وهي حيتني لم تطهرُ من حيضها فليسَ إلا غسلُ تنظيفِ لا حيش؛ فلا يعارضُ حديثُ أمْ سلمةً أصلاً، فلا حاجةً إلى هذه التآويل التي في غاية الرُّكِة، فإنَّ خفة شعرِ هذهِ دونَ هذهِ يفتشُ إلى دليلٍ. والقرلُ بأنَّ هذا مشدودٌ، وهذا [خلولُ»]" ـ والعبارةُ عنهما من الراوي بافظ النقش ـ دعوى بغير دليلٍ.

نعم في المسألةِ حديثٌ واضعٌ؛ فإنه أخرجَ المدارقطنيُّ في الأفرادِ<sup>(٣)</sup>، والطبرانهُّ (<sup>13)</sup>، والخطيبُ في «التلخيصا<sup>(٥)</sup>، والطبرانهُ (<sup>(1)</sup>) من حديثِ أنسِ

<sup>(</sup>۱) وهو حديث ضعيف.

انظر تخریجه رقم (۱۱۱/۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) ني (ب): ابخلافه.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الزيلعي في انصب الراية (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) في «المعجم الكبير» (١/٢٦٠ رقم ٧٥٥).

 <sup>(</sup>٥) عزاء إليه الزيلعي في فنصب الراية (١/ ٨٠).
 (١) في فالمختارة (ق٣٢/٢)، فمسند أنس؛ كما في فالضعيفة، (٣٤٢/٢).

كي المتحدود (۱/۱۲) منسد اس كني المتعلمة (۱/۱۲) وأرده الهيثمي في المجمع قلت: وأخرجه البيهقي في االسنن الكيرى (۱/۱۸۲) وأرده الهيثمي في المجمع الزرائلة (۱/۲۷۳) وقال: فرواه الطبرائي في الكيبرى، وفيه: سلمة بن صبيح البحمدي ولم أجد من ذكره.

قلتُ: والخلاصة أن اللحديث ضعيف لتقرُّد ابن صبيح به، وهو في عداد المجهولين. وانظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني (وتم ٩٣٧).

مونوها: «إذا الْحَتَسَلَتِ العرالُّ مِنْ حَيْضِها تَقَصَّتُ شَمْرَهَا تَفَعَلُ وَعَسَلَتُهُ بِخَطِيقِ<sup>(1)</sup> ووَأَشْتَانِ<sup>(1)</sup>، وإن الْحَتَسَلَتُ بِنَ جَنَابَةِ صَبَّتُ الماء على رأسِهَا صبًّ وَعَصَرَتُهُ الْخَلَقُ فَي وَأَشْتَانِ الله عَلَى العَلِيقِ الضياء له وهو يشترط الصحة فيما يخرجه، يشمرُ الظنَّ في العمل بو<sup>(1)</sup>، ويحملُ على الناب لذكرِ الخطميِّ والأشنانِ اذْ لا قاتلَ بوجوبِهما فهوَ قريةً على الناب الذكر الخطميِّ والأشنانِ اذْ لا قاتلَ بوجوبِهما يكيلها» وذا الله الناب الله على الإيجابِ كما قال: الإنما يكيلها» وذا ذات تفضَ الشعر كانَ ننباً.

ويدلُّ [على عدم] وجوبِ النقضِ ما اخرجهُ مسلمُ () واحددُ (): • اللهُ بلغَ عائدةً أنَّ أَن اللهُ عمر عائدةً أن أبنَ عمرَ عادَّ بالمُ النساء إذا الحُسَلَةُ أَن أَن يُنغُضَن رورسَهُمُّ ، فقالتُ: [يا عجباً (٥٠ لا ين عمرَ ومو يامرُ النساء أن ينغُضَن شعرَمُنَّ ، أفلا يامُرُمُنُّ أن يَخلِفُن رورسَهُنَّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ واحدٍ، فما أزيدُ أنْ أَفْرَعُ على راسي قلاك إلمُ إلى اللهُ على راسي قلاك إلمُون النساء لللهُ على على راسي قلاك إلهُ اللهُ عن النساء [بنقضِ الشعر مطلقاً] (١٠ في حيضٍ في عليهُ (١٠) .

- (١) الخَطْنِيُّ: والكَشْرُ أكثرُ. شجرةً من الفصيلةِ الخُبَّالِيَّةِ، كثيرةُ النفع، يُدَقُ وَرَقُها يابساً، ويُشجَلُ ضَلاً للراس، فيتقيد. «القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب (ص١١٨).
- إلأشنان: وهو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي تُموَّب، وهو بالعربية ذَخْرُضَ، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص٣٧).
- ٢) قال الألباني في «الضبيقة» (٣٤٢/ ٣٤٠) تعقيباً على كلام الأمير الصنماني: «وهذا مسلم بالنسبة لمن لم يقف على باشدة مسلم بالنسبة لمن لم يقف على باشدة الله وموثل عليه، كما هو الشان في علاق عاد فيم علاق المدين ورواية مسلم بن صبيح» وهو من الألاثة الكثيرة على أن الشبياء كأنه مسلمان في التصحيح كالحاكم، وإن كان هو أحسن حالاً من كما شهد يللك ابن تبدية كانلؤه اهم.
  - إذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكر الصنعاني غير صحيح.
    - (٥) في (ب): العدم».
    - (٦) في اصحيحاء (١/ ٢٦٠ رقم ٥٩/ ٢٣١).
    - (٧). في دالمسنده (٢/ ١٣٥ رقم ٤٦٧) دالفتح الرباني؛
    - (A) في (أ): قيا عجباء، (٩) في (ب): قبالتقض،
- (١٠) قلت: الأقرب إلى الصواب: التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه التقض، وبين غسل
   الجنابة فلا يجب، والله أعلم.

# (نهي الجنب والحائض عن المكث في المسجد)

الْمُسْوِدُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّى لا أَجِلُ لَمُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّى لا أَجِلُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّى لا أَجِلُ الْمُسْجِدُ لِتَعَائِضِ وَلا جُنُبِ، رواهُ أَبُو داودُ (''وَصَحْمُهُ أَبْنُ خُزِيْمَةُ ''. [ضعيف]

(وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَلَفَ: قَالَ رسولُ اللّهِ ﷺ؛ إِنَّى لا أَجِلُ الْمَسْجِدَ) أي: دخولُهُ والبقاءَ فيهِ (لِمحائِضِ وَلا جُلْبٍ. رواة ابو داودَ وصحْحهُ ابنُ خزيمةً)، ولا سماعَ لقولِ ابنِ الرفعةِ: إنَّ في رواتهِ متروكاً، لأنهُ قد ردَّ قولَه بعضُ الأندةِ.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجوزُ للحائض والجنبِ دخولُ المسجدِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالَ داودُ وغيرهُ، يجوزُ وكانهُ بنى على البراءةِ الأصليةِ، وأنَّ هذا الحديثُ لا يرفعُها. وأما عبورُهما المسجدَ فقيلَ يجوزُ لقولهِ تعالى: ﴿إِلَّا عَارِي سَيِها﴾ " في الجُنبِ، وتقاسُ الحائضُ عليهِ، والمسرادُ بهِ مواضعُ الصلاةِ.

وأجيبَ بأنَّ الآيةَ فيمنُ أجنبَ في المسجدِ، فإنهُ يخرجُ منهُ للغسلِ وهوَ خلافُ الظاهرِ، وفيه تأويلُ آخرُ.

# جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد

11٣/١٥ ـ وَعَنْهَا ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاهِ

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (١/١٥٧ رقم ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٢/ ١٨٤ رقم ١٣٢٧).

قُلْت: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبيرة (٢/ ٢٧ رقم ١٧١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، (٢/ ٤٤٢).

وضَّف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال كما في االتلخيص الحبير؛ (/١٤٢/).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۱۲/۱ وقم ۱۲۵)، من حديث أم سلمة وهو حديث ضعيف، أيضاً لجهالة أبي الخطاب وعدم توثيق محدوج. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٤٣.

وَاحِدٍ، تُخْطَفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُثَقَقْ عَلَيُو<sup>(١)</sup>، وَزَادَ ابْنُ جِبَّانَ<sup>(١)</sup>: وَتُلْتَقِي أَيْدِينَا. [صحيح]

(وَعَنْهَا) أي: عائشةً (قالث: كَنْتُ أَفْتُسِلُ أَنَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَّاءِ وَلَحِو تَخْتَلِفُ لَيْسِينًا فِيهِ) أي: في الاغترافِ منهُ، (مِنَّ الجِنَابِةِ) بِانَّ الاغتسل<sup>[77]</sup> (متطقًّ عليه، زاة لبنُ حبانً: وتلتقي) أي تلتي (لِيسِينًا) فيو.

وهوّ دليلٌ على جوازِ اغتسالِ الرجلِ والمرأةِ من ماءِ واحدِ في إناءِ واحدِ، والجوازُ هوّ الأصلُ. وقد سلفَ الكلامُ في هذا في بابِ السياءِ.

المُ ١١٤/١٦ ــ وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَائِهُ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْفُوا النِّشَرَّ، ﴿ [ضعيف]

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(1)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٥)</sup>، وَضَعَّفَاهُ.

(وَعَنْ أَبِي هُويِرهُ ﷺ قَالُ: قَالُ وسُولُ قَلْهُ ﷺ: إِنَّ تَشْخَدُ كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَّقِيةً
قَافَسِلُوا قَشْخَرُ)، لأَنْ إِذَا كَانَ تَحَدَّ جَنَابَةٌ فِالأَوْلِى أَنْهَا فِيهِ فَتَرَّعٌ غَسلَ الشعرِ على
قافَسِلُوا الشَّغْرِ بالنَّ تحت كلُّ شعرة جنابةٌ (وَاتَّقُوا الْبَشْرَ. وواهُ الله و داونَ، والسَّومِنْ في وضعَقَافُهُ)، لأَنْ عَنْدُهما من رواية الحارثِ بن وجيدِ بفتح الوادٍ، فجيم فعثناةِ
تحتيدٍ. قال أبو داودُ<sup>(۱)</sup>: وحديثُه منكرُ، وهوَ ضعيتُ. وقال الترمذيُ<sup>(۱)</sup>؛ غريبٌ
لا نموهُ إلَّا منْ حديثِ الحارثِ، وهوَ شعِيتٌ لِيسَ بِذَاكَ.

(0)

البخاري (١/٣٧٣ رقم ٢٦١)، ومسلم (١/٣٥٦ رقم ٢٥٦/١٥).

 <sup>(</sup>۲) في اصحيحه (۳/ ۹۹۰ رقم ۱۱۱۱).

قلت: وأخرجه أبو عوانة (١/١٤/)، وأحمد في «المسند» (١٩٢/٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٦/١ ـ ١٨٧).

قالسنن الخبري، ١٨٢/١٠ ـ ١٨٠٠٠ (٣) في (ب): قلتغتسل، (٤) في قالسنن، (١/ ١٧١ رقم ٢٤٨).

في دالسنة (1/٧/ رقم ١٠/١).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/٦٦ رقم ١٥/١)، وابن عدي في دالكامل؛ (/١٦٢)،
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/٢٦ رقم (٥٩٧)، والبية في معمونة السنة والآثار، ((٢١/١ - ١٤٤٢)،
وفي دالسنة (الكبرى، (١/٧٠/)، والبيغوي في دشرح السنة (١/٨٥/)، كلهم من حديث
المارث بن رجيه، عن مالك بن ديار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريزة عن النبي 難المحارث بن رجيه، عن مالك إن ديار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريزة عن النبي 難
اذار ابن تحت كُلُّ شعرة جناية قبلوا الشعرة، وفي لنفذ : فافساطها وأشق البشرة،

<sup>(</sup>٢) في السنزة (١/١٧٣). (٧) في السنزة (١/١٧٨).

وقال الشافعيُ (\*\*): هذا الحديثُ ليسَ بنابتٍ. وقالَ البيهةيُ \*\*\*: انكرهُ أهلُ العلم بالحديث، البخاريُّ، وأبو واود، وغيرُهُما، ولكنَ في البابٍ من حديثِ عليُ علي موفعاً: همَنْ تركَّ موضعَ شعرة من جنابة للم يضلها أهلَ به كلاً وكذا، فمن نمُّ عاديثُ رابي، فمن نم عاديت راسي ثلاثاً. وكانَ يجرُّهُ. وإسنادهُ صحيحٌ كما قال العصنفُ، ولكنَ قالَ أبنُ كثيرٍ في الارشاو: إنَّ حديثُ عليَّ هذا بنُ روايةِ عطاءِ بنِ السائبِ وهو سيِّءُ الحفظِ. وقال النوويُ \*\*؟: إنهُ حديثُ ضعيفًا.

قلفُ: وسبُ اختلافِ الألمةِ في تصحيحو وتضعيفو: أنَّ عطاءَ بنَّ السائبِ اختلط في آخرِ عموه، فعنُ رَوَى عنهُ قَبْلَ اختلاطو فروايتهُ عنه صحيحةً، ومَثْ رَوى عنهُ بعدُ اختلاطهِ فروايتُهُ عنهُ ضعيفةً. وحديثُ عليُ<sup>(1)</sup> هذا اختلفوا هلُ رواهُ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر في التلخيص؛ (۱/۱٤٢ رقم ١٩٠).

٢) في المعرفة السنن والآثارة (١/ ٤٣٢).

وقَّالَ فِي السَّنَقُ الكبرىَّ» (١/ ١٧٥): انتفرَّد به موصولاً الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلُّموا فيه،

وقال ابن أبي حاتم في العلل؛ (٢٩/١): قال أبي: هذا حديث منكر. والحارث

ضعيف الحديث؛ قلت: وللحديث شواهد، من حديث عائشة، وأبي أيوب، وعلي ولكنها ضعيفة لا تقوى

على دعم حديث أبي هريرة.

أما حليث عائشة ققد أخرجه أحمد في اللمسنده (١١٠/١١) بلفظ: الجمئوتُ
 رأسي إجماراً شديداً، فقال النبي ﷺ: فإ عائشة أما علمتِ أن على كل شعرة جنابة،
 وفي سنده ميهم وباقى رجاله ثقات.

أَبْتَمَرْتُ رأسي: أي: جمعته وضفرته، يقال: أجمر شعره إذا جعله ذوابة، والذوابة الحَميرة، لأنها جُمُّرَت، أي: جُمِعَتْ. ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، (١/ ٢٩٣).

وأما حديث أي أبوب نقد أخرجه ابن ماجه في «السن» (١٩٦٨) وقم ٩٩٥)، بلفظ:
 «المسارات الدخش، والجمعة إلي الجُمنة وأذاة الأمائة عَلَّارَة لله بينها، قلت: وما أداء
 «المسارات الدخس الجمائة فأد حدث كل شعرة جاباته، وفي سنده انفطاع. فقد قال أبي حاتم في «المتراسل» (١٠٠٥): فلم يسمع إبر سفيان من أبي أبوب شياة.

<sup>(</sup>٣) في (المجموع) (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمَّد في المسندة (١/٩٤)، والدارمي (١/١٩٢)، وأبو داود (١/٢٢) رقم =

قبلَ [اختلاطه](۱) أو بعده، فَلِذَا اختلفُوا في تصحيحهِ وتضعيفهِ. والحقُّ [الوقوف](۱) عنْ تصحيحهِ وتضعيفهِ حتَّى يتبيَّنُ الحالُّ فيه، وقبلُ: الصوابُ وقلَّهُ على عليُّ هج.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميع البدنِ في الجنابةِ، ولا يُغْفَى عن شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوَ إجماعُ إلا المضمفةُ والاستنشاقُ ففيهما خلاق، قبل: يجبانِ لهلنا الحديثِ، وقيلَ: لا يجبانِ لحديثِ عائشةً ـ الذي تقلَّمُ وميمونةً ـ وحديثُ إيجابهما هذا غيرُ صحيعِ ولا يقاومُ ذلكُ.

وأما أنهُ ﷺ توضأ وضوءة للصلاةِ، ففعلٌ لا ينهضُ على الإيجابِ، إلا أنْ يقالُ: إنهُ بيانُ لمُجملٍ، فإنَّ الغسلُ مُجملٌ في القرآنِ بيئُهُ الفعلُ.

١١٥/١٧ \_ وَلأَحْمَدَ (٢) عَنْ عَائِشَةً عَلَيْنَا مَوْهُ، وَفِيهِ رَادٍ مَجْهُولٌ. [ضعيف]

(والاحمد عن عائشة نحوّهُ. وفيه راهِ مجهولٌ). لم يذكر المصنفُ الحديثُ في «التلخيص»، ولا عَيْنَ مَنْ فيهِ. وإذا كانَّ فيهِ مجهولُ فلا تقومُ بهِ حجةً. وأحاديثُ الباب عدَّثُها سبعة عشرَ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۲۶۷)، وأبن ماجه (۱۹۲۱) رقم (۲۹۵)، والبيهتي (۱/۵۰۱)، وأبر نميم في «العلمية» (۲۰۰٪) عنه من النبي ﷺ قال: هن ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبيها ماه قتل الله تعالى به كلى وكله: فمن تم عاديت شعر رأسي، وكان يكثر شعرة. قال بن حجر في «التاخيم» (۱/۲۶۲): «الصواب وقفه على علي». قالمحبيث شعيف، مشقد النوري والألباني. انظر: «الضعيفة (رقم ۳۶۰»).

<sup>(</sup>١) في (ب): االاختلاط).

<sup>(</sup>٢) في (ب): اللوقف.

 <sup>(</sup>٣) مَن «السند» (٢٠/١١ ـ ١١١٠).
 قلت: وأروده الهيئيي في «المجمع» (٢٧٢/١) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
 إلا أن في رجادً لم يسم.
 وحيدً للم يسم.
 وقد تقدم (آلكلام عليه أيضاً عند شرح الحديث رقم (٢١٤/١٦).

## [الباب الناسع] بابُ التيمُّم

التيثُمُ هِنَ فِي اللغةِ: القصدُ. وفي الشرعِ: القصدُ إلى الصعيدِ لمسحِ الوجهِ واليدينِ بنيَّةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوِها. واختلف العلماءُ هلِ التيشُمُ رخصةً ال عزيمةُ؟ وقبلَ: هوَ لعدم الماءِ عزيمةً، وللعلدِ رخصةً.

# (جواز التيمُّم بجميع أجزاء الأرض

المَّمَالِيَّ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمَاً، لَمْ يُمْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي: نُصِرْتُ بَالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلَتُ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَعَلَهُوداً، فَأَلِمَنَا رَجُلِ أَذْرَتُهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصِلُ، وَذَكَرَ الْحَلِيثُ<sup>()</sup>. [صحيح]

(غَنْ جَابِينِ) هَوْ إِذَا أَطْلَقَ [جابرُ<sup>177</sup> (بِنْ عَبِدِ لللّهِ، أَنْ النَّبِينَ ﷺ قَالَ) متحدثًا بنعمةِ اللهِ ومبيّناً لاحكامِ شريعتو، (التَّغِيثُ) مُنْاِتَ الفَاعَلُ للعلمِ بهِ (هَفَسَا) اي: خصالاً، أَوْ فضائلُ، أو خصائص، والآخرُ يناسبُ. قولُهُ: (لِم يُغَطَّفُونُ لَمَدَ قَبْلِي)، ومعلومُ أَنْهُ لا يُعطَاهِنَّ أحدٌ بعدَهُ، فتكونُ خصائص له؛ إِذْ الخاصةُ ما توجدُ في الشيءِ ولا توجدُ في غيرٍه.

 <sup>(</sup>۱) كان ينبغي على المصنف كلله أن يقول بعد قوله: توذكر الحديث، متفق عليه.
 البخاري (۲۰۵۱ وقم ۳۳۰) و(۳/۱۲۰ وقم ۴۳۱) و(۲/۲۰ وقم ۲۲۱۲)، ومسلم (۳۰۲۱ وقم ۲۲۱۲)، ومسلم

قلت: وأخرجه أحمد في االمسندة (٣/ ٣٠٤)، والبيهقي في االسنن الكبرى، (١٩٢/١) و(٢٩١/١) و(٢٩١/١)، وأبر نعيم في اللحلية، (١٣١٨).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).

ومفهومُ العددِ غيرُ مرادٍ لأنهُ قد ثبتُ أنهُ أعطيَ أكثرَ منَ الخمسِ. وقدَ عنَّما السيوطيُّ في «الخصائصِ! فبلغتِ الخصائصُ زيادةَ على المائتينِ، وهذا إجمالُ نشَلُهُ، (تُصِيرَتُ بالرُّعْبِ)؛ وهوَ الخوفُ (مسِيرَةَ شَهْدٍ) أي: بيني وبينَ العدرٌ مسافةً شهر.

واخرج الطبراني (''): انصرتُ بالرُّمبِ على عدرٌي مسيرةَ شهيرينَ. وأخرجَ إيضاً ''' تفسيرَ ذَلكَ عن السائب بن يزيد [بلفظاً ''': شهرٌ خلفيٌ، وشهرٌ أماميً. قبلُ: وإنما جعلُ مسافةً شهرٍ لأنهُ لم يكنُ بينُ 瓣 وبينَ أحدٍ من أعدائو أكثرُ منْ هذهِ المسافةِ، وهي حاصلةً لهُ وإنْ كانَ وحدّ، وفي كونِها حاصلةً لأمتِهِ خِلاكْ.

(وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ عَسْجِداً) مرضعُ سجودٍ، ولا يختصُّ بهِ موضعٌ دونَ غيرٍه، وهذهِ لم تكن لغيرهِ ﷺ كما صرِّح به في روايةٍ<sup>(١)</sup>: وكانَّ مَنْ قَبْلِي إنما كانوا يصلُّون في كنائِسهم، وفي أخرى (١٠): اولم يكنَ أحدٌ منَ الأنبياءِ يصلُّي حتى يبلغَ محرابَهُ؛ وهوَ نصُّ [على أَلْ الله لمن عن مله الخاصيَّةُ لا حدٍ منَ الله المالةِ أي: مظهِّرةٌ تستباعٌ بها الصلاةً.

وفيه دليلُّ أنَّ الترابُ يرفعُ الحدثُ كالماءِ لاشتراكهمَا في الطهورية، وقد يمنعُ ذلكُ، ويقالُ الذي لهُ منَ الطهوريةِ استباحةُ الصلاةِ بهِ كالماءِ. ويدلُّ على جوازِ التيمم بجميع أجزاءِ الأرضِ، وفي روايةٍ: فوجُمِلَتُ لي الأرضُ كُلُها،

- أخرج الطيراني كما في المجمع الزوائدة (٢٥٩/٨) عن ابن عباس قال: المصر رسول الله 器 بالرعب على عدوً مسيرة شهرين !.
  - وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.
- (٢) أي: الطبراني كما في دمجمع الزوائدة (٢٥٩/٨)، وقال الهيشمي: وفيه إسحاق بن
  عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.
  - (۳) نی (ب): دبانه؛
- (3) أخرجها أحمد في اللمستدة (٢٢٢/٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصله في الصحيحين؛
- (٥) أخرجه البزار من حديث ابن عباس كما في «مجمع الزوائدة (٨/ ٢٥٨) وقال الهيشمي:
   ويه من لم أعرفهم.
  - (٦) زيادة من (ب).

ولأمتي مَسْجِداً وَظَهُوراً»، وهوَ منْ حديثِ إبي أمامةً عندَ احمدَ<sup>(١)</sup> وغيرِه.

وأما من منع مِن ذلك مسئولًا بقوله في بعض روايات االصحيح: «وجُولَتُ تُونِيَّهَا طَهُوراً» اخْرَجَهُ مسلم (۱)؛ فلا دليل قيه على اشتراط التراب لما عرفت في الأصول من أنَّ ذكر بعض أقراد العام لا يُحقَّصُ به، ثمّ هو مفهومُ لقب لا يعملُ به عنذ المحقّين، نعم في قوله تعالى في ايّة التيمم في المائدة: ﴿فَيَسَمُّوا سَيِمًا مَسِيمًا مَسِيمًا مَسِيمًا مَسِيمًا مَسِمًا مَسِمًا مَسَمَّا المَسْمُونُ المُورَاةُ الترابُ مَسِمًا مُنْ الله وذلك أنَّ كلمة مَنْ للبعيضِ كما قال في «الكشاف»(۱)، حيث قال: فإنَّهُ لا يقهمُ أحدُ من المرب قول القائلِ مسحتُ برأسي من الدهنِ، ومن التراب، إلَّا معنى البعيضِ، اهـ.

والتبعيضُ لا يتحققُ إلَّا في المسحِ مِنَ الترابِ، لا منَ الحجارةِ ونحوِها.

(فليُسا رجلِي) هوَ للمعومِ في قرةِ كلِ رجلٍ (ادركلهُ الصلاةُ فليصلُ) أي: على كلِّ حالٍ وإنَّ لم يجدُ مسجداً ولا ماءً، أي: بالتيمم، كما يُشِثُهُ روايةُ أبي أمامةُ (\*): افليُما رجلٍ منَ أحتي أدركتُهُ الصلاةُ فلم يجدُ ماءً وجدَ الأرضُ مسجداً وظهوراً)، وفي لفؤلًا (\*): افعندُ، ظَهُورُه ومشجِدُهُ، وفيهِ أنهُ لا يجبُ على فاقدِ الماءِ طلبه (وفكنَ الحديثُ) أي: ذكرَ جابرٌ بقيةً الحديث، فالمذكورُ في الأصلِ اثنتانِ ولنذكرُ

فالشائفة: قولُه: (وأجلَّتْ لي الغنائم)، وفي رواية: (المغانم). قالُ الخطابيُّ: كانَ مَنْ تقلُمُ [أي: منَ الأنبياء] ﴿ على ضربينِ: منهمُ مَنْ لم يُؤذَنْ له

 <sup>(</sup>١) في المسندة (٢٤٨/٥) ورجاله كلهم ثقات إلا سيّاراً الأمري وهو صدوق.
 (٢) في الصحيحة (٢/ ٣٧١ رقم ٢٣٢/٥) من حديث حديقة.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٦. (٤) للزمخشري (١/ ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهتي في االسن الكبرى؛ (٢١٢/١)، وقال اللهجي في المهلب؛ في الختصار السنن الكبرى، (٢٢٣/١ وقم ٧٩٩): اوواه التومذي من حديث أسباط عن النيمي وصحمه.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٨٧/٣) رقم ٧) الفتح الرباني، ووجاله كلهم ثقات إلا سيَّاراً الأموي وهو صدوق وقد تقدم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ).

في الجهادِ فلمْ تكنُّ لهمْ مغانمُ، ومنهمْ من أَذِنَ لهمْ فيهِ، ولكنْ إذا غَنِمُوا شيئًا لم يحلُّ لهمْ أنْ يأكلُو، وجاءتْ نارٌ فاحرقَتُهُ.

وقيل: أُجِيرٌ لَيَ التصرفُ فيها بالتنفيلِ والاصطفاءِ، والصرفِ في الغانمينَ، كما قالَ اللّهُ تعالى: ﴿ قُلِ ﴾ الأنتالُ بِقَو زَالتِشْولِ ﴾ (١٠)

والرابعة: قولُدُ: ﴿ وَاعطِيتُ الشَّفَاعَةَ، فَدْ عَدْ فِي الشَّرِعِ الشَّفَاعَاتِ اثْنَتِي عَشْرَ الشَّفَاعاتِ اثْنَتِي عَشْرَ اللهِ وَإِنْ كَانَ بَعْض أَنُواعِها عَشْرَ شَفِّ اللهِ وَإِنْ كَانَ بَعْض أَنُواعِها يَكُونُ لَغْيِرِه، ويحتملُ أَنَّهُ ﷺ أَرَادَ بِهَا الشَّفَاعَةُ العَظْمَى \* أَنَّ فِي الرَاحِةِ النَّاسِ [مَنَ] \* يَكُونُ لَغْيِرِه، ويحتملُ أنَّهُ ﷺ اللهِ قَالِمَ اللهُ اللهُ لَا اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ الكَامُ اللهُ ا

والخامسة: قرلُهُ: (وكانَ النبيُّ يُبعثُ في قزيو خاصةً، ويُعثثُ إلى الناسي كافةًا؛ فعمومُ الرسالةِ خاصَّ بو هي، واما نوعُ فإنهُ بعثُ إلى قومو خاصةً. نعمُ صارَ بعدَ إغراقِ مَنْ كلَّبُ بهِ مبعوناً إلى الهلِ الأرضِ، لأنهُ لم يبقَ إلاَ مَنْ كانَ كانَ مؤمناً بو، ولكنَّ ليسَ المعمومُ في أصلِ البعثةِ، وقيلَ غيرُ ذلك. وبهذا عرفتَ إنهُ هي مختصُّ بكلُّ واحدةٍ منْ هذهِ الخبسِ، لا أنهُ مختصُّ بالمجموعِ. وأما الأفرادُ فقدْ شاركُ غيرُهُ فيهَا كما قيلَ: فإنهُ قرنُ مردودٌ.

وفي الحديث فوائدٌ جليلةٌ مينَّةٌ في الكتبِ المطوَّلَةِ، وكان ينبغي للمصنفِ أن يقول بعدَ قولِهِ: "وذكرَ الحديثَ»، متفقٌ عليهِ، ثمَّ يعطتُ عليهِ قولَهُ: وفي حديثِ حنيفة إلى آخرهِ، لأنهُ بقي حديثُ جابِزِ غيرَ منسوبٍ إلى مُخْرِجٍ وإنْ كانَ قد فهمَ أنهُ متفَّ عليه لعطفِ [الحديث الثاني أعني قوله]<sup>(6)</sup>:

١١٧/٧ ـ رَفِي حَدِيثِ خُذَيْفَةً ﴿ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١٠): اوَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهْرِراً، إِذَا لَمْ تَجِعِ الْمُنَاءَ، [صحيح]

[(حديثُ حنيفة عندَ مسلمٍ: وَجُعِلَتْ تُرْبِتُها لَنَا طَهُوراٌ إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ)](٧)،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ١.

 <sup>(</sup>٢) انظر: كتاب قالشفاعة للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي فقد أجاد وأفاد.

<sup>(</sup>٣) في (أ): دعن، (٤) في (أ): دالذي،

 <sup>(</sup>۵) زیادة من (۱).
 (۱) في اصحيحه (۱/۲۷۱ رقم ٤/٢٢٥).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

هذَا القيدُ قرآنيٌ معتبرٌ (١) في الحديث الأول كما سَّناهُ.

٣/ ١١٨ - وَعَنْ عَلِيٌّ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢): ﴿ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً ٩. [حسن]

(وَعَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْدَ أَحَمدُ: وجُعِلَ الترابُ لي طهوراً)، هوَ وما قبلَهُ دليلُ مَنْ قالَ إنهُ لا يجزىءُ إلا الترابُ، وقد أجيبَ بما سلفَ منْ أنَّ التنصيصَ على بعض أفرادِ العام لا يكونُ مخصَّصاً معَ أنهُ منَ العملِ بمفهوم اللَّقبِ، [ولا يقولُه]٣٠٠ جمهورُ أَنْمَةِ الأصولِ، ولكن الدليل على تعيين التراب ما ُقدَّمناهُ في الآية.

# تعليم النبي على التيمم لعمّار

١١٩/٤ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﴿ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ في حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدَ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا،، ثُمُّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَةٌ, عَلَيْه (1). [صحيح]

وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>: الوَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بهمًا وَجْهَهُ وَكُفَّيْهِ، [صحيح]

يشير إلى قوله تعالى في [سورة المائدة: ٦]: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَ (1) أَوْ عَلَىٰ سَغَرِ أَوْ جَآةَ أَحَدٌ مِنكُمْ بِنَ ٱلنَالِطِ أَوْ لَنَسْتُمُ ٱللِّسَاتَة فَلَمْ يَجَدُوا مَنَكَ فَتَيَكُمُوا صَهِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَخُوا بُوجُوبِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يَنْـذُّهُ.

في «المسند؛ (٩٨/١)، وصحَّح الشيخ أحمد شاكر إسناده.

قلت: وأخرجه البيهقي في االسنن الكبرى؛ (٢١٣/١ ـ ٢١٤). **ن**ى (أ): دولا يقول به». (٣)

البخاري (١/ ٥٥٥ رقم ٣٤٧)، ومسلم (١/ ٢٨٠ رقم ١١٠/ ٣٦٨). (1) قلت: وأخرجه أبو داود (٢/٧٢/ رقم ٣٢١)، والنسائي (١/ ١٧٠).

في اصحيحه (١/ ٤٤٣). (0)

## ترجمة عمَّار بن ياسر

(وَعَنْ عَمَّارٍ)(١) بفتح العينِ المهملةِ، وتشديدِ الميم، آخِرَهُ راءً.

هو أبر البقظانِ عمَّارُ (بِنُ يلسرٍ) بمثناةِ تحتيةٍ، وبعدَ الألفِ سينٌ مهملةٌ مكسورةٌ، فراة. أسلمَ عمَّارُ قديماً، وعُلْبٌ في مكة لـ من الكفار عا<sup>(٢)</sup> على الإسلام، وهاجر إلى الحيثة، ثمَّ إلى العدية، وسمَّا، ﷺ الطهيبَ والمعلَّب، وهوَ من المهاجرينَ الأولينَ، شهدَ بدراً والمشاهدَ كلَّها، وقُتل بصفَّينَ معَ عليٌ ﷺ وهرَ ابنُ ثلاث [وسبعينَ] أن سنةً، وهوَ الذي قال لهُ ﷺ: تَقَتْتُلُكَ الفِتَةُ

﴿قَانَ: يَعَقَيْنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي حاجِةٍ فَلْجَنْبُكَ)؛ أي: صرتُ جُنُباً، وتَدُمْنَا أنْ يَقَالُ: أَجِنَ الرَجِلُ صَارَ جُنِياً، ولا يَقَالُ: اجِنبَ، وإنْ كَثَرَ فِي لَسَانِ الفَقهاءِ (قلمُ لَجِدِ العَامَ فَلَمُوعُكُ) بِفَتِحِ المَثناةِ الفَوْقَيْقِ، والعَبِم، وتشديد الراء، فَخَيِنَ

- قلت: وأخرجه مسلم (/ ۲۸ وقم ۲۲۸/۱۱)، وأبو داود (۲۸/۱۱ رقم ۲۳۳)، والترمذي (۲۸/۱۱ رقم ۱۲۵؛، والنسائي (۲۰/۱۱ رقم ۳۱۲) و(۲۸/۱۱ رقم ۳۲۲)، واين ماجه (۱۸/۱ رقم ۲۵۹).
- (1) انظر ترجت في: طبقات ابن سعده (٣٤٦/٣ عـ ٢٤٢)، وطالتاريخ الكبيره (٢٥/٧ رقم ١٩٠٨)، ومحلية الأولياء (١٩٧٨ - ٤٣٤ رقم ٢٦٢)، والإصابق (٤٤/٣ عـ ٥٥ رقم ١٩٦٩)، والاستيماب (٢٢٤/٨ ع. ١٩٦٣ رقم ١٨٦٣)، والتهذيب الأسماء واللفات (٢/ ٢٠٨ - ٨٦ رقم ٢٠٩)، والعقد الثمين (١/ ٢٧٩ وقم ١٠٤٥ رقم ١٠٤٥)، وتاريخ بغناء (١٠/١).
  - ) زیادة من (أ).
  - (٣) في (أ): «وتسعين»، وهو مما قبل في سنة قتله.
- (٤) أخرجه مسلم (٢٢٣١/٤ رقم ٢٧١٣/٢)، وأحمد في «المستنه (٢٨٩/١، ٢٠٠٠)
   (٣١٥)، والبيهتي في «السنن الكبرى» (١٨٩/٨)، والبنوي في تشرح السنة» (١١٤/١٤)
   رقم ٢٩٥٧).
  - من حديث أم سلمة علياً.

فلت: وقد رؤاه جماعةً من الصحابة، (منهم): أبو سعيد الخدري، وقتادة بن التعمان، وأبو هريرة، وهبد الله بن عصور بن العاص، وعشان بن طفان، وحليفة، وإلير أبوب، وأبو رافع، وخزيمة بن ثالث، ومعارق، وعسرو بن العاص وغيرهم. وقد قت بخرجها في كابيا: وإعلام الأنام بطائد الإسلام، باب اللتين، أعاننا الله على إشاء. معجمة، وفي لفظ: انتمدُّكتُ ومعناه: تقلِّتُ (في الصعيد كما تتمرُغُ الداؤهُ، المُ النيث النبع ﷺ فتكونُ ذلك له فقال: إنَّما كان يكفيك أنْ تقول) أي: تعمل ر والقولُ يطلقُ على الفعل، كقرابِهم: قالَ بينو مَكلًا. (ويَتَلِكُ هَكَا) بَيَّتُهُ بَعْرَاهِ: (لامْ صُوبَ بينية الأرضَ ضريةً ولحدةً، لمُ هسَّع قشمالَ على اليمين، وظاهر كليه ووجههُ. متفقً عليه) بينَ الشيخين (واللفلا لمسلم).

استمعلَ عمارٌ القياسُ، فرأى أنهُ لما كانُ الترابُ نائباً عنِ الفسلِ فلا بدُّ منْ عمومو للبدن، فأبانَ لهُ ﷺ الكيفيةَ التي تجزئه، وأراهُ الصفةَ المشروعة، وأعلمهُ أنها التي فُرضتُ عليه، ودلُّ أنهُ يكفي ضربةُ واحدةً، ويكفي في البدينِ مسحُ الكفين، وأنَّ الآيةَ مجملةً بيَّعها ﷺ بالاقتصارِ على الكفينِ.

وأفادَ أن الترتيبَ بينَ الوجهِ والكفينِ غيرُ واجبٍ، وإنَّ كانتِ الواوُ لا تفيدُ الترتيب، إلَّا أَتُهُ قَدْ وردَ العطفُ في روايةِ لللبخاري] أنَّ للرجِهِ على الكفينِ بنهُ، وفي لفظِ لأبي داودً<sup>(17)</sup>: «إثمَّا أ<sup>47</sup> ضربَ بشمالهِ على يعينو، وبيمينو على شمالِهِ على الكفينِ، ثمَّ مسحَ وجهَهُ،

وفي لفظ للإسماعيليّ ما هوَ أوضحُ من هذَا: «إنما يكفيكَ أنْ تضربُ بيديكَ على الأرضِ، ثم تنفضهُما، ثم تمسحُ بيمينِك على شمالِكَ، ويشمالكَ على يمينكَ، ثمّ تمسحُ على وجهكَ، ودلَّ [على](<sup>())</sup> أن التيممَ فرضُ مَنْ أجنبَ ولمْ يجدِ الماءَ.

وقدِ اختُلفَ في كميةِ الضرباتِ وقدرِ التيممِ في البدينِ: فذهبَ جماعةً منَّ السلمِ وقدِ اختُلفَ منَ السلمِ الله الله كفي الضربةُ الواحدةُ، وذهبَ إلى النَّها لا تكفي الضربةُ الواحدةُ، وذهبَ إلى النَّها لا تكفي الضربةُ الواحدةُ جماعةُ منَ الصحابةِ ومَنْ بعلَهم، وقالُوا: لا بدُّ منْ ضربتينِ؛ للحديثِ الآتي قريبًا، والذاهبونُ إلى كفايةِ الضربةِ جمهورُ العلماءِ وأهلُ الحديثِ، عملاً بحديثِ عمَّارٍ، فإنهُ أصبحُ حديثٍ في البابٍ، وحديثُ الضربتينِ بأتي

<sup>(</sup>١) في (ب): اني البخاري،

<sup>(</sup>٢) في (السنن) (١/ ٢٢٧ .. ٢٢٨ رقم ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب). (٤) زيادة من (أ).

[على]<sup>(۱)</sup> انهُ لا يقُوى على معارضته، قالُوا: وكلُّ ما عدًا حديثِ عمارٍ فهوَ [إمًا]<sup>(۱)</sup> ضعيف، أو موقوفٌ كما يأتي.

وأما قَدُرُ ذَلِكَ فِي اللَّذِينِ فَقَالَ جَمَاعةٌ مِنَ العَلماءِ وأهلُ الحديثِ: إنهُ يَحْفي فِي اللَّذِينِ اللَّه اللَّذِينِ الحديثِ عمارٍ هَذَا. وقد رويتُ عن عمارٍ رواياتٌ بخلافِ هَذَا، لكن الأصحُّ ما في الصحيحينِ، وقد كانَ يُغْتي بو عمارٌ بعد موتِ النبي هُ اللَّه وَقَالَ آخرونَ: إنها أَنْجَبُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ومنْ ذلك اختلائهم في الترتب بينَ الرجهِ واليدينِ، وحديثُ عمارِ - كما عرفتَ ـ قاضٍ بأنَهُ لا يجبُ، وإليهِ ذهبَ مَنْ قالَ: تكفي ضريةً واحدةً، قالوا: والعطفُ في الآيةِ بالواوِ لا ينافي ذلكَ. وذهبَ مَنْ قالَ بالضريتينِ إلى أنهُ لا يدُّ منَ الترتب بتقديم الوجهِ على اليدينِ، واليعنى على اليسرى.

وفي حديث عمارٍ دلالةً على أنَّ المشروعَ هوَ ضربُ الترابِ. وقالَ بعدم إجزاء غيرهِ الهادويةُ وغيرُهم؛ لحديثِ عمارٍ هذَا، وحديثِ ابنِ عمرُ الآتي. وقالَ الشافعيُّ: يجزىءُ وضعُ يدو في الترابِ لأنَّ في إحدى روايتي تبمُّمهِ هُمِّ منَّ الجدارِ أنَّهُ وضعَ يدهُ.

(وفي رولية) أي: من حديثِ عمارٍ (المبخاريّ، وضوبٌ بكفّيهِ الارضَ، ونفخَ فيهمّا، ثمّ مستخ بهمّا وجهَهُ وكفّيهِ) أي: ظاهرَهما ـ كما سلفّ ـ وهرُ كاللفظ الأولِ إلّا أنُهُ خالفهُ بالترتيبِ وزيادةِ النفخِ، فأما نفخُ الترابِ فهرَ مندوبٌ، وقيلَ: لا ينبُ، وسلفّ الكلامُ في الترتيبِ

وهذا التيممُ واردٌ في كفايةِ الترابِ للجُنُبِ الفاقدِ للماءِ، وقدْ قاشُوا عليهِ الحائض والنفساء، وخالفَ فيهِ ابنُ عمرَ وابنُ مسعودٍ. وأما كونُ الترابِ يرفعُ الجنابةً أنْ لا؟ فسياتي في شرح حديثِ أبي هريرةً وهو [حديثُ مائةِ وتسعة عشراً <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).
 (٤) في (أ): قالحدیث السادس».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

#### (التيمم ضربة للوجهِ والكفين)

١٢٠/٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (النَّيَهُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرَبَةً لِلْوَجْوِ، وَضَرِيّةً لِلْيَذِينِ إِلَى الْمِرْقَقِينَ.
 أَصْوَبْتَانِ: ضَرَبَةً لِلْوَجْوِ، وَضَرِيّةً لِلْيَذِينِ إِلَى الْمِرْقَقِينَ.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (١).

(وَعَنِ النِّنِ عُمَنَ ﴿ مُثَالًا مُعَلَّا مُسُولُ لللَّهِ ﷺ التيمةِ ضُربتانٍ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ إلى المرفقين، رواة الدارقطشيُّ)، وقالُ في سنتِ عقبٌ روايدِ: ووقفُ يحيى القطانُ وهشيمٌ وغيرُهما، وهرَ الصوابُّ اهـ.

ولذًا قال المصنفُ: (وصفح الألمة وقفقة) على ابن عمرَ. قالُوا: وإنهُ مِنْ كلامو، وللاجتهاد مسرحٌ فني ذلكَ، وفي معناهُ عدةُ رواياتٍ كلّها غيرُ صحيحةٍ، بل إمَّا موقوفةً أوْ ضعيفةً، فالمُمدةُ حديثُ عمارٍ، وبو جزمَ البخاريُّ في صحيحه<sup>؟؟</sup> [نقال]<sup>(1)</sup>: (باتِ التيم للوجهِ والكلينِ).

قال المصنف في «الفتحه<sup>(ه)</sup> «أيّ: هرّ الواجبُ المجزى؛، وأتى بصيغةِ الجزم في ذلك ـ معّ شهرةِ الخلافِ فيهِ ـ لقوةِ دليلهِ، فإنَّ الأحاديثَ الواردةَ في صغةِ التيمم لم يصعَّ منها سِوَى حديثِ أبي جُهَيَم<sup>(٧)</sup>، وعمارٍ<sup>٧٧</sup>، ومَا عداهُما فضعيفُ أو مختلفُ في رفعو وَرَقْفِهِ، والراجحُ عدمُ رَفعهِ.

<sup>(</sup>١) في االسنن؛ (١/ ١٨٠ رقم ١٦).

قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى؛ (٢٠٧/١).

 <sup>(</sup>۲) قال الدارقطني: «كلما رواه علي بن ظبيان مرفوعاً. ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما. وهو الصواب؛ اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص؟ (١٥١/٦ رقم ٢٠٧): اوهو ضعيف \_ علي بن ظبيان \_ ضعفه ابنُّ القطان وابن معين وغير واحد، اهـ. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٤٤/١) الباب الخامس.(٤) في (أ): «قال».

<sup>((0) (1/333).</sup> 

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١/ ٤٤ وقع ٣٣٧)، ومسلم (٢/ ٢٨٧ وقع ٢٩/ ٣٦٠). عن الأعرج، قال: مسعمت تميراً مول ابن عباس قال: أقبات أنا وعبد الله بن يسار حتى وعلنا على أبي المتحقق مها المحارب بن الشمنة الأمساري قفال: أقبل النبي على من نمو يقر جميل للقياة رُجُل تُسلَم عليه للم يُرَّدُ عليه النبي على حمل أقبل على الجعار لفتمة بروجهو ويدية ثمرًا وقال الشلام.

٧) تقدم تخريجه رقم (١١٩/٤).

فأما حديثُ إبي جهيمٍ فوردَ بذكوِ البدينِ مجمَلاً، وأما حديثُ عمارٍ فوردَ بلفظِ الكفين في «الصحيحين»، وبلفظِ المرفقينِ في «السنن»، وفي روايةِ: إلى نصفِ الذراع، وفي روايةٍ: إلى الآباطِ.

ناما رَوايةُ المرفقين، وكلا نصفُ الذراع ففيهمَا مقالٌ. وأما روايةُ الأباطِ فقالُ الشافعيُّ وغيرهُ: إنْ كانَ ذلكَ وقعَ بامرِ النبيُّ ﷺ فكلُّ تبشَّم صحَّ عن النبيُّ ﷺ بعدَه فهوَ ناسخٌ لهُ، وإنْ كانَ وقعَ بغيرِ أمرو فالحجةُ فيما أمرَّ بو. ويؤيدُ روايةُ الصحيحين، في الاقتصارِ على الوجو والكفينِ أنَّ عماراً كانَ يفتي بعدَ النبيُّ ﷺ بذلك، وراوي الحديثِ أعرفُ بالمرادِ بهِ مِنْ غيرو، ولا سبَّما الصحابيُّ المجهدة اهد.

#### (الصعيدُ وضوء المسلم ما لم يجد الماءَ)

الله ١٢١/٦ ــ وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّمْجِيدُ وَضُوءَ النَّسَلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ صَنْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْتِقِ اللَّهَ وَلَيْمِتُهُ يَشَرِتُهُ. [حسن]

رَوَاهُ الْبَزَّارُ(١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ(٢)، لكِنْ صَوَّبَ الدَّارِقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ(٣).

(وَعَنْ أَبِي هُرْدِوْةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الصَعِيدُ) هِرَ عَندَ الأَكْثرينَ الترابُ. رعنُ بعضِ أتمةِ اللغةِ أنهُ وجهُ الأرضِ تراباً كانَ أو غيرَهُ، وإذْ كانَ صخراً لا ترابُ عليه، وتقلَّم الكلامُ في ذلكَ، (وضوهُ المسلم، وإنْ لم يجيد الماءً عشرَ سنين)، فيه دليلٌ على تسميةِ التيمم رضرماً، (فإذا وجدًا) أي: المسلمُ (الماءً قليقُ اللهُ وَلَيُوسُتُهُ يَشَوَتُهُ. وواهُ العِزارُ وصحُحهُ ابنُ القطانِ)، تقدَّم الكلامُ على ضيطِ الفاظِهما، والتعريفِ بحالِهما، (لكنْ صوّبُ الدافِقطينُ إرسالة)،

#### (١) (١/١٥٧ رقم ٣١٠) اكشف الأستارة.

وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم المقدمي ثقة معروف النسب. وأورده الهيئمي في قمجمع الزوائده (١/ ٢٦١) وقال: ورجاله رجال الصحيح. (٢) ذكر ذلك الزيلمي في انصب الرابة، (١/ ١٥٠).

تكر ذلك الشوكاني في انيل الأوطارة (١/ ٢٥٩).

قالَ الدارقطنيُّ في كتابِ «العلل»: إرسالُهُ أصحُّ.

وفي قولو: (إذا وجد الساء) ولّبِلُ على أنهُ إنَّ وبدَ الماءَ وجبَ إمساسُهُ بَشَرَهُ، (قصَّكَ) (() بو مَن قال: إذَّ الرابَ لا يرفعُ الحدث، واذَّ المرادَ أنْ يصهُ بَشَرَهُ، لما سلق منْ جنابؤ، فإنها باقيةً عليها، وإنما أباح لهُ الترابَ للملاةِ لا غيرُ، وإذا فرغَ منها عادَ عليه حكمُ الجنابؤ، ولما قالُوا: لا بدَّ لكلَّ صلاةٍ من تيشُم. واستدلُوا بحديثِ عمروِ بنِ العاص (() وقولُهُ ﷺ لهُ: اصطَّبتَ باصحابكَ وأنتُ جُنُبٌ، وقولُ الصحابةِ لهُ ﷺ: إنَّ عَمْراً صلَّى بهمْ وهوَ جنُبٌ، فاقرَّهمْ على تسميتِه جُنُاً.

ومنهم من قال: إنَّ الترابَ حكمُهُ حكمُ الماءِ يوفعُ الجنابة ويصلّي بهِ ما شاءً، وإذا وجدُّ الماءَ لم يجبُ عليهِ أنْ يسمهُ إلا للمستقبلِ منَ الصلاةِ، واستللُوا بأنهُ تعالى جملهُ بدلاً عنِ الماءِ فحكمهُ عمكمهُ، وبأنهُ ﷺ سمَّاءُ طهوراً، وسمَّاهُ وضوءاً .. كما سلف قرياً.

والحقُّ انَّ النيمة يقومُ مقامَ المعاءِ، ويرفعُ الجنابةَ رفعاً مؤقتاً إلى حالِ وُجدانِ الماءِ، أما أنَّهُ قائمٌ مقامَ المعاءِ؛ فلانهُ تعالى جملةُ عِرْضاً عنهُ عندَ عند عدمهِ، والأصلُ أنَّهُ قائمٌ مقائمٌ في جميعٍ احكامِهِ، فلا يخرجُ عنْ ذلكَ إلا بدليلِ.

وأما أنهُ إذا وجدَّ الماء اغتسلَ، فلتسميد ﷺ عَمْراً جُمُّاً، ولقوله ﷺ: فإذا وجدَّ الماءَ فليتِّقِ اللَّهَّهُ؛ فإنَّ الأظهرُ أنهُ أمرَ بإمساسهِ الماء لسببَ قدْ تقدمَ على وُجدانِ الماءِ، إذْ إمساسهُ لما يأتي من أسبابٍ وجوبٍ الغسلِ أو الوضوءِ ـ معلومُ منَّ الكتابِ والسنّةِ، والتأسيسُ خيرٌ منَ التأكيدِ.

٧/ ١٢٢ ـ وَلِلتُرْمِذِيِّ ۖ عَنْ أَبِي ذَرِّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ ۖ . [حسن]

<sup>(</sup>١) في (ب): (وتمسك).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً (١/٤٥٤) الباب السابع.
 وأخرجه أحمد في «المستنان (١/٣٣٨) وأبر داور و أبر داور في «السنز» (١/٣٣٨ وقم ٣٣٤)،
 والشارقطني (١/٨٨١) ورقم ١/١٥)، والحاكم في «المستندك» (١/٧٧٠)،
 السنن الكبرى» (١/٥٣١)، وإبن حياد في قصحيحه (٢/٤٠٠ ٥٠٣ وقم ١٣١٣).

وهو حديث صَحيح. وقد صحَّحه الألباني في قصحيح أبي داوده. ٣) في السنز، (١/ ٢١١ رقم ١٢٤). (٤) في السنز، (١/ ٢١٣).

(وَلِلتَرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي دْرِ)(١) بذالِ معجمةٍ مفتوحةٍ [فراءٍ](١٠).

### (ترجمة أبي ذر الغفاري)

اسمُهُ جُندبُ ـ بضمِ الجيمِ، وسكونِ النونِ، وضمُّ الدالِ المهمَلةِ، وفتجها أيضاً ـ ابنُ جُنادة بضم الجيم، وتخفيفِ النونِ، بعدَ الألفِ دالُّ مهملةً.

وابو ذرَّ من أعيانِ الصحابة ورُهَاوهِم والمهاجرينَ، وهوَ أولُ مَنْ حيًّا النبيّ ﷺ بتحية الإسلام، وأسلمَ قديماً بمكة، [يقال]" : كانَّ خامساً في الاسلام، ثمَّ انصوت إلى قومهِ إلى أن قلِمَ المدينةَ على النبيّ ﷺ بعدَ الخندقِ، ثمَّ سكنَ بعدَ وفاتِهِ ﷺ الريئة "ألى أنَّ ماتَ بها سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ في خلافةٍ عثمانَ، وصلَّى عليه ابنُ مسعودٍ. ويقال: إنهُ ماتَ بعده بعشرةِ أيام.

(تحقّهُ) أي: نحوُ حديثِ أبي هريرة ولفظهُ: قالَ أبو فرُدُ أجتريتُ المدينةُ قامرَ لمي رسولُ اللهِ ﷺ بإبل، فكنتُ فيها، فأتبت رسول الله ﷺ فقلت: هلك أبو ذرُّ، [فقال]<sup>(2)</sup>: ما حالك؟ قلت: كنت أنعرضُ للجنابةِ وليسَ قربي ماءٌ، قالُ: الصحيدُ طهورٌ لِمَنْ لم يجدِ الماء، ولو عشرَ سنينَّ».

(وصحْحهُ) أي: حديثَ أبي ذرُّ ﴿الترمذيُّ ﴾.

قالُ المصنَّفُ في «الفتح»: إنهُ صحَّحهُ - أيضاً - ابنُ حبانٌ <sup>(۱۷)</sup> والدارقطيُهُ<sup>(۱۷)</sup>.

انظر ترجمته في: فسسند أحمده (ه/۱۶۶) واطبقات ابن سعده (۱۹/۱۵ ب ۱۲۲)، والتاريخ الكبيره (۱/۱۷ رقم ۲۲۲)، وقالمعجم الكبيره (۱/۱۵ ب ۱۷۸ م ۱۲۸)، ۱۸۲۱، وقالمستدرك (۳۳۷/۲ رقم ۲۳۷)، وقالية الأولياءة (۱/۱۵ - ۱۷ رقم ۲۲)، وقالاستيمايه (۱/۱۵ - ۱۷۷ رقم ۲۶۴)، وقالإسابة (۱/۱۳۲ رقم ۱۲۱۱)، وقجامع الأصوله (۱/۱۵ - ۵۹ رقم ۲۵۶۴)، وقابعها الزوائلة (۱/۲۷۲ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب). (٣) زيادة من (ب).

 <sup>(3)</sup> الربلة: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرق، فيها قبر أبي ذر الغفاري .
 وانظر: همجم البلدانه (٣/ ٢٤ \_ ٣٥).

<sup>(</sup>ه) في (ب): اقال؛.

<sup>(</sup>٦) في اصحيحه، (ص٥٧ رقم ١٩٦) االموارده.

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (١/ ١٨٧ رقم ١ ـ ٦).

## (لا يعيد من صلَّى بالتيمُّم ثم وجد الماء في الوقت)

الم 177/ و رَمَنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ﴿ اللهِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ، وَلَا لَهُ وَجَدَا الشَّلَةِ وَلَيْنَ مَعْهُمَا مَاءً - فَتَبَمَّنَا صَعِيداً طَيْباً، فَصَلَّبًا، فُمَّ رَجَدًا النَّهَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَلَى الشَّلَاءَ وَالْرُضُوءَ، وَلَمْ يُعِيدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَنَّكِ الْمَنْ وَلَوْ الْمَنْ وَلَمْ النَّكِ وَلَا اللهِ وَلَا عَرْدُهُ اللهِ وَلَا عَرْدُهُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَكُوا فَلِكَ لَهُ فَقَالَ للذي لَمْ يُعِدُ: أَصَبْتَ الشَّلَةُ وَأَجْوَالْكُ صَلَّاكُهُ، وَقَالَ لِلذِي لَمْ يُعِدُ: أَصَبْتَ الشَّلَةُ وَأَجْوَالُكُ مَلَّاكُ مَنْ اللهِ وَالْعَرْدُ مُرْتَقِينٍ . [حسن]

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup>.

قلت: وأخرجه أبو داود ((۱۳۵/ - ۳۲۱ رقم ۳۳۳) «۳۳۱) والنسائي ((۱۳۱/)»
 وأحمد في نالسنانه ((۱۳۵/ - ۱۳۵۷)» وإين أيي شية في نالمسنانه ((۱۳۵/ - ۱۳۵۷))
 ۱۵۷۱)، والطيالسي في ناالمسندة (صراح رقم ۱۸۵٤)، والحاكم ((۱۳۱۷ - ۱۳۷۷)
 والبيقي ((۱/۲۲۲)) وإليخاري في والتاريخ الكبيره ((۲۳۷۷) كلهم من حديث أيي ذر.
 وصحمه الحاكم وواقة اللهي.

قلت: وانظر تفصيل الكلام عليه في انصب الراية؛ للزيلمي (١٤٨/١ ــ ١٤٩). والخلاصة: أن اللحديث حسر.

أنى «السنز» (١/ ٢٤١ رقم ٣٣٨).
 (٢) في «السنز» (١/ ٢٤٢ رقم ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) ني (أ): الصلاة.

(رواة ابو داودَ والنسائقُ)، وفي «مختصرِ السنن؛ للمنذريُّ<sup>(١)</sup> أنهُ أخرجهُ النسائقُ مسنداً ومرسلاً. وقالَ أبو داودَ (٢٠): إنهُ مرسلٌ عنْ عطاءِ بن يسار، لكنْ قالَ المصنفُ(٣): هذهِ الروايةُ رواها ابنُ السكن في صحيحه. [ولهُ](١٤) شاهدٌ من حديثِ ابنِ عباسِ رواهُ إسحاقُ في مسندوِ<sup>(ه)</sup>: أَنهُ ﷺ بالَ ثمَّ تيمَّمَ، فقيلَ لهُ: إنَّ الماءَ قريبٌ منكَ، قال: فلعلى لا أبلغهُ،

والحديثُ دليلٌ على جواز الاجتهادِ في عصرهِ ﷺ، و[على](٢) أنهُ لا يجبُ الطلبُ والتلومُ لهُ [أي: الانتظارُ](٢)، ودلُّ على [أنها](٧) لا تجبُ الإعادةُ على مَنْ صلَّى بالتراب ثمَّ وجدَ الماء في الوقتِ بعدَ الفراغ منَ الصلاةِ، وقيلَ: بلْ يعيدُ الواجدُ في الوقتِ؛ لقولهِ ﷺ: ﴿فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْتِقَ اللَّهُ وَلِيمُسهُ بِشُرَّةُهُ، وهذًا قد وجدَ الماءَ.

وأجيبَ بأنهُ مطلقٌ فيمنّ وجدَ الماءَ بعدَ الوقتِ وقبلَ خروجهِ، وحالَ الصلاةِ وبعدَها، وحديثُ أبي سعيدِ هذا فيمنْ لم يجدِ الماءَ في الوقتِ حالَ الصلاةِ، فهوَ مُقيدٌ، فيحملُ عليهِ المطلقُ، فيكونُ معناهُ: فإذا وجدتَ الماءَ قبلَ الصلاةِ في الوقتِ فأمسهُ بشرتَكَ، أي: إذا وجدتَهُ وعليكَ جنابةٌ متقدمةٌ، فيقيَّدُ به كما قدَّمناهُ.

واستدلَّ القائلُ بالإعادةِ في الوقتِ بقولهِ تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ فَأَغْسِلُواْ﴾ (^) والخطابُ متوجةٌ معَ بقاءِ الوقتِ، وأجيبَ بأنهُ بعدَ فعل الصلاةِ لـم يبنَ للخطاب توجهٌ إلى فاعلِها، وكيف وقدْ قالَ ﷺ: ﴿وَأَجْزَأَتْكَ صَلَّاتُكَ، للذي لم يُعدُ؟ إذِ الإجزاءُ عبارةٌ عنْ كونِ الفعلِ مسقطاً لوجوبِ إعادةِ العبادةِ. والحقُّ أنهُ قد أجزاهُ.

<sup>.(11./1)</sup> (1)

في قالسنن (١/ ٢٤٢). (Y) في التلخيص؛ (١/١٥١). (٣)

قلت: والخلاصة أن الحديث حسن.

نى (ب): (ولها). (1)

عزاه إليه ابن حجر في التلخيص؛ (١٥٦/١). (a) (٧) في (ب): الأنه، زيادة من (ب). (1)

سورة المائدة: الآية ٦. (A)

١٧٤/٩ - رَعَن ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ فِي لَمِ لَعُ لِمَ عَزْ رَجَلُ: ﴿ وَلَن كُمُمْ مَنْهَى أَنْ عَمْ مَنْهَ أَنْ عَمْ مَنْهَ أَنْ عَمْ اللَّهِ وَالْفُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، عَنَدَهِ كَا اللَّهِ وَالْفُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَحْدِثُ، فَيَحْدِثُ، أَنْ يَعْوَتُ إِنْ الْحَسَلُ: إِنْ الْحَسَلُ: إِنْ الْحَسَلُ: إِنْ الْحَسَلُ: أَنْ يَعْوَتُ إِنْ الْحَسَلُ: أَنْ يَعْوَتُ إِنْ الْحَسَلُ: إِنْ الْحَسَلُ: إِنْ الْحَسَلُ: وَاللَّهُ عَلَى إِنْ الْحَسَلُ: وَيَشَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّمُ وَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُولَاللَّالِمُلْكُولًا الللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّال

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا لاَا)، وَرَفَعَهُ الْبَرَّارُ لاَ)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (اللهُ وَالْحَاكِمُ (اللهِ).

(وَعَنِ لَبِنَ عَبُلُسِ عِنِّ فِي قولِهِ عَزَّ وَجِلَّ: ﴿ وَلَنَ كُثُمُ تَرِّقَ أَرْ عَلَى سَدِيهُ ، قالَ: إذا كلتْتُ بقرچل الجراحةُ فِي سبيلِ اللّهِ) أي: الجهادِ. (والقروعُ) جمعُ قَرْح، وهي البُورُ التي تخرُجُ فِي الأبدانِ كالجُدري ونحوه، (فيجنبُ) تصبيُّ الجنابُّ (فيخلفُ) [أي]<sup>(2)</sup>: يظنُّ (إن يَمُوتُ إِن اغتسلَ تيمُمَّ، رواهُ الدارقطنيُ موقوفاً) على ابنِ عباسٍ (ورفعهُ) إلى النيِّ ﷺ (البزارُ، وصحّحةً فِنُ خزيمةً، والحكمُ).

وقال أبو زرعة وأبو حاتم<sup>(۱۷)</sup>: أخطأ فيو علني بنُ عاصم. وقال البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءِ من الثقابِ إلا جريرٌ، وقلْ قالُ ابنُ مَمينِ: إنهُ سمعَ منْ عطاءِ بعدُ [الاختلاط]<sup>(۱۷)</sup>، وحِنتلنِ فلا يتمُّ رفعهُ.

وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيمم في حقَّ الخَبْنِ. إنْ خاتَ الموتَ، فأما لوَّ لم يخفُ إلا الضررَ فالآيةً - وهي قُولُه تعالى -: ﴿وَإِن كُثُمُ مِّرَقِيَكٍۗ ۖ (^^، دالةٌ على إياحة [التيتُم للمريض] ا" سواة خات تَلفاً أو دونَه.

<sup>(</sup>۱) في االسنن (۱/۱۷۷ رقم ۹) موقوفاً.

 <sup>(</sup>٢) عزّاه إليه أبن حجر في «التلخيص» (١٤٢/١) وقال البزار: «لا نعلم وفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً، وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد الاختلاط».

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (١/ ١٣٨ رقم ٢٧٢). (١) الما الما (١/ ١٣٨)

 <sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ١٦٥).
 قلت: وأخرجه البيهقى (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>٦) في «العلل» (١/ ٢٥ \_ ٢٦ رقم ٤٠).

وَخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٧) في (أ): ﴿الاِختلاف؛ (٨) سورة النساء: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «المرض للتيمم».

والتنصيصُ في كلام ابنُ عباس على الجراحةِ والقروحِ إنما هو مجردُ أطالِ، وإلَّا فكلُّ مرضِ كذلكَ. ويحتملُ أنَّ ابنَ عباسِ يخصُ هذينِ منْ بينِ الأمراضِ، وكذلكَ كوبُها في سبيلِ اللَّهِ مثال، فلز كانتِ الجراحةُ من سقطةِ فالحكمُ واحدٌ، وإذْ كانَ مثالاً فلا ينفي جوازَ التيمم لخشيةِ الفررِ إلَّا أنَّ قرلُهُ: (إن يعوث) يدلُ على أنهُ لا يجزئ التيممُ إلا لمخافةِ الموتِ، وهوَ قولُ احمدَ واحدُ قولَي الشافعي. وأما الهادوية، ومالكُ وأحدُ قولي الشافعي، والحنفيةُ، فأجازُوا التيممَ لخشيةِ الضرر، قالُوا: لإطلاقِ الآية.

وذهبٌ داودُ والمنصورُ إلى إباحتهِ للمرضِ، وإن لم يخفُ ضرراً، وهو ظاهرُ الآيةِ.

١٢٥/١٠ - رَعَنْ عَلِيْ ﷺ قَالَ: انْحَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْ، فَسَأَلْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمْرَتِي أَنْ أَنْسَحَ عَلَى الْجَبَاتِرِ، رَوَاهُ ابْنُ. مَاجَه بِسَنَدِ وَاوِ جِدَالًا٬ . [باطل]

(وَعَنْ عَلَيْ ﴿ قَالَ النّصرِثُ إِحَدَى رَفْتَيُ)، يَشْدِيدِ المَثَاةِ تَئْيَةُ زُنْدٍ، وَمَوَّ مَضَالُ طَلِّ مفصل طرفِ الذراعِ في الكفّ. (فسائتُ رسولَ اللَّهِ ﴾) أيُ: عنِ الواجبِ مَنَ الوضوءِ في ذلكَ (فأمرني الله السبخ على الجبائر) هي ما يجبرُ بهِ العظمُ المكسورُ ويلفُّ عليهِ (رواة ابنُ ملجه بسنو واوِجداً) بكسرِ الجبمِ وتشديدِ الدالِ المهملةِ، وهوَ منصوبٌ على المصلرِ أي: أجدُ ضعفَه جداً.

والجِدُّ التحقيقُ كما في القاموس؛(٢)؛ فالمرادُ أحققُ ضعفَهُ تحقيقاً.

والحديثُ أنكرهُ يحيى بنُ معينٍ، وأحمدُ، وغيرُهْما، قالُوا: ۚ وَذَلكَ أَنَّهُ منْ

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١/ ٢١٥ رقم ٢٥٧).

وقال البوصيري في قصباح الزجاجة» (١٤٣/١ رقم ٢٤٩): قطا إسناد فيه عمرو بن خالد كلبه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبر زرعة: وكيع يشع الحديث، وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات،

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٢/١ رقم ١٠٤٧): «سألت أبي عن حديث علي، فقال: حديث باطل لا أصل له. وعمرو بن خالد متروك الحديث، اهـ.

<sup>(</sup>٢) (المحيط) (ص٣٤٦).

روايةِ عمرو بن خالدِ الواسطيُّ(١)، وهوَ كذابٌ. ورواهُ الدارقطنيُّ(٢) والبيهقيُّ(٣) منْ طريقينِ أوهَى منهُ.

قال النوويُّ : ؛ : اتفقَ الحفاظُ على ضعفِ هذا الحديثِ. وقالَ الشافعيُّ: لو عرفتُ إسنادَهُ بالصحةِ لقلتُ بهِ، وهذَا مما أستخيرُ اللَّهَ فيهِ. وفي معناهُ أحاديثُ أخرُ قال البيهقيُّ: إنهُ لا يصحُّ منها شيٌّ إلا أن الحديث الحادي عشر يقوِّيه وهو

#### (المسح على الجبيرةِ)

١٢٦/١١ ـ وَعَنْ جَابِرِ ﷺ في الرَّجُل الَّذِي شُخَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمُّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمُّ يَمسَعُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ

#### جَسَدِهِ . [حسن بشواهده]

رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ فيهِ ضَعْفُ (٥)، وَفِيهِ اخْتِلافٌ عَلَى رُوَاتِهِ.

(وَعَنْ جَابِرِ المعجمةِ، وجيم \_ مِنْ شَجَّهُ يشِجُّه بكسرِ الشينِ وضيها ـ كَسَرَّهُ، كما فيَّ «القامُوس»(١)، (فَاغْتَسَلُّ فمات:

- انظر ترجمته في: الجرح والتعديل؛ (٦/ ٢٣٠ رقم ١٢٧٧)، والميزان؛ (٣/ ٢٥٧ رقم (1) ٦٣٥٩)، والتاريخ الكبيرة (٦/ ٣٢٨ رقم ٢٥٤٣)، واتهذيب التهذيب، (٨/ ٢٤ رقم ٤١).
  - (٣) في «السنن الكبري» (١/ ٢٢٨). نی «السنن» (۱/ ۲۲۲ رقم ۳). (٢) (1)
    - في (المجموع شرح المهذب، (٢/ ٢٢٤).
      - في دالسنن؛ (١/ ٢٣٩ رقبم ٣٣٦). (0)

قلَّت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢٧)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١٨٩ رقم ٣) وله شاهدان عن ابن عباس.

الأول: أخرجه أبو داود (١/ ٢٤٠ رقم ٣٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢٠)، والحاكم (١/ ١٦٥) وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي، وأشار إليه الدارقطني (١/ ١٩١)، وأخرجه ابن حبان (٧٦/١ رقم ٢٠١)، والدارمي (١٩٢/١) من حديث

الثاني: أخرجه الحاكم (١/ ١٧٨)، والدارقطني (١/ ١٩٠) من حديث ابن عباس. قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده.

االمحيطة (ص٢٤٩).

إنما كان يكفيهِ الْ يتيمة ويعصبَ على جرحهِ خرقةً، ثم يمسخ عليها، ويفسلُ سائنَ جسدهِ. ووادُ قبو ناولَد بسندٍ فيه ضعفًى)، لأنهُ تفردَ بهِ الزبيرُ بنُ خُريقٍ<sup>(١)</sup> يضمُّ الخاءِ الممجدةِ، فراءِ مفتوحةٍ، ومثاةٍ تحتيرَ ساكنةٍ وقافٍ. قالُ الدارقطنيُّ<sup>(١)</sup>: لِسَ بالقريِّ.

قلتُ: وقالُ اللهمِيُّ (أنهُ صلوقٌ (وفقهِ الختلافُ على رواته) وهوَ عطاءً، فإنهُ رواهُ [عنه] (<sup>42</sup> الزبيرُ بن خُريقِ عن جابرٍ، ورواهُ عنهُ الأوزاعيُّ بلاغاً عنْ عطاء، عن ابنِ عباسٍ؛ فالاختلافُ وقعٌ في روايةِ عطاء: هلُ عن جابرٍ، أو عنِ ابنِ عباسٍ، وفي إحدَى الروايتينِ ما ليسَ في الأخرَى.

وهلّذا الحديث، وحديث علي الأولُ قد تعاضدًا على وجوب العسج على الجائز بالماء. وفيه خلات بين العلماء، منهم من قال: يسمح؛ لهذين الحديين - وإن كان قيهما ضعف ـ فقد تعاضدا؛ ولأنه عضرٌ تعذّر غسله بالماء فعسح ما فوقه كشعر الرأمي، وقياساً على [مسح أعلى] (٥) الخفين وعلى العمامة. وهذا التيام، يقوى النش.

قلتُ: مَنْ قال بالمسح عليهما قوي عنده المسخ على الجبائي، وهؤ الظاهر. ثم في حديث جابر دليلٌ على أنه يُجعَمُ بين التيمم والمسح والغسل، وهؤ مشكلًا، حيثُ جمعَ بينَ التيمم والغسل، قبل: فيحملُ على أنَّ أعضاء التيمم كانت جريحة تعلَّز إمسائها بالعاء، قميلًا إلى التيمم، ثم أفاض العاء على بقية جسيو، وأما الشجَّةُ فقد كانت في الراس، والواجبُ فيو الغسلُ لكنْ تعدرَ لأجلِ الشجَّةِ، فكانَّ الواجبُ عليه عصبَها والمسحّ عليها، إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ في النسلوبين؟ إنهُ لم يقع في روايةِ عطاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ ذكرُ التيمم، فئبتُ أن

<sup>(</sup>١) لين الحديث.

ر.) مين السيب. انظر ترجمته في: «التقريب» (١/ ٢٥٨ رقم ١٨)، و«تهذيب النهذيب» (٣/ ٢٧١ رقم ٥٨٣).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» (۱۹۰/۱).
 (۳) في «السيزان» (۱۹۷۶ رقم ۲۸۳۱) وثقة ابن حبان. وقال الذهبي في «الكاشف» (۲۸۸۱) رقم ۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٤) في (أ): اعتهماء. (٥) في (ب): المسح على،

<sup>(</sup>r) (/\v3/).

الزبيرَ بنَ خُريقِ تفردَ بهِ، نَبَّهُ على ذلكَ ابنُ القطانِ ثمَّ قالَ: ولم يقعُ في روايةٍ عطاءٍ ذكرُ المسح على الجبيرة، فهوَ مِنْ أفرادِ الزبير \_ أيضاً \_ انتهى.

ثمَّ سياقُ المصنفِ لحديثِ جابرِ يدلُّ على أنَّ قولُهُ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكَفَيهِ، غَيرُ مرفوعٍ، وهوَ مرفوعٌ، وإنما لما اختصرهُ المصنفُ فائثهُ العبارةُ اللمالةُ على رفعه.

وهر حديث فيو قصةً، ولقطّها عند أبي دارد (() عن جابر: خرجنا في سفو؛ فأصاب رجلاً مناً حجرٌ فشجّه في راسو، ثم احتلم، فسال أصحاباً [تقال] ((): هل تجدون في رخصةً في التيمم؟ فالوا: ما نجدُ لك رخصةً وإنت تقدرُ على الماء، فاغتسل فعات، فلما قدمناً على رسولِ اللهِ ﷺ أَخْبِرَ بذلك ققال: اقتلوهُ تتلّهم اللهُ، ألا سألُوا [إن] (() لم يَعلمُوا؟ فإنما شفاءُ الجِيّ (السوالُ، إنما ألى، الم

## لم يصح في التيمم لكل صلاة شيء

١٢٧/١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: • مِنَ السُّلْقِ أَنْ لا يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالنَّيْمُ إِلاَّ صَلاقً وَاجِلَةً مُمْ يَتَيْمُمُ لِلصَّلاةِ الأَخْرَى . [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ جِداً(٥٠).

(وَعَنِ اللّٰبِي عَلِمُس ﴿ قَالَ: مِنَ السُّنَةِ) أَي: سَنَّةِ النَّبِيّ ﷺ، والمرادُ طريقتُه وشرعُهُ (انَّ لا يُصَلَّى الدَجُلُ) والمرأةُ أيضاً (بالقيمم إلاّ صلاةً ولحدة، ثمّ يقيمُمْ للمعلاةِ الاخترى، رواة العارقطائيُ بلمسناوِ ضعيفٍي)، لأنهُ مِنْ روايةِ الحسنِ بنِ عمارةً، وهوَ ضعيفٌ (جداً)، نصبُ على المصدرِ كما عرفتَ.

(٢) زيادة من (ب). (٣) في (ب): دادة.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١/ ٢٣٩ رقم ٣٣٦) وقد تقدم.

 <sup>(3)</sup> المين: بالكسر، الجهل. والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. السان العرب، (4/ ٥١٣).

 <sup>(</sup>٥) في الاستزه (١/ ١٨٥ وقع ٥) وقال: فيه الحصن بن عمارة ضعيف. قلت: وأخرجه
البيهقي في السنن الكبرى، (١/ ٢٢١ ـ ٢٢٢)، والحسن هذا متروك الحديث. انظر:
المجروحين، (١/ ٢٢٩)، والميزانة (١/ ١٢٥)، والجرح والتعذيل، (٢/ ٢١).

وفي البابِ عنْ عليُّ<sup>(١)</sup> ﷺ وابنِ عمرَ<sup>(٢)</sup> حديثانِ ضعيفانِ، وإن قبلَ: إنَّ أثرَ ابنِ عمرَ أصحُّ، فهوَ موقوفٌ، فلا تقرمُ بالجميع حجةٌ.

والأصلُ أنهُ \_ تعالى \_ قَدْ جعلَ الترابَ قائماً مقامَ الماء، وقدْ علمَ أنهُ لا يجبُ الوضوءُ بالماءِ إلَّا منَ الحدّبِ فالتيممُ مثلُه.

وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أَثمةِ الحديثِ وغيرِهم، وهو الأقوَمُ دليلاً.

\* \* \*

أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٤ رقم ٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢١/١)، وفيه:
 «الحجاج بن أرطأة» و«الحارث الأعور».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١/١٨٤ رقم ٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢١/١)، وقال البيهقي: إسناده صحيح.

قلت: وقد أخرج اللــــروقط: (١/ ١٨٤ وقم ٣)، والبيهتي في السن الكبرى، (١/ ٢٢١) اهن قنادة أن همرو بن العاص كان يُحدِث لكل صلاة تيشماً. وكان قنادة يأخذ به، وقال البيهتي: وهذا مرسل.

### [الباب العاشر] ماك الحعض

الحيضُ مصدرُ حاضتِ المرأةُ تحيضُ حيضاً ومحيضاً، فهي حائضٌ، ولما كانتُ لهُ أحكامٌ شرعيةٌ من أفعالِ وتروكِ، عقدَ لهُ المصنفُ باباً ساقَ فيه ما وردَ فيه منْ أحكامهِ.

### (أحكام المستحاضة)

١٢٨/١ - عَنْ عَائِشَةً \$ أَنَّ فَاطِئَةً لِنْتَ أَبِي حُبَيْنِ كَانَتْ تُسْتَحَاصُ،
 قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ \$ اللَّهِ اللَّهُ ا

رَوَاهُ أَبُو دَاودَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائيُّ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup> وَالْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>، وَاسْتَنْكُرُهُ أَبُو حَاتِمُ<sup>(٥)</sup>.

- (۱) في السنن؛ (١/١٩٧ رقم ٢٨٦) و(١/٢١٣ رقم ٣٠٤).
- (٢) في السنن؛ (١/٣١١) و(١/ ١٨٥). (٣) في اصحيحه (١/ ٣١٨ رقم ١٣٤٥).
- (٤) في الاستدرك (١/٤/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وواقته الذمبي. قلت: رأخرجه إيضاً المرافظين في والسنري (٢/١١) رقم ٢٢، والبيهني (٢/٤٢٤) والبيهني والرائحة المرافقة والمحافظة في المستدرك (١/٥/١٠ ـ ١٢٠) بزيادة: فؤاتما هو داء عرض أو ركضة من الشيفان أو عرق انقطيه.
- ه) في «العلل» ((١٠/٩). وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه
   الرواية، وهو منكر.
- . قلت: إن محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة بن وقاص الليشي ـ له أوهام، فحديثه لا يرقى إلى الصحة ولا ينزل عن الحسن.
  - وخلاصة القول: أن الحديث حسن، واللَّه أعلم.

(عَنْ عَلَيْشَةَ هِ أَنْ فَاطِفَةً مِنْتُ لَبِي كَبَيْشِ) تَفَلَمُ ضبطُه في أولِ بالإ النواقضِ، (كانتُ تُشتَّقَاضُ) تقدم أنَّ الاستحاضةَ جريانُ اللمِ مِنْ فرج المرأةِ في غيرِ أواتِه، وتقدمَ فيه: انَّ فاطمةَ جامتِ النبيُّ هُ فقالتَ: إلى امرأةَ أَسْتَحَاصُ فلا أطهرَ، أفادحُ الصلاةً؟ (فقالَ لها رسولُ الله هُ إنْ مَ الحيضِ مَ اسودُ يُغرَفُ) بضم حرفِ المضارَّعةِ، وكسر الراءِ، أي: له عَرفُ ورائحةً، وقيلُ: بفتح الراء أي: تمرفُه النساءُ. (فإذا كانَ قلكِ) بكسرِ الكافِ (فلهسكي عن الصلاقِ، فإذا كانَ الآخرُ) أي: الذي ليسَ بتلكَ المعفرَ (فتوضني وصلي، رواهُ أبو داودُ والنسائيُ، وصحّحة لبنَ حبانُ والحاكمُ، واستنكرهُ أبو حاصرًا)؛ لأنهُ من حديثِ عديً بنِ ثابتِ عنْ أبيهِ عنْ جدَّهِ، وجدُهُ لا يُعْرَفُ، وقدْ ضمَّفَ الحديثَ أبو داودَ والدَّسائي،

وهذا الحديثُ فيهِ ردُّ المستحاضةِ إلى صفةِ الدم بانهُ إذَّا كانَ بتلكَ الصفةِ فهوَ حيضٌ، وإلا فهوَ استحاضةً. وقدُّ قالَ بهِ الشافعيُّ في حثَّ المبتلِّأةِ، وقد تقدمَ في النواقض أنهُ ﷺ قَالَ لها: ﴿إنما ذلكَ عِرْقٌ، فإذَا أَقبلتُ حيضتُكَ فدعيُ الصلاةَ، وإذَا أُدبرتُ فاغسلِي عنكِ الدمَ [وصلَي] ١٠٠٠.

ولا ينافيه هذا الحديث، فإنه يكونُ قولُه: «إنَّ دَم الحيضِ أسودُ يعرفُ»، بياناً لوقبِ [قبالِ الحيضةِ وإدبارها، فالمستحاضةُ إذَّا مَيُّرَثُ أيامَ حيضها: إما بصغةِ اللم، أو بإتيانه في وقبِ عادتها إنْ كانتُ معتادةً وعلمتُ بعادتها، ففاطمةُ هذه يحتملُ أنها كانتُ معتادةً فيكونُ قولُهُ: «فإذا أقبلتُ حيضتُكِ»، أيُّ: بالعادة، أو غيرُ معتادة، فيرادُ بإقبالِ حيضتِها بالصغةِ، ولا مانعَ منِ اجتماعِ المعرفينِ في حمُّها وحقٌ غيرها.

هذا وللمستحاضةِ أحكامٌ [خمسةً](٢)، قد سلفتْ إشارةٌ إلى الوعدِ بِهَا.

منها: جوازُ وطيها في حالِ جريانِ دم الاستحاضةِ عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لأنّها كالطاهرِ في الصّلاةِ والصومِ وضيرِهما، فكذا في الجماعِ؛ ولأنهُ لا يحرمُ إلّا عنْ دليل، ولم يأتِ دليلٌ بتحريم جماعِها.

قَالَ ابنُ عباس: المستحاصةُ يأتيهَا زوجُها إذا صلَّتْ، الصلاةُ أعظمُ. يريدُ

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).
 (۲) زیادة من (ب).

إذا جازتْ لها الصلاةُ ودمُها جارٍ وهي أعظمُ ما يُشْتَرَطُ لهُ الطهارةُ، جازَ جماعُها.

ومنها: أنّها تُؤمَرُ بالاحتياطُ في طهاروْ الحدث والنجس، فتضلُ فرجَها قبلَ الوضوع وقبلَ النجم، وتحشو فرجَها بقطنةِ أوْ خِرقة، دفعاً للنجاسة، وتقليلاً لها، فإنّ لم [يندفع] (١٠ اللمُ بللك شئّك مع ذلك على فرجِها وتلجَّمتُ واستنفرت، كما هو معروث في الكتبِ المعلولةِ، وليسَ بواجبٍ عليها، وإنّما هوَ الأوْلَى؛ تقليلاً للنجاسةِ بحسب القدوة، ثمَّ تتوضأً بعدَّ ذلك.

ومنها: أنهُ ليسَ لها الوضوءُ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ عندَ الجمهورِ، إذْ طهارتُها ضروريةٌ، فليسَ لها تقديمُهَا قبلَ وقتِ الحاجة.

## (المستحاضة تتوضّأ لكل صلاة)

١٣٩/٢ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسِ عِنْدَ أَيِي دَاوَدَّ (\*): وَلَتَخِلَسَ فِي مِرْكَنِ، فَإِنَّا رَأَتُ صَفْرَةً فَوَقَ الْمَاءِ فَلْتَفْتِيلُ لِللْقُورِ وَالْمَصْرِ خُسَلاً وَاحِداً، وَتَغْتِيلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْمِنَاءِ خُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتِيلُ لِلْمُخِرِ خُسْلاً، وَتَتَوْشَأُ فِيمَا بَيْنَ فَلِكَ، [صحح]

# ترجمة أسماء بنت عميس

(وقعي حديث اسعام بدت عَمَيْس) (١٦) بضم المهملة، وفتح الميم، وسكون المثناة التحتية فسين مهملة.

<sup>(</sup>١) في (أ): «يدفع».

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ٢٠٧ رقم ٢٩٦).

قلت: وأخرجه ابن حزم في اللحقى بالآثاره (1۸/۱3 رقم المسألة ۲۹۹)، والطعاري في قشر معاني الآثاره ((۱۰/۱۰ ـ ۱۰۱۱)، والفارقطني في «السن» ((۱۵/۱۰ رقم ۲۵)» والبيهقي في «السنن الكبري» ((۲۳۵/ ـ ۲۵۶)، وهو حديث صحيح». وقد صحيح». الآثاري في تصبح ابي دارد».

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في: قسنند أحمده (۲/۸۳)، وقطيقات ابن سعده (/١٠/٨ - ٢٨٥)،
 واالسعاولية (۱۷۱، ۱۲۲ - ۱۸۲، ۵۰۵)، والإصابية (۲/۱۸۲ - ۱۸۲ وقط)
 (٥)، والاستيعاب (۲/۱/۱۲ - ۲۰۰ وقط ۱۳۳۲)، وتقيليب التعليب (۲/۱/۱۲ محد)
 ۲۲/۱/۱۵ وتم ۲۲/۲۱، وتقيلوت القميد ((/۲۲۰) ۲۸۵)، وتقيلوت القميد ((/۱۵ ۲۸)

هي امرأةُ جعفرَ [بن أبي طالب ﷺ] (١٠) هاجرتُ معهُ إلى أرضِ الحبشةِ، وَوَلَدَتْ لهُ هناكَ أولاداً: منهمْ عبدُ اللَّهِ.

ثمَّ لما قُتِلَ جَعَفُرُ تَرَوَّجَهَا أَبُو بَكِرِ الصَّدِينُ، فُولَدَتْ لَهُ مَحَمَداً، ولما ماتَ أَبُو بَكِرِ تَرَوَّجَهَا عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالَبٍ ﷺ فُولِدَتْ لَهُ يَخْيَى.

(هند في داود: ولتجلس) مرّ عطت على ما قبلُهُ في الحديث؛ لأنَّ المصنتُ إنَّما سَاقَ شطرَ حديثِ السماء، لكن في لفظ أبي داودَ عنها هكذًا: «سبّحانَ اللهِ هذَا منَ الشيطانِ لتجلسُ؛ إلى آخره بدونِ واوٍ.

وفي نسخة في البلوغ المرام؛ (هي هوتخني) بكسر السيم: الإجَّالةُ التي تفسلُ فيهَا النيابُ، (هلذا وَلَثُ صَفْوَةً هوقَ العام) الذي تقندُ فيه، فتصبُّ عليها الماء، فإنَّها نظهرُ الصغرةُ فوقَ الماء (فَلتَقْفُسِلُ لِلطَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلةَ وَلَجِدَا، وَتَقْفُسِلُ لِلْمَقْرِبِ وَلْفِيشَاءِ غُسْلاً وَلِجِداً، وَتَقْفُسِلُ لِلْقَجْرِ غُسْلاً وَلَتَوْضًا فَيِمًا بِينَ ذَلِك).

هذا الحديث وحديث حمنة الآمي<sup>(٢)</sup> فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة ثلاث مرات، وقد بين في حديث حمنة أنَّ المراة إذا أخَّرتِ الظهرَ والمغربَ، ومفهومُه أنَّها إذا وقَّنتُ اغتسلتُ لكلِّ فريضة. وقد اختلف العلماء: فرُريَ عنْ جماعة من الصحابة والنابعينَ أنْ يجبُ عليها الاغتسالُ لكلَّ صلاة. وفعبَ الجمهورُ إلى [أنها](٣) لا يجبُ عليها ذلك، وقالُوا روايةُ أنهُ هُمُّ أمرُها بالغسلِ لكلَّ صلاةٍ ضعيفةً، ويتَن اليهقيُ (١) ضعقها، وقيلَ: بلَ هوَ حديثُ منسوخٌ بحديثِ فاطعةً بنتِ أبي حبيشٍ أنَّها توشًا [لكلُّ](ه) صلاةً.

قلث: إلا أنَّ النسخَ يحتاجُ إلى معرفةِ العتأخرِ، ثمَّ إنهُ قالَ المنفريُّ: إنَّ حديثَ أسماء بنتَ عميسٍ حسنٌ، فالجعمُّ بينَ حديثها وحديثِ فاطعةً بنتِ أبي حبيثِ أنْ يُقَالَ: إنَّ الفسلَ مندوبٌ بقرينةِ عدم أمرِ فاطعةً بو واقتصارهِ على أمرِها بالوضوءِ، فالوضوءُ هو الواجبُ، وقد جنحَ الشافِعيُّ إلى هذَا.

<sup>(</sup>١) في (أ): قأم عبد الله بن جعفرة. (٢) رقم الحديث (٣/ ١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) ني (أ): «أنه».
 (٤) ني «السنن الكبرى» (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الوقت كل).

## حديث حَمنة بنت جحش في استحاضتها

170/٣ - وَعَنْ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْسُ فَالَتْ: فَنْتُ أَسْتَكَاهُلُ حَيْمَةً قَيْرِهَا مُنْ مَنْفَةً فِيْرَا الْمَنْ فَيَوْرِينَا مِنْ رَكَفَةً مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَخْلِطِي شَيْدَة، فَأَيْتُ النَّبِيَّةِ اللَّهِ مِنْ رَكَفَةً مِنْ الشَّيْطَانِ، فَتَخْلِطِي مِنْقَالَتُ الْمُنْفِقُ أَنْ الْمُعْرِينَ، أَوْ اللَّهُ وَجَوْلِكِ، وَكُفْلِكَ فَالْمَلِي كُلْ شَهْرٍ كَمَا لَلْكُ وَهُومِي وَمَلِي، فَإِنْ وَلِكَ يَجْوِلُكِ، وَكُفْلِكَ فَالْمَلِي كُلْ شَهْرٍ كَمَا لَمُحْفِي الشَّهْرَ، وَتُعْلِقُ النَّمْرَ، مُمْ مَنْفَيلِي جَمْدُ الشَّهْرَ، وَتُعْمِلِينَ المُنْفِيقِ وَلَمْ وَلَيْعِلِينَ المُعْمِلِينَ وَتُعْمِلِينَ وَلَمْ الطَّهْرَ وَالْمُصْرَ عَلِيمِا، لَمْ تَوْخُومِن الْمَعْرِبَ وَتُعْمَلِينَ مَعَ الطَسْنِينَ الْمُعْلِقِ وَتُعْمَلِينَ مَعَ الطَّمْنِينَ فَافْعَلِي، وَتُعْمَلِينَ مَعَ الطَّمْنِيقِ وَتُعْمَلِينَ وَيَعْمَلِينَ وَلَيْهِ اللَّهُ وَيَعْمَلِينَ وَتَعْمَلِينَ وَيَعْمَلِينَ وَيْعَالِينَ وَتَعْمَلِينَ وَيْعَالِينَ وَتَعْمَلِينَ وَيْعَالِينَ وَتَعْمَلِينَ وَيَعْمَلِينَ وَيَعْمَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيَعْمَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيَعْمَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَلِينَ وَيْعَلِينَ وَيْعَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَاءِ وَيْعَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَلِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَاءِ وَيْعَالِينَاء وَيْعَالِينَ وَيْعَالِينَاء وَيْعَالِينَاء وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَاء وَيْعَالِينَانِ وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَاء وَيْعَالِينَا وَيْعَلِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيَعْمِينَا الْمُعْلِينَ وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيَعْلِينَا وَيْعَلِينَا وَيَعْلِينَا وَيْعَلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَيَعْلِيلُونَا وَلِينَا وَعِلْمِينَا وَالْمُعِينَا وَعِينَ

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ النُّرْمِلِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَحَسْنَهُ البُّخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

(وَعَنْ خَشْنَةُ) يَعْتَجِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الميم، نتونِ (بنتِ جحش، يَعْتَجِ الجمم، وسكونِ الحاءِ المهملةِ فشينِ معجمةِ هي: اختَ رَيْبَ أُمَّ المؤمنين، وامرأةُ طلحة بن عبيدِ اللَّهِ (قلقت: تحتَّثُ استحاضُ حيضة تشيرةً شديدةً). في اسمنِ أبي داودَه (أ) بيانُ لكترتها، قالتُ: ﴿إِنَّمَا أَمَّعُ ثَجَّاهُ، (قلتيثُ النبيُ ﷺ استقتيهِ قلمان أبي حضة من الشيطانِ) مناهُ: أنَّ الشيطانُ قد وجدَ سبيلاً إلى النابيسِ عليها في أمرِ دينِها وظهرِمَا وصلاتِها حتى أنسَاها عادتَها، وصارتُ في القديرِ، كأنّها ركضةً منهُ، ولا ينافي ما تقدَّمَ من أنهُ عرقَ يقالُ لهُ: العاذلُ؛ لأنهُ يحمَلُ على أنْ الشيطانُ

 <sup>(</sup>۱) وهم: أحمد في اللمسندة (٢٩٦/١) (٢٨٦ - ٢٨٦، ٣٤٩ - ٤٤٥)، وأبو داود في اللسنزة (١٩٩/١) وقم (٢٨٧)، والترمذي في اللسنزة (٢٢١/١ وقم ١٢٨)، وابن ماجه (٢٥/١) وقم ٢٢٢).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» (۱/ ۲۲۵).
 (۳) في «السنن» (۱/ ۲۲۲).

قال الترمذي: وسألت محمداً ـ البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن [صحيع].

<sup>(</sup>٤) في االسنن، رقم الحديث (٢٨٧).

ركضهُ حتَّى انفجرَ، والأظهرُ أنها ركضةٌ منهُ حقيقةً، إذْ لا مانعَ منْ حملِها عليهِ.

(فَتَحَيَّضِي ستةَ ليام، أو سبعةَ ليام، ثمَّ اغتسلي، فإذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلَّى أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) [إنْ](١) كانتْ أَيامُ الحيضِ سنَّةَ (أو فَلاَقَةَ وَعِشْرِينَ) [إِنْ](١) كانتْ أيامُ الحيضُ سبعة (وَصُومي وَصَلِّي) أي: ما شئتِ منْ فريضةٍ وتطوع؛ (فإنَّ ذلكَ يُجْزِثُكِ وكذلِكَ فَاقْعَلِي) فيما يستقبلُ منَ الشهورِ.

ولفظُ أبى داودَ: «فاقعلي كلُّ شهر» (كما تحيضُ النساءُ) في اسننِ أبي داودًه" (يادةُ: قوكما يطهرنَ ميقاتَ حيضهنَّ وطُهرهنَّ، فيهِ الردُّ لها إلى غالب أحوالِ النساءِ.

(فإنْ قويتٍ) أي: قدرتِ (على أنْ تؤخري الظهرَ وتعجُّلي العصرَ) هذا لَفظُ أبي داود<sup>(٢)</sup>، وقولُهُ: ﴿وَتَعَجُّلِي العَصرَ ۚ يَرِيدُ أَنْ تَوْخَرِي الظَهْرَ، أي: فتأتي بها في آخرٍ وقتِها قبلَ خروجِهِ، وتعجُّلي العصرَ فتأتي بهِ في أولِ وقتهِ، فتكونُ قدْ أتتْ بكلِّ صلاةٍ في وقتها، وجمعتْ بينَهما جمعاً صُورياً.

(ثمَّ تَغْتَسِلي حينَ تَطْهُرِينَ) هذا اللفظُ ليسَ في اسنن أبي داودًا، بلُ لفظهُ هكذا: ﴿فَتَغْتَسَلَيْنَ فَتَجَمُّعِينَ بِينَ الصَّلاتَيْنِ الظَّهْرِ والعصرِ"، أي: جمعاً صُّورياً كما عرفت، (وتصلِّينَ الظهرَ والعصرَ جميعاً). هذا غيرُ لفظِ أبي داودَ كما عرفتَ.

(ثمَّ تؤخُّرينَ المغربَ والعشاءَ) لفظُ أبي داودَ<sup>(٢)</sup>: «وتؤخَّرينَ المغربَ وتعجُّلينَ العِشَاءً؛، وما كانَ يحسنُ منَ المصنفِ حلْفُ ذلكَ كما عرفتَ.

(ثم تغتسلينَ وتجمعينَ بينَ الصلاتينِ فافعلي، وتغتسلينَ معَ الصبحِ وتُصَلِّينَ قَالَ) أي: النبئ ﷺ (وهوَ أعجبُ الأمرينِ إليّ). ظاهرُهُ أنهُ منْ كلامهِ ﷺ، إلَّا أنهُ قَالَ أَبُو دَاوَدُ<sup>(٣)</sup>: رَوَاهُ عَمْرُو بِنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلِ قَالَ: فَقَالَتُ خَمِنةُ: فَهَذَا أعجبُ الأمرين إليَّا، لم يجعلُهُ منْ قولِ النبيُّ ﷺ.

(رواهُ الخمسةُ إِلَّا النسائيُ وصحَّحهُ الترمذيُّ، وحسَّنهُ البخاريُّ)، قالَ المنذريُّ ني المختصر سننِ أبي داودًا(<sup>1)</sup>: قالَ الخطابيُّ: اقد تركُّ بعضُ العلماءِ القولُ بهذًا

<sup>(</sup>١) ني (أ): ﴿إِذَا ا

في االسنن؛ رقم الحديث (٢٨٧). (1/0/1).

<sup>(</sup>٣) في دالسنن؛ (١/ ٢٠٢).

الحديثِ؛ لأنَّ ابنَ عقيلِ راويهِ ليسَ بذاكَ، وقالَ أبو بكرِ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عقيلٍ، وهوَ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ. هذا آخرُ كلامهِ.

وقدُ أخرجهُ الترمذيُ (١)، وابنُ ماجه (٢). وقالَ الترمذيُّ (٣): هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ. وقال أيضاً: وسألتُ محمداً ـ يعني البخاريُّ ـ عنْ هذَا الحديثِ فقالَ: هوَ حَدَيثُ حَسنٌ. وقالَ أحمدُ: هو حديثُ حسنٌ صحيحُ اهـ.

فعرفتَ أنَّ القولَ بأنهُ حديثُ غيرُ صحيح غير صحيح، بل قدْ صحَّحهُ الأئمةُ، وقدْ عرفتَ مما سقناهُ منْ لفظِ روايةِ أبيُّ داودَ أنَّ المصنفَ نقلَ غيرَ لفظٍ أبي داودَ منْ ألفاظ أحدِ الخمسةِ، ولكنْ لا بدُّ منْ تقييدِ ما أطلقتْهُ الرواياتُ بقولهِ: ((وتعجلينَ العشاءُ؛ كما قالَ: [وتعجلين] (١) العصرَ) لأنهُ أرشدَها 🍇 إلى ذلكَ لملاحظةِ الإتيانِ بكلِّ صِلاةٍ في وقتِها، هذهِ في آخرِ وقتها وهذهِ في أولِ و قتها .

وقولُه في الحليثِ: •ستة أو سبعةَ أيام؛ ليستُ فيهِ كلمةُ (أو) شكاً من الراوي ولا للتُحْييرِ، [بل]<sup>(٥)</sup> للإعلام بأنَّ للنساءِ أحدَ العلدينِ، فمنهنَّ مَنْ تحيضُ ستاً، ومنهنَّ منْ تحيضُ سبعاً، فترجَعُ إلى مَنْ هي في سنِّها وأقربُ إلى مزاجِها، ثم قوله: ﴿فَإِنْ قَوْيَتِ، يُشْعِرُ بَانَهُ لِيسَ بُواجِبِ عَلِيهِا، وإنَّما هُوَ مُنْدُوبٌ لَهَا، وإلَّا فإنَّ الواجبَ إنَّما هوَ الوضوءُ لكلُّ صلاةٍ بعدَ الاغتسالِ عنِ الحيض بمرورِ الستةِ أو السبعةِ الأيام، وهوَ الأمرُ الأولُ الذي أرشَدها ﷺ إليه، فإنَّ في صدرٍ الحديث: «آمرُكِ بَأمرينِ، أيُّهما فعلتِ أجزأ عنكِ منَ الآخرِ، وإنْ قويتِ عليهمًا فأنتِ أعلمُ.

ثمَّ ذكرَ لها الأمرَ الأولَ أنها تحيضُ ستاً أو سبعاً، ثمَّ تغتسلُ وتصلَّى، كما ذكرهُ المصنفُ، وقد عُلمَ أنَّها تتوصَّأُ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ استمرازَ الدم ناقضٌ فلمُ يذكرْهُ في هذهِ الروايةِ، وقد ذكرهُ في غيرِهَا، ثمَّ ذكرَ الأمرَ الثانيَ منْ جمع الصلاتين والاغتسالِ كما عرفت.

(Y)

في قالسنن، رقم (١٢٨). (1)

في السنن؛ رقم (٦٢٧). ني (أ): دوتعجلي، في السنن؛ (١/ ٢٢٥، ٢٢٦). (٣) (1)

زيادة من (أ). (a)

وفي الحديث دليل على أنه لا يبائح جمعُ الصلاتين في وقتِ أحدِهما للعذو، إذ لو أبيحَ لعذرِ لكانتِ المستحاضةُ أولَ مَنْ يبائح لها ذلكَ، [ولم يبخ لها ذلك<sup>(٢)</sup> بل أمرَها بالتوقيتِ كما عرفتَ.

#### (المستحاضة تتحرَّى أيام عادتها)

191/8 - رَعَنْ عَائِشَةً ﴿ أَمَّا أَمَّ أَمْ حَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشِ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّمَ، فَقَالَ: اللَّحْشِ قَدْرَ مَا كَانْتُ تَخْصِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمُ أَنْ الْخَيْقِ اللَّهِ ﷺ النَّمَ تَخْصِصُكِ الْعَبْلُ لِكُلُّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ". [صحيح]

- رَفِي رِوَاية لِلْبُخَارِيُّ (\*\*): (وَتَوَضَّتِي لِكُلُّ صَلاَةِ )، رَهِيَ لابي دَاوُدَ (\*)
 وَغَيْرِه (\*)، مِنْ وَجْعِ آخَرِ.

(وَعَنْ عَانِشَةَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ حِيبِيةً) بالحاءِ المهملةِ المفتوحةِ (بِنتَ جِحشِ) قيلَ: الأصغُ أَنَّ اسمَها حَسِبٌ ، وكنيَّها أَمُّ حِيبٍ بغيرِ هاء، وهي أختُ حَمَةَ [التي] (") تقدم حديثُها، (شكث إلى رسول قلُو ﷺ المثمّ، قفال: المكثي قدر ما كانتَ تحبِشكِ حيضَتُكِ)، أي: قبلَ استمرارِ جربانِ اللم، (ثم اغتسلي) أي: غسلَ الخروج عن الحيض. (فكانتُ تغتسلُ لكلُ صلاةٍ) منْ غيرِ أمرِ منهُ ﷺ لها بذلكَ (رواهُ مسلمٌ، وفي روايةٍ للبخاريُ: توضَعْني لكلُ صلاةٍ، وهي إلى: الروايةُ (لابي اداو وغيرِه منْ وجه لقر).

المُ حبيبة كانت تحتّ عبدِ الرحليٰ بنِ عوفي. وبناتُ جحشِ ثلاثُ: زينبُ أَمُّ المؤمنينَ، وحَمَّنُ أَمُّ المؤمنينَ، وحَمَّنُ وقَلَ عَلَى: إنهنُ كنَّ مستحاضاتٍ كُلُهن. وقدْ ذكرَ البخاريُّ ما يدلُّ على أنَّ بعض أمهاتِ المؤمنينَ كانتُ مستحاضةٌ، فإنْ صمِّ أنَّ الثلاثَ مستحاضاتٌ فهي زينبُ، وقدْ عدَّ العلماءُ المستحاضاتِ في عصرهِ ﷺ فبلغنَ عشر نسوة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه (۱/ ۲۲۶ رقم ۲۲/ ۳۳۴).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (١/ ٣٣١ ـ ٣٣٢ رقم ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) في السنن؛ (١/ ٢٠٩ رقم ٢٩٨). (٥) كالنسائي في السنن؛ (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) في (أ): «الذي».

والحديث دليلٌ على إرجاع المستحاضة إلى أحدِ المعرّفاتِ: وهي أيامُ عاديّها، وعرفت أنَّ المعرَّفاتِ إما العادةُ التي كانتُ لها قبلَ الاستعاضة، أو صلةً الدم بكونه أسودَ يعرث، أو العادةُ التي للنساءِ منَّ السنةِ الآيامِ أو السبعة، أوْ إقبالٍ الحيضة وإدبارِها، كلُّ هلو قد تقلَّمتُ في أحاديثِ المستحاضة، فيأيّها وقع معرفةً العيض \_ والمرادُ حصولُ الظنَّ لا اليقين \_ عملتُ به، سواءٌ كانتُ ذاتَ عادةٍ أو لا كما يقيدُه إطلاقُ الأحاديث، بلُ لِسَ العرادُ إلاّ ما يحصلُ لها ظنَّ أنهُ حيضٌ، وإنْ تعدَّدتِ الأماراتُ كانَّ أقوى في حقّها، ثمَّ متى حصلَ ظنَّ زوالِ المعيض وجبَ عليها الغسلُ، ثمَّ إتوضاً (١٠ كلَّ صلاةٍ أو تجمهُ جمعاً ضوريًا بالغسلِ.

وهل لها أنْ تجمعَ الجمعَ الصُّوريُّ بالوضوءِ؟ هذا لم يردُ بهِ النصُّ في حَمُّها، إِلَّا أَنْهُ معلومٌ جوارُهُ لكلُّ أحدِ من غيرهِ.

وأما هل لها أنْ تصلِّيَ النوافلَ بوضوءِ الفريضةِ؟ فهذا مسكوتٌ عنهُ أيضاً، والعلماءُ مختلفونَ في ذلك كلّه.

## لا تعدُّ الكُدرةُ والصُّفرَةُ بعدَ الطهر حيضاً

١٣٢/٥ - رَعَنْ أَمْ عَطِيَّةً ﴿ قَالَتْ: وَكُنَّا لَا نَمُدُّ الْكُذْرَةَ وَالصَّفْرَةَ بَمْدَ الطّهْرِ شَيْنَاً». [صحيح]

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣)، وَاللَّفْظُ لَهُ.

## ترجمة أم عطية

(وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةً)<sup>(1)</sup>.

ني (أ): «توضأ». (٢) في «صحيحه» (١/ ٤٢٦ رقم ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١/ ٢١٥ رقم ٣٠٧).

قلّت: وأخرجه النسائي (١٨٦/) - ١٨٨)، وابن ماجه (٢١٢/١ رقم ٢١٢)، والبيهقي (١٣٧/١)، وعبد الرزاق في (المصنف، (١٣٧/١ رقم ١٣١٦)، والدارمي (١٩٥١) ووهم الحاكم فاستدرك في (المستدرك (١٧٤/١).

انظر ترجمتها في: امسند أحمد، (٦/ ٤٠٧)، والجرح والتعديل، (٩/ ٤٦٥)، والإصابة، =

اسمُها نُسيبُدُ -بضمُ النونِ، وفتحِ السينِ العهملةِ، وسكونِ العثناةِ التحتيةِ، وفتحِ العوحدةِ-بنتُ كعبِ. وقبل: بنتُ الحرث الأنصاريةُ، بايعبِ النبيّ ﷺ. كانتُ منْ كبارِ الصحابياتِ، وكانتُ تغزو معَ رسولِ اللّوﷺ، تعرّضُ العرضَى، وتغاوي الجرحَى.

(قالث: كنّا لا نعدً الكَنْرَةُ(الله)؛ ما هوَ بلونِ الماءِ الوسخ الكدرِ، (والصَّفْرَةُ) هوَ الماءُ الذي تراهُ المرأةُ كالصديدِ بعلوه [صفرة]<sup>(17</sup> اصفرارٌ (بعدٌ اللهُ إلى: بعدُ رؤيةِ القَصَّةِ البيضاءِ والجفوفِ (شيئًا) أي: لا نعدُهُ حيضاً (رواه ابو بلودَ والفظّ لهُ).

وقولُها: (وتُلُ) قدِ احتلف فيو العلماء، فقيلُ: لهُ حكمُ الرفع إلى النبيّ 瓣، لأنَّ المرادَ كنَّا في زمانو 瓣 ممّ علمِهِ فيكونُ تقريراً منهُ، وهذَا رأيُ البخاريُ وغيرهِ مِنْ علماءِ الحديثِ فيكونُ حجةً.

وهوَ دليلٌ على أنهُ لا حكمَ لما ليسَ بدم غليظِ أسودَ يعرفُ، فلا يعدُّ حيضاً بعدَ أنْ ترى القَصَّةَ بفتح القافِ، وتشديدِ الصادِّ المهملةِ.

قيلَ: إنه شيء كَالخيطِ الأبيضِ يخرجُ منّ الرحمِ بعدّ انقطاعِ الدم أو بعدّ الجفوفِ، وهو أنْ يخرجَ ما يُخشّى بِه الرحمُ جافاً، ومفهومُ قولِها: (بعقا للطهوٍ) أي باحدِ الأمرين أنَّ قبلةُ تعدُّ الكُذْرَةُ والصُّفْرَةُ شيئاً، أي: حيضاً، وفيو خلافٌ بينَ العلماءِ معروفٌ في الفروع.

## ليباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج

١٣٣/٦ - رَعَنْ أَنْسِ عَلَيْهِ، أَنَّ الْبَهُودَ كَانَتْ إِذَا خَاصَتِ الْمَرَأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اصْنَعُوا كُلُّ فَيْءٍ إِلاَّ التَكَاحَ. [صحيح]

رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>۱۳۰ مرقم ۱۶۰۹)، والاستيعاب، (۱۳/ ۲۰۰ رقم ۲۰۵۷)، واتهليب التهذيب، (۲۲/۲۲ رقم ۲۹۰۳).

 <sup>(</sup>١) الكُذْرَةُ: شيء كالصديد تراة المرأة، ليس على لونِ شيءٍ من الدماءِ القوية، ولا الضعيفة. «القاموس الفقيي» (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (صحيحه (١/ ٢٤٦ رقم ٢٠٢/١٦).

﴿وَعَنْ قَسِ ﷺ أَنَّ قَيهودَ كَانُوا إِنَّا حَاضَتِ الْمَرَاةُ فَيهِمَ لَمَ يُوْلِكِلُومًا، فَقَالَ النبيُ ﷺ: اصنعُوا كلُّ شيءٍ إِلَّا النكاعُ، رواهُ مسلمٌ).

الحديثُ قد بيئن السرادَ من قولهِ تعالى: ﴿قُلُ هُوَ أَذُى قَاغَيْلُواْ الْقِبَاتُهُ فِي السَّمِينُ قَالَمَ الْفَاقَافِ الْقِبَاتُهُ فِي السَّمِينُ قَلْ الْاعتزالِ، والمنهيُّ عنهُ الشَّجِينُ وَلاَ تقريوهنُ لهُ، وما عنا ذلك منّ القيافُ هو التقريوهنُ لهُ، وما عنا ذلك منّ الطواكلةِ، والمجالسةِ، والمضاجمةِ، وغير ذلك، جائزٌ، وقد كانَ اليهودُ لا إيساكنوناً المحائضُ في بيتِ واحدٍ، ولا يجامعونَها، ولا يؤاكلونَها، كما صرَّحتُ به روايةً مسلم.

وأما الاستمتاءُ منهنَّ فقدْ أباحهُ هذا الحديثُ كما يفيدُه أيضاً.

الله ـ ﷺ قَالَتْ: اكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ـ ﷺ - يَامُرْنِنِي وَاللّٰهِ ـ ﷺ - يَامُرْنِنِي وَاللّٰهِ عَلِيهُ مَاللّٰهِ اللهِ عَلِيهُ مَاللّٰهِ اللهِ عَلِيهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(وَعَنْ عَلِيْشَةَ ﴿ اللّٰهِ عَانَ رسونُ اللّٰهِ ﴿ لِسُورَى فَلَتَزْرَ، فَمِيغُصُرِ فِي وَالْ حَلَّضُ. متلقَّ عليهِ)، أي: يلصنُّ بشرتَهُ ببشَرتَهُ ببشَرتِي فيما درنَ الإزارِ، وليسَ بصريحِ بأنهُ يستمتُعُ منها إنَّما فيهِ إلصاقُ البشرةِ بالبشرةِ.

والاستمتاعُ فيما بينَ الركبةِ والسرَّةِ في غيرِ الفرجِ أَجازَهُ البعضُ، وحجتهُ: «اصنعُوا كلَّ شيءِ إلَّا النكاحَ<sup>ع(ء)</sup>، ومفهومُ هذا الحديثِ.

وقال بعضٌ بكراهتير، وآخرُ بتحريمو، فالأولُ أوْلي للدليلِ. فأما لو جامعَ وهي حائشٌ فإنهُ يأدُمُ إجماعاً، ولا يجبُ عليهِ شيءٌ. وقيل: تجبُ عليهِ الصدقةُ لما يفيلُه:

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۷/۱۱ رقم ۲۵۸)، والشرمذي (۱۲۵ رقم ۲۱۹۷)، والنامنائي (۱۲۵/۵)، وابن ماجه (۱۱/۲۱ رقم ۱۵۶۸)، والبيهقي (۱۳۳۸)، والمنارمي (۱۳۵۸)، وأحد في المستنه (۱۳۲۳)، والطالمي (ص۲۷۷ رقم ۲۰۵۲).

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. (۲) في (ا): فيساكنوا،. دس بندن دراس، ترسيم ادراس، الساكنوا، الساكنوا،

<sup>(</sup>٣) البخاري ((٣/٣٠ أو تر ٢٠٣)، ومسلم (/٢٤٧ وقم (٢٩٣/). قلت: وأخرجه أبو داود ((١٨٤/ دقم ٢٦٨)، والترمذي (٢٣٥/) وقم ٢٣٢)، وابن ماجه (٢٠٨/ دقم ٣٦٥)، وأحمد (٢٧٤/)، والمنارض (٢٤٢/)، والنسائق (١/١٨٥).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه (رقم ٦/١٣٣).

### كفارة من يأتي زوجته وهي حائض

٨/ ١٣٥٠ - وَعَنِ النِي عَبَّاسِ ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الَّذِي يَاتِي الرَّوَةُ وَهِنَ خَالِصُ - قَالَ: ويَصَدُقُ بِدِينَادٍ، أَوْ بِيْضَفِ دِينَادٍ. [صحيح]

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢) وَابْنُ الْقَطَّانِ(٣)، وَرَجَّعَ غَيْرُهُمَا وَقْقَهُ.

رَوَعَنِ فِينِ عِبْسِي ﷺ عنِ النبِي ﷺ في الذي يلتي الدرائة وهي حائضٌ ـ قالَ: يتصفّقُ بدينارِ أو بنصفِ دينارِ. رواة الخمسةُ وصحّحة الحاكِمُ؛ وفِئُ القطانِ، ورجُحَ غيرُهما وقُفّة) على ابنِ عباسِ .

- (١) وهم: أحمد في المستدة (٢٢٩/١، ٣٢٠، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٨٦ ، وأبو داود
   (١/ ١٨١ رقم ٢٢٤)، والنساني (١٣/١)، والترمذي (١/٥٣) رقم ١٣٧)، وابن ماجه
   (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠).
- (٢) في «المستدرك» (١/ ١٧١ ١٧٢) وقال: حليث صحيح.. فأما عبد الجميد بن
  عبد الرحمٰن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن الجزري ثقة مأمون. ووافقه
  الذهبي. كما تالا.
- بسيخ التات قد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اثقنا في أسبهما واسم أيهما، وهما: • هيد الحميد بن عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب العدري أبو عمر المدني الثقاء، وهيد الحميد بن عبد الرحمان أبو العمن الجزري، مجولة والظاهر أنه أزاد هيد الحميد بن عبد الرحمان العدوي، فاختلط علية، فكتاه بكية
- والطاهرات اراد عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، عاحظه عليه، فختله يختيه الجزري. والله أعلم. إذ أن كل من روا، من طريق شعبة عن الحاكم، إنما زوا، عن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن العدوي المدني، لا الجزري الشامي، وهو نفس طريق الحاكم ولكنه أخطأ في كنيه كللله.
- ال الحافظ في التلخيص، (١٩٦٨): وقد أمنن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وثوَّاه في الإلمام وهو الصواب، اهـ.
- قلت: وقد أخرج الحديث الدارمي (۱/۲۰۵)، واين الجارود في «المنتقي» (رقم ۱۰۸)، والبيهة (۱/۲۵)، والبلوتوي في «شرح السنت (۱۲/۱۷ رقم ۱۳۵)، والمداوقشي (۲/ ۲۸۲ رقم ۱۳۵۰)، والطبراني في «الكبير» (۱/۱۱ ۲۸ رقم ۱۲۰۱۵) و(۲۸/۲۸۱ رقم ۲۰۲۱) و(۱/۱/۱۰ وقسم ۱۲۱۳، ۱۲۱۳۰ ، ۱۲۱۳۱ (۱۲۱۳۲) (۲۱۲۳۲ و اسم

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صحّحه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر والألباني. انظر «الإروام» (وقم ١٩٧)، و«التلخيص الحبير» (١٩٥/ ـ ١٦٦). الحديثُ فيهِ رواياتٌ، هذهِ إحدَاها، وهي التي خرَّجَ لرجالِها في الصحيح؛، وروايتُهُ معَ ذلكَ مضطربَةُ، [وَقَدُ]<sup>(١)</sup> قَالَ الشَّافعيُّ<sup>(١)</sup>: لو كَانَ هذاً الحديثُ ثابتاً لأخذنا بهِ، قالَ المصنفُ("): الاضطرابُ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنهِ كثيرٌ جداً. وقدْ ذهبَ إلى إيجابِ الصدقةِ الحسنُ وسعيدٌ لكنْ قالا: يُعْتِقُ رقبةً، قياساً على مَنْ جامعَ في رمضانَ. وقالَ غيرُهما: بل يتصدَّقُ بدينارِ أو بنصفِ دينارٍ، وقالَ الخطابيُّ<sup>(1)</sup>: قالَ أكثرُ أهلِ العلم: لا شيءَ عليهِ، وزعموا أنَّ هذًا مرسلٌ أو موقوفٌ.

وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: حجةُ مَنْ لم يوجبْ اضطرابُ هذا الحديثِ، وأنَّ الذمَّةَ على البراءةِ، ولا يجبُ أنْ يثبتَ فيها شيَّ لمسكينِ ولا غيرِهِ، إلَّا بدليلِ لا مَدْفَعَ فيهِ ولا مطعنَ عليهِ، وذلكَ معدومٌ في هذهِ المسألةِ.

قلتُ: أمَّا مَنْ صحَّ لهُ كابنِ القطانِ، فإنهُ أمعنَ النظرَ في تصحيحهِ، وأجابَ عنْ طرقِ الطعنِ فيهِ، وأقرَّه ابنُ دقيقِ العيدِ وقواهُ في كتابه «الإلمامَّ؛ فلا عذرَ لهُ عنِ العملِ بهِ. وَأَمَا مَنْ لَمْ يَصَعُّ عَندَه كالشَّافعيُّ، وابنِ عَبدِ البُّرَّ، فالأصلُ براءةُ الذمة، فلا تقومُ بهِ الحجةُ على رفعها(٥).

## (ما يحرم على الحائض فعله)

٩/ ١٣٦ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الَّلِيسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، في حديثٍ طَويلِ. [صحيح]

زيادة من (أ).

ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٦٦١).

في المرجع السابق (١/ ١٦٦). (٣)

في المعالم السنن؛ (١/ ١٨١) مع «السنن». (0)

رأجع ما كتبه أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر كَثْلَقْهُ في فشرح الترمذي، (٢٤٦/١ ٢٥٤)، فقد أجاد وأفاد في الرد على من زعم أن الحديث مضطرب. وقد رجح هناك ـ فيما رجع ـ أن قوله: ﴿أَوْ نَصْفُ دَيْنَارَهُ سَهُو مِنْ بَعْضُ الرَّوَاةَ. فراجع

بحثه فإنه مفيد.

البخاري (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤)، ومسلم (١/ ٨٧ رقم ٨٠).

(وَعَنْ أَبِي سعيدِ الخدريُ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: اليسَ إذا خَاضَتِ المراةُ لمُ تُصَلَّ ولَم تَصُمْءُ مُتَقَّ عليهِ في حديثِ طويلٍ) تمامُ: افللُكَ منْ نقصانِ دينها؟.

رَواهُ مَسِلمُ (١ من حديثِ ابنِ عمرَ بلفوظ: «تمكُ اللياليُ ما تصلّي، وتفطرُ في شهرِ رمضانُ، فهذَا نقصانُ ديبُها،؛ وهرّ إخبارٌ يفيدُ تقريرُها على تركِ الصومِ والصلاةِ، وكونهمَنا لا يجبانِ عليهًا، وهرّ إجماعٌ (٢ في أنَّهما لا يجبانِ حالَ الحيض، ويجبُ قضاءُ الصوم لأدلةِ أخر (٢).

وأما كونُها لا تدخلُ ألمسجدَ فلحديثِ: «لا أحلُّ المسجدَ لحائضِ ولا جُنُبِ»، وتقدم (<sup>23)</sup>.

وأما أنَّها لا تقرأ القرآنَ فلحديثِ ابنِ عمرَ (٥) مرفوعاً: (ولا تقرأ الحائضُ

- في اصحيحه (١/ ٨٦ رقم ١٣٢/ ٧٩).
- (٢) ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع؛ (ص٣٧ رقم ٢٩).
- (٣) منها: ما أخرجه أحمد في «المستند» (١٣٣/٦»، والبخاري (١/١٦ وقم ١٣٦)، ومسلم (١/١٥٦ وقس ١٣٥/٣٣)، والسفاوسي (١/١٣٣)، وأبيد وادرد (١/١٠٠ رقيم ١٣٦٠)، والترمذي (١/١٤٣ وقم ١٣٠٠)، والسفايي (١/١٩١)، وإين ماجه (١/١٧٠) وقم ١٣٦٠) عن تمكاذًا قالت: سألتُ عائشةً فقلك: ما بال المحافيش تقضي الصوم ولا تضمي المسلاكة فقالت: أخروريةً انسية قلت: لَنستُ بِمَرْورِيقًة، ولكني أسأل. قالت: كان بُهِمِيبًا فِلْكُ
- قَنوَشُرُ بقضاءِ الصوم ولا نؤمُرُ بقضاءِ الصَّلاقه. • أحرورية أنت: نُسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج
- ومعنى قول عائشة ﷺ: إن طائنة الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الغائة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إتكاري، أي: هذه طريقة الحرورية، وشست الطريقة.
  - (٤) رقم الحديث (١١٢/١٤)، وهو حديث ضعيف.
- أخرجه الترمذي (۲۳۲۱ رقم ۳۱۱)، والبغوي في دشرح السنة (۲/۲۶)، وابن ماجه (۱۹۰۸) رقم ۲۵۰)، والعقيلي في «الضعفاء» (۱۹۰۸)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/۵۱)، واليهتي (۱۹/۸)، والدارقطني (۱۷/۱۱).
- قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة.. وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث متاكير كأنه ضَعَف روايته صمهم.
  - قلت: وهذا من روايته عنهم، فهو منكر.
  - وانظر: انصب الراية؛ (١/ ١٩٥)، والإرواء؛ للألباني (رقم ١٩٢).

ولا الجنبُ شيئاً منَ القرآنِ، وإنْ كانَ فيهِ مقالٌ<sup>(١)</sup>.

[وكذلك]<sup>(م)</sup> لا تمشُّ المصحف لحديثِ عمرو بن حزم، تقلَمُ<sup>(م)</sup> وتقلَّمثُ شواهدُهُ <sup>(1)</sup>، والأحديثُ لا تقصرُ عن الكراهةِ لكلَّ ما ذُكرَ، وإنَّ لمْ تبلغ درجةً التحريم؛ إذْ لا تخلُّو عن مقالٍ في طرقها، ودلالةُ الفاظِها غيرُ صريحةٍ في التحريم.

## (الحائض تعملُ أعمال الحج إلا الطواف

 ١٣٧/١٠ - رَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِت حَشْتُ، نَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (الْعَلَي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، هَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَى تُطْهُرِينَ.
 [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>، في حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

(وَعَنْ عَانِشَةَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

(حِضْتُ، فقالُ النبيُ ﷺ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ لَكَاجٌ، غيرَ الْ لا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُوي. مَعْفَقُ عليهِ في حديثِ طويلِ) فيو صغةً حجو ﷺ. وفيهِ دليلٌ على أنَّ الحائضُ بصحُّ مُنْها جميمُ أفعالِ الحجُّ غيرَ الطوافِ بالبيتِ، وهرَ مجمعٌ عليهِ.

واختُلِفَ في علَّنهِ، فقيلُ: لأنَّ مِنْ شرطِ الطوافِ الطهارة، وقيلُ: لكونِها ممنوعة من دخولِ المسجدِ. وأما ركعتا الطوافِ فقدُ عُلم أنَّهما لا يصحَّانِ منّها، إذْ هُما مرتبتانِ على الطوافِ والطهارةِ.

<sup>(</sup>١) بل هو حديث ضعيف كما تقدم. (٢) في (أ): اكذاء.

 <sup>(</sup>٣) رقم الحديث (١١/١١).
 (٤) رقم الحديث (١٠٦/٨).

 <sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٧/١ وقم ٣٠٥)، وسلم (٢٧٣/٨ وقم ١٢٢١١٢).
 نقلت: والحرجه الدارمي (١٩٤٧)، والبطواوي في هشكل الآثاره (٣/ ١٥٥)، والطباحاوي في هشكل الآثاره (٣/ ١٥٥)، والبغوي في هالصنفة (١٩٦/١ و ١٩٥١)، والطبالسي في هالصنفة (رقم ١٩٤١)، والطبالسي في هالصنفة (٣/ ١٤١١)، والمن ماجه (٣/ ١٩٥١)، وأجد في هالصنفة (٣/ ١٩٥١)، وأبو وأود (٢٩/٣٦ وقم ١٨٧)).

ا ۱۳۸/۱۱ ــ وَمَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النبيَّ ﷺ: مَا يَجِلُّ لِلرِّجْلِ مِنْ المُزَاّدِ، وَهِيَ حَانِضٌ؟ فَقَالَ: امَا فَوَقَ الإِزَّارِ، - [**ضعيف**] رَوَاهُ أَلِّهِ دَاوَدُ<sup>(۱)</sup> وَصَمَّقَهُ.

# (ترجمة معاذ بن جبل

[وَعَنْ مُعَاذٍ](٢) بضم الميم فعين مهملةٍ خفيفةٍ آخِرَهُ ذالٌ معجمةً.

وهرَ أبو عبدِ الرحمٰنِ مماذُ بنُّ جبلِ الأنصاريُّ الخزرجيُّ، أحدُ مَنْ شهدَ العقبَهُ مِنَ الأنصارِ، وشهدَ بدراً وغيرَما مِنَ المشاهدِ، وبعثُ ﷺ إلى اليمنِ قاضياً ومعلَّماً، وجعلَ إليهِ قبضَ الصدقاتِ منَ العمَّالِ باليمنِ، وكانَ منَ أجلَّاهِ الصحابةِ وعلمائِهم. استعملهُ عمرُ على الشامِ بعدَ أبي طيدةَ فعاتَ في طاعونِ عمواسِ سنةً ثماني عشرةً، وقبلَ: سبمَ عشرةً، ولَهُ ثمانِ وثلاثونَ سنةً.

(اننهُ سالَ النبيُ ﷺ: ما يحلُّ للرجلِ منِ امراتهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزارِ. روادُ أبو داودَ وضعُفهُ). وقالَ: لِسَ بالقريُّ.

والحديث دليلٌ على تحريم مباشرة محلُ الإزارِ: وهوَ ما بينَ السرة [والركبة]<sup>(٣)</sup>. والحديثُ قدْ عارضةً حديثُ: ااصنعوا كلَّ ضيءِ إلا التكاع<sup>(10)</sup> تقدَّمَ، وهوَ أصحُّ منْ هذا فهنَ أرجعُ منهُ، ولو ضمَّهُ المصنفُ إليهِ لكانَّ أولى. وتقدَّم الكلامُ فيهِ، وفي حديثِ عائشةً: اكانَ يَامرَنِي فَأَثَّرُورُهُ<sup>(0)</sup>.

- (١) في الاسنة (١٤٣/١) رقم ٢١٣)، وقال: (وليس هو \_ يعني الحديث \_ بالفوي.).
   قلت: فيه سعيد بن عبد الله الأغطش مجهول الحال، فإنا لا نعرف أحداً وثقه \_ كما في
   التلخيص، (١/٦٣٠)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
- انظر ترجيته في: فسنند الإمام أحمده (۲۲۷/۰ ۲۲۸)، وفطيقات ابن سعده (۲۲۷/۳ ۲۲۸)، وفطیقات ابن سعده (۲۶۲/۳ ۲۲۰ رقم ۲۵۵۱)، وطالبحرو والتعلیل (۲۶۶/ ۲۶۶ رقم ۲۵۱)، وطالبحره والتعلیل (۲۶۰ ۲۶۰ رقم ۲۳۱)، وطالاستیماب (۱۰/ ۱۶۰ رقم ۲۳۱)، وطالاستیماب (۱۰/ ۱۰۰ رقم ۱۹۱۳)، وطهیم الزوانده (۱/۱۸- ۱۰۰ رقم ۱۹۱۳)، وطهیم الزوانده (۱/۱۸- ۱۰۰ رقم ۱۹۲۳).
  - (٣) في (أ): ﴿إِلَى تحت الركبةِ».
  - (٤) وهو حديث صحيح، تقدم رقم (٦/ ١٣٣).
    - (٥) وهو حديث صحيح، تقدم رقم (٧/ ١٣٤).

١٣٩/١٧ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ: كَانَتِ النَّفْسَاءُ تَقْمُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ ﷺ يَمْدُ يَعَامِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً. [حسن]

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (١)، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظِ لَهُ<sup>(۱)</sup>: وَلَمْ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(۱)</sup>. [حسن]

(وَعَنْ لَمُّ سَلَمَةً ﷺ عَلَنتِ النفساءُ تقعدُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بعدَ نفضيها أربِعينَ يوماً، رواة الخمسةُ إلَّ النسائيُ، واللفظُ لابي داودَ، وفي المقوّ: ولمْ يلعرَمًا ﷺ بقضاءِ صلاةِ النفاسِ، وصحَّحةُ الحاكمُ) وضمَّنهُ جماعةً، لكنَّ قالَ النوريُّ<sup>(1)</sup>: قرلُ جماعةِ مِنْ مصنّي الفقهاءِ إنَّ هذَا الحليثَ ضميثَ، مرددُ عليهم.

ولهُ شاهدٌ عندَ ابنِ ماجه (٥) منْ حديثِ انسِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَقُتَ

رياً قال البوصيري في فمصباح الزجاجة؛ (١٤٢/١ رقم ٢٤٦): فعذا إسناد صحيح رجاله ثقات!

<sup>(</sup>۱) وهم: أحمد في االمستنده (۲۰۰۱، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۹، ۳۰۹، ۱۳۰، وابر دارو (۲۱۷/۲۲۰ رقم ۲۱۱)، والزمفني ((۲۰۵۱ رقم ۲۳۱)، وابن ماجد (۱۳۲۰ رقم ۲۹۱)، قلت: واخرجه الحاكم في االمستنوك ((۱۷۵۱)، والبيهني (۲۴۱۱)، والدارمي (۲) ۲۳۷، والبقوي في طرح السنة (۲۲۷ رقم ۲۳۲)، والبهني

وقال الحاكم: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي، وتعقيهم الألباني في االإرواء (٢٢٢/) بقوله: وهو عندي حسن الإستاد فإن رجال ثقات كلهم معروفون غير همسة، هذه الماطفظ في والتلخيص، (١/١٠): مجهولة العال، قال الداونظني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن التطاق: لا يُمرف حالها، وأغرب ابن حبان فضئفه بكثير بن زياد فلم يصبه اهم. والخلاصة: أن المحليث حسن. وقد حسنه التروي في المجموع، (١/٥٢٥)، والألباني في المجموع، (١/٥٢٥)، والألباني في الأرواء، وتم ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أي: لأبي داود في «السنن» (١/ ٢١٩ رقم ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) في المستدركة (١/ ١٧٥). (٤) في المحدود شرح المهلسة (٢/ ١٧٥).

 <sup>(3)</sup> في «المجموع شرح المهلب» (٢/ ٢٥٥).
 (4) في «السن» (١/ ٢١٣ رقم ١٤٩).

هي «السنز» (١/ ٢/٣ رقم ١٦٤٩).
 قلت: وأخرجه عبد الرؤاق في «المصنف» (٣١٢/١ رقم ١١٩٨)، والدارتطني (٢٢٠/١) رقم ٢٦)، واليهيفي (٢/ ٢٤٣).

للنفساءِ أربعينَ يوماً إلَّا أنْ ترى الطُّهرَ قبلَ ذلكَ، وللحاكم(١٠ مِنْ حديثِ عثمانَ بن أبي العاص: وقُتَ رسولُ اللَّه 難 للنساءِ في نفاسهنَ أربعينَ يوماً.

فهانو الأحاديثُ يعضدُ بعشها بعضاً، وتدلُّ على أنَّ الدمَ الخارجُ عقيبُ الولادةِ حكمة يستمرُّ أربعينَ يوماً، تقعدُ فيو المرأةُ عن الصلاةِ وعنِ الصومِ، وإنَّ لم يصرِّحُ بو الحديثُ فقدُ أفيدَ منْ غيرو.

وأَفادَ حديثُ أنس أنها إذا رأتِ الطهرَ قبلَ ذلكَ طهرتْ، وأنهُ لا حدَّ لأقلُّهِ.

تم بحمد الله المجلّد الأول من المبرّل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام، ولله الحمد والمئة ويليه المجلّد الثاني وأوك: (الكتاب الثاني) كتاب الصلاة كتاب المصلاة باب الأول) باب المواقيت

هو أبر الأحوس، وإنه هو الطويل كما في البيهتي، لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر
 عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ،
 وغلاصة القبل: أن حديث أنس, ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «المستنزك» (١/ ١٧٦).

قلت: وأخرجه الدارقطني (٢٠٠١ رقم ٧٠). وفي: أبر يلال الأشعري وهو ضيف. انظر: «الميزان» لللخبي (٢٠٧٤ رقم ١٠٠٤). قلت: وفي الباب حديث عبد الله بن عمره رجابر، وعاشقه وأيي الدرفاء، وأي هريرة. الشتر ترفيبها في كابنا: «إرشاد الأنه ألى فقه الكتاب والسنة، جزء الطهار،

## أولاً: فهرس الأعلام الترجم لهم حسب ترتيب المؤلف

|       |                                         | الموضوع                |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|
| ٧٣    | لمغربي ـ حاشية                          | ترجمة الحسين اا        |
| ٧٥    | حاشية                                   | ر.<br>ترجمة المُناوي ـ |
| ٧٦    | لأصفهاني ـ حاشية                        | ترجمة الراغب ا         |
| ۸٥    | مد بن حنبلمد                            | ترجمة الإمام أح        |
| ۸٦    | خاری                                    | ترجمة الامام الب       |
| ۸٦    | لملم                                    | ترجمة الإمام مس        |
| ۸V    |                                         | ترجمة أبر داود         |
| ۸۸    | ملی                                     | ترجمة الإمام التر      |
| ۸۸    | سائى                                    | ترجمة الإمام الن       |
| 44    |                                         | ترجمة ان ماجه          |
| 98    |                                         | ترجمة أبى هريرة        |
| 97    | ئىيىةى                                  | ترجمة ابن أبي ا        |
| 47    |                                         | ترجمة ابن خزيم         |
| 99    | . الخدري                                | ترجمة أبي سعيد         |
| 1 - 8 | العيد _ حاشية                           | ترجمة ابن دقيق         |
| 1.0   |                                         | ترجمة أبي أمامة        |
| 1.1   |                                         | ترجمة أبي حاتم         |
| 1.1   | *************************************** | ترجمة البيهقي          |
| ۸۰۱   | بن عمربن عمر                            | ترجمة عبد الله         |
| ۱•۸   | الله الحاكمالله الحاكم                  | ترجمة أبي عبد          |

| الصفحا | <u>&amp;</u>              | الموض    |
|--------|---------------------------|----------|
| 1 • 9  | ة ابن حبَّان              | ترجما    |
| ۱۱٤    | ة ابن عباس                | * ترجما  |
| 171    | ة أبي قتادة               | ترجما    |
| ۱۲۳    | ة أنس بن مالك             | ٪ ترجما  |
| ۱۳۱    | : أبي واقد الليثي         | ترجمة    |
| ١٣٤    | ، حليفة بن اليمان         |          |
| 177    | : أم سلمة                 | ترجمة    |
| 1 8 8  | ، سلمة بن المحبِّق        |          |
| 160    | : ميمونة                  | ترجمة    |
| ١٤٧    | : أبي تعلية الخُشني       |          |
| ١٥٠    | عَمْران بن حصينٌ          | ترجمة    |
| 109    | عمرو بن خارجة             | ترجمة    |
| ١٦٠    | عائشة                     | ترجمة    |
| 175    | أبي السَّمح               | ترجمة    |
| 771    | أسماء بنت أبي بكر         | ترجمة    |
| 179    | خولة بنت يسار             | ترجمة    |
| ۱۷۸    | حمران مولی عثمان          | ترجمة    |
| ۱۸٤    | علي بن أبي طالب           | د ترجمة  |
| ۱۸۷ -  | عبد الله بن زيد المازني   | ترجمة    |
| ۱۸۹    | عبد الله بن عمرو بن العاص | ترجمة    |
| 198    | لقيط بن صبرة              | ترجمة    |
| 197    | عثمان بن عفان             | ترجمة    |
| 717    | المغيرة بن شعبة           |          |
| 317    | جابو بن عبد الله          | از ترجمة |
| 117    | الدارقطني                 |          |
| ***    | سعید بن زید               |          |
| 777    | طلحة بن مصرّف             |          |
| ۲۳۰    | عمر بن الخطاب             |          |
| 437    | صفوان بن عسَّال           |          |
| 737    | ثوبان                     | ترجمة    |

| منحة  | وع الد                         | الموض |
|-------|--------------------------------|-------|
| 787   | ا أبي بكرة                     | ترجمة |
| 727   | ة أبي بن عِمَارة               | ترجمة |
| Yoy   | ة المقداد بن الأسود            | ترجمة |
| 777   | ة ابن المديني                  | ترجمأ |
| **1   | ة جابر بن سفُرة                | ترجمأ |
| 777   | ة عبد الله بن أبي بكر الصدِّيق | ترجما |
| 777   | ة عمرو بن حزم                  | ترجما |
| ۲۸.   | ة معاوية بن أبي سفيان          |       |
| 3 A Y | ة البزار                       |       |
| 490   | ة الطيراني                     |       |
| 444   | ة ابن السكن                    |       |
| 444   | ة ابن القطانة                  |       |
| ۳     | ة سلمان الفارسي                | ترجمأ |
| ۳۰٥   | ة أبي أيوب الأنصاري            |       |
| ۳۱۰   | ة ابن مسعود                    |       |
| ۳۱۷   | ة سراقة بن مالك                |       |
| ۳۳٠   | ة عبد الرزاق الصنعاني          |       |
| 777   | ة صمرة بن جندب                 |       |
| 400   | ة عمَّار بن ياسر               |       |
| 177   | ة أبي ذر الغفاري               |       |
| ۲۷۲   | ة أسماء بنت عميس               |       |
| ۳۷۸   | ة أم عطية                      |       |
| 440   | ة معاذ بن جبل                  | ترجم  |
|       |                                |       |

#### ثانياً: فهرس الموضوعات

| الطبقة الثانية                                                                                                  | تقديم<br>تقديم<br>الإهدا<br>مقدِّمة<br>القصل<br>المبح |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| العلامة حمود بن محمد شرف الدين                                                                                  | تقديم<br>الإهدا<br>مقدِّمة<br>القصل<br>المبح          |
| العلامة حمود بن محمد شرف الدين                                                                                  | تقديم<br>الإهدا<br>مقدِّمة<br>القصل<br>المبح          |
| 18"                                                                                                             | الإهدا<br>مقدِّمة<br>القصل<br>المبح                   |
|                                                                                                                 | مقدِّمة<br>الفصل<br>المبح                             |
| المحقِّق١٥                                                                                                      | الميح                                                 |
| ر الأول: حياة مؤلف سُبل السلام٢١                                                                                | الميح                                                 |
| ث الأول: السيرة الذاتية                                                                                         |                                                       |
| ـ اسمه ونسبه ۱۳۰۰                                                                                               | 1                                                     |
| ـ مولده مولده                                                                                                   |                                                       |
| ـ نشأته                                                                                                         | ٣                                                     |
| _ بشایخه                                                                                                        |                                                       |
| _ تلاملته ۲۳                                                                                                    | ٥                                                     |
| ـ ورعه وژهده                                                                                                    |                                                       |
| ـ ثناء العلماء عليه ـ ثناء العلماء عليه عليه عليه عليه ـ ـ ثناء العلماء عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه |                                                       |
| ـ وفاته۲۲                                                                                                       |                                                       |
| ث الثاني: السيرة العلمية٢٦                                                                                      | الميح                                                 |
| لًا: فكره وثقافتهلًا: فكره وثقافته                                                                              | . أو                                                  |
| أ ـ تمسكه بالدليل وتخلِّيه عن التقليد                                                                           |                                                       |
| ١ _ مسألة الاستثناء في اليمين                                                                                   |                                                       |
| ٢ _ مسألة الرجوع في الهبة٢                                                                                      |                                                       |
| ب ـ موقفه من التقليد المذهبي                                                                                    |                                                       |
| ١ ـ تصريحه بالتناقض بين دعوى الناس بالاقتداء وواقعهم في محاربة                                                  |                                                       |
| ليين                                                                                                            | المقتا                                                |

| لصفحا | الموضوع                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 44    | ٢ ـ إنكاره رحمه الله التعصب وجعل المذهبية نهجاً ومسلكاً |
| ۳.    | (ثانياً): مؤلفاته                                       |
| ۲V    | الفصل الثاني: حياة مؤلف بلوغ المرام                     |
| ۲۷    | ١ ـ اسمه ونسبه                                          |
| ۲۷    | ٢ ـ لقبه وكنيته٢                                        |
| ۳۷    | ٣ مولده٣                                                |
| ۳۷    | ٤ ـ نشأته وطلبه العلم                                   |
| ۲۸    | ٥ ـ زهده في القضاء أ                                    |
| ۳۹    | ٦ ـ مكانته العلمية                                      |
| ٤٠    | ٧ ـ. مشايخه٧                                            |
| ٤١    | ٨ ـ تلامذته                                             |
| ٤Y    | ٩ ـ رحلاته                                              |
| 13    | أ ـ رحلاته في داخل مصر                                  |
| 27    | ب ـ رحلته إلى الديار الحجازية                           |
| 24    | ج ـ رحلته إلى الديار اليمنية                            |
| ٤٣    | د ـ رحلته إلى الديار الشامية                            |
| ٤٣    | ١٠ ـ مؤلفاته                                            |
| ٤٩    | ١١ ـ وفاته                                              |
| 0 +   | وصف المخطوطات                                           |
| v٠    | منهجى في تحقيق الكتاب وتخريجه                           |
| ٧٣    | مقدمة المؤلف                                            |
| ٧٤    | معنى الحمد                                              |
| ٧٥    | النعم الظاهرة والباطنة                                  |
| vv    | معنىٰ الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ                    |
| ٧٩    | معنى الصحابي                                            |
| ۸.    | العلم ميراث الأنبياء                                    |
| ۸۱    | معنى الأصل والدليل لغة وعُرفاً                          |
| ۸۳    | أشهر فوائد التخريج ـ حاشية                              |
| 4 .   | شرح اصطلاحات المدلف رحمه الله                           |

| لصفحة |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 91    | الكتاب الأول: كتاب الطهارة                     |
| 93    | الباب الأول: باب المياه                        |
| 4 £   | طهارة ماء البحرطهارة ماء البحر                 |
| 47    | تعريف الحديث الصحيح                            |
| ٩٧    | بعض قوائد حديث البحر                           |
| ٩٨    | طهارة الماء                                    |
| 1.1   | تعريف الحديث الضعيف                            |
| ۱۰۷   | حكم الماء إذا بلغ قلَّتين                      |
| 1.4   | النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه |
| 115   | اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس                |
| 110   | تطهير الإناء من ولوغ الكلب                     |
| 117   | أحكام فقهية من حديث الولوغ                     |
| ١٢٠   | طهارة الهرة وسؤرها                             |
| 171   | سبب ورود الحديث                                |
| 177   | نجاسة بول الإنسان                              |
| 178   | ا محكام فقهية من حديث أبي هريرة                |
| 177   | فوائد من حديث أبي هريرة                        |
| ۱۲۷   | ما أحل من الميتة والدم؟                        |
| 179   | وقوع الذباب في الشراب                          |
| 171   | ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت           |
| 172   | الباب الثاني: باب الآنية                       |
| 1778  | تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة        |
|       | عريم الد من وعديث حليفة                        |
| ۱۳۸   | إذا دين الإهاب فقد طهر                         |
|       | إذا دبيع الوماب فقد عهر                        |
| 15.   | تعريف الحديث المضطرب ـ حاشية                   |
| 187   | معريف المعتقرب ـ عامية                         |
| 1 2 7 | بها يجور النباع                                |
| 127   | حجم استمهان الله الخفار                        |
|       |                                                |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 101    | أحكام فقهية من حديث عمران بن خصين           |
| 101    | تضييب الإناء بالفضة جائز                    |
| 105    | الباب الثالث: باب إزالة النجاسة وبيانها     |
| 105    | خكم تخليل الخمر                             |
| 108    | أقوال العلماء في خلِّ الخمر                 |
| 108    | النهي عن أكل لُحوم الحُمُر الأهلية          |
| 101    | التحريم لازم للنجاسة دون العكس              |
| 109    | لعاب ما يؤكل لحمه طاهرلا                    |
| 109    | هل المني طاهر أم تجس                        |
| 175    | يُرش من بول الغلام ويُغسل من بول الجارية    |
| 170    | أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية  |
| 177    | نجاسة دم الحيض ووجوب غسله                   |
| 174    | العفو عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحتَّه |
| ۱۷۰    | الباب الرابع: باب الوضوء                    |
| ۱۷۰    | فضائل الوضوء                                |
| 177    | فضل السواك                                  |
| ۱۷۳    | تعريف الحديث المعلِّق                       |
| 177    | حكم السُّواك                                |
| 173    | أحق الأوقات بالسُّواك                       |
| 177    | الوضوءا                                     |
| 141    | ما هو الكعبما                               |
| ۱۸۳    | مسح الرأس                                   |
| 140-   | أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس            |
| 787    | صفة مسح الرأس                               |
| ۱۸۷    | أقوال العلماء في صفة مسح الرأس              |
| ۱۸۸    | مسح الأذنين                                 |
| 14+    | الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم            |
| 197    | غسل اليد لمن قام من نومه                    |
| 195    | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم           |

#### فهرس الموضوعات

| المقحة | لموضوع                                  |
|--------|-----------------------------------------|
| 197    | لخليل الأصابع واجب                      |
| 19V    | لأحكام الفقهية من حديث لقيط بن صَبرَة   |
| 14V    | لخليل اللحية                            |
| Y      | مقدار ماء الوضوء                        |
| Y·A    | مشروعية إطالة الغرَّة والتحجيل          |
| *1     | هديه ﷺ في الترجُّل والتنعُّل            |
| Y17    | المسح على الناصية والعِمامة والخُف      |
| Y1V    | حكم التسمية على الوضوء                  |
| 771    | أقوال العلماء في التسمية                |
| YYY    | الفصل بين المضمضة والاستنشاق            |
| 770    | الجمع بين المضمضة والاستنشاق            |
| 777    | إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء |
| YYA    | الاقتصاد في ماء الوضوء                  |
| 779    | ما يُقال بعد الوضوء                     |
| 777    | الباب الخامس: باب المسحِ على الخُفَين   |
| rrv    | ما يشترط للمسح على ِالخَفْين            |
| YFA    | كيفية المسح على الخفَّينِ               |
| YE     | توقيت المسح على الخفِّين                |
| 7 87   | المسح على العصائب والتساخين             |
| 710    | تعزيف الموقوف                           |
| Y Y    | دليل عدم توقيت المسح على الخفين ضعيف .  |
| YE4    | الباب السادس: باب نواقض الوضوء          |
| 789    | ما النوم الناقض للوضوء؟                 |
| Υ.ο.   | أقوال العلماء في نقض الوضوء بالنوم      |
| You    | المستحاضة تتوضأ لكل صلاة                |
| Υοο    | بمافا يميز دم الحيض من دم الاستحاضة؟    |
| YoV    | المذي ينقض الوضوء فقط                   |
| 177    | لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء      |
| 131    | كل شيء على أصله حتى يتقين خلاف ذلك      |

| الصفحة      | الموضوع                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 777         | لا حجة للقائلين بعدم نقض مسَّ الذكر للوضوء                        |
| 470         | مسُّ الذكر ينقض الوضوء                                            |
| AF Y        | لا يتوضأ من الرُّعاف والقيء والقَلْس                              |
| **          | الوضوء من لحوم الإبل                                              |
| 777         | جواز تجديد الوضوء على الوضوء                                      |
| ۲۷۳         | الوضوء من غسل الميت وحمله                                         |
| 440         | لا يمس القرآن إلا طاهر                                            |
| <b>YY</b> A | ذكر الله على كل حال                                               |
| 444         | النوم مظنَّة لنقض الوضوء                                          |
| 747         | خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء               |
| 444         | نهيُ الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام                            |
| 7.4.7       | الباب السابع: باب آداب قضاء الحاجة                                |
| 787         | عدم اصطحاب ما فيه اسم الله                                        |
| ***         | الاستعاذة عند دخول الكُنيف                                        |
| 444         | الاستنجاء بالماء والحجارة                                         |
| 44.         | الأحكام الفقهية من حديث أنس                                       |
| 191         | يُستحب الاستتار عند قضاء الحاجة                                   |
| 797         | النهي عن التخلِّي في طريق الناس وظلُّهم                           |
| 498         | الأماكن المنهي عن التخلُّي بها                                    |
| 797         | النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة                                   |
| 444         | النهي عن الاستنجاء باليمين                                        |
| 799         | النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة                           |
| ۲۰۱         | أقوال العلماء في النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة |
| 4.0         | جواز استقبال أو استلبار القمرين                                   |
| 4.1         | من أتى البول أو الغائط فليستتر                                    |
| ۲.۸         | ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة                                    |
| 4.4         | يستنجي في كل واحد من السبيلين بثلاثة أحجار                        |
| 717         | النهي عن الاستنجاء بالعظم والرَّوث                                |
| 418         | التنزُّه من البول وأن عامة عذاب القبر منه                         |

| لصفحة       | الموضوع                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| ۳۱۷         | يجلس لقضاء الحاجة معتمداً على اليُسرى          |
| 414         | إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات            |
| 414         | الجمع بين العجارة والماء عند الاستنجاء         |
| ***         | الباب الثامن: باب الغسل وحكم الجُنُب           |
| ***         | هل الدَّلك داخل في الغسل لغة؟                  |
| ** \$       | وجوب الغسل بالتقاء الختانين                    |
| 277         | تغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل     |
| ۸۲۳         | كان ﷺ يغتسل من أربع                            |
| 4           | إيجاب غسل الكافر إذا أسلم                      |
| 177         | هل غسل الجُمعة واجب؟                           |
| <b>77</b> £ | تحقيق عن قراءة الجُنب للقرآن                   |
| 777         | من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ            |
| ۸۳۳         | عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جُنباً       |
| ٣٣٩         | صفة غسل النبي 蟕                                |
| ٣٤٣         | هل تنقض المرأة شعرها في الغُسل                 |
| 757         | نهي الجنب والحائض عن المُكث في المسجد          |
| 787         | جوَّاز اغتسال المرأة والرجل من إناءً واحد      |
| ۳0٠         | الباب التاسع: باب النيمُم                      |
| ۳0٠         | جواز التيمُم بجميع أجزاء الأرض                 |
| ٤٥٣         | تعليم النبي ﷺ التيمُم لعمَّار                  |
| ۸۵۳         | التيمُّم ضَرَّبة للوجه والكفَّين               |
| 409         | الصعيدُ وضوء المسلم ما لم يجد الماء            |
| 777         | لا يعيد من صلَّى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت |
| 777         | المسح على الجيرة                               |
| *11         | لم يصح في التيمم لكل صلاة شيء                  |
| ٠٧٠         | الباب العاشر: باب الحيض                        |
| ۳۷٠         | أحكام المستحاضة                                |
| ۲۷۲         | المستحاضة تتوضأ لكل صلاة                       |
| ۴٧٤         | حدث خمنة بنت ححش في استحاضتها                  |

| الصفحة      |      |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |    |      |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   |    |     |    |    |          |    | ٤  | و  | - | ,  | ١  |
|-------------|------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|----|------|---|----|----|----|----|---|------|----|----|---|-----|---|----|-----|----|----|----------|----|----|----|---|----|----|
| ۳۷۷         | <br> |  |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |    | <br> |   |    |    |    |    | ι | . تع | ١  | 2  | • | باء | 1 | ی  | ئ   | ~  | ಪ  |          |    | اه |    | ٠ | _  | ال |
| ۳۷۸         |      |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |    |      |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   |    |     |    |    |          |    |    |    |   |    |    |
| 274         | <br> |  |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |    | ē    |   | لف | ١, | رد | ,: | , | L    | في |    | ٠ | ä   | ı | J  | با  | ٤  | ١. | ٠.       | ٠. | ٠  | ¥  | ١ | ح  | يا |
| 241         |      |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |    |      |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   |    |     |    |    |          |    |    |    |   |    |    |
| <b>7</b> 87 |      |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |    |      |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   |    |     |    |    |          |    |    |    |   |    |    |
| 444         | <br> |  |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |    |      | _ | إة | طو | ال |    | Y | ļ    | ح  | ٠, | J | ١,  | ل | ما | اء  |    | J  | •        | ú  |    | ٠, | ż | حا | JI |
| 444         | <br> |  |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  | ٠. | <br> |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   |    |     |    | ٢  | k        | ام | ¥  | ١  | ں | ره | نه |
| 292         | <br> |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  | ٠. | <br> |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   | ے  | باد | يم | ,  | <u>خ</u> | ,  | J  | 1  | ں |    | نه |
|             |      |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |    |      |   |    |    |    |    |   |      |    |    |   |     |   |    |     |    |    |          |    |    |    |   |    |    |

تمَّ فهرس موضوعات المجلَّد الأول من سُبل السلام ولله الحمد والمئة